# العَصُولُ النَّالِيْ فَيَ النَّهِ وَالنَّالِيْ فَي النَّهِ وَالنَّالِيْ فَي النَّهِ وَالنَّالِيْ فَي النَّامِ

تأليف

دكتورسعيد وادلفناح عايثوم

أستاذ تاريخ المصور الوسطى المساعد كلية الآداب — جاممة القاهرة

الطبعة الثانية

الناشر

المنالة المناسخة

٣٢ شارع مبد الحالق فروت - الدامرة

.

# العصر والشام.

تأليف

# دكتورسي واللفناح عايثوم

أستاذ تاريخ المصور الوسطى المساعد كلية الآداب -- جامعة الفاحرة

الطبعة الثانية

المناشر



خَلْالِنَهُ خِنْدِالْعِينِينَ

٣٢ هارع ميد الخالق مروت - القامرة

وَلَرُلِا فِي الْمُلْكِي لِلْمُ الْمُلْكِي لِلْمُ الْمُلْكِي لِلْمُ الْمُلْكِي لِلْمُ الْمُلْكِي لِلْمُ الْمُل معامياً: معدموالادت وكنيت الأردن في المجيش المنينية الأردن في المجيش

# بنتم الرازعن إراجيم

#### معترمة

التاريخ دول ؛ وتاريخ مصر العريق حافل بعديد الدول التي تعاقبت في حكمها . وبين هذه الدول العديدة التي زخر بها التاريخ المصرى في العصور القديمة والوسطى والحديثة ، تحتل دولة المهاليك مكانة عاصة بارزة تحمل من عصر سلاطين المهاليك عصرا جديراً بمزيد من الدراسة والبحث والتمحيص عدا بالإضافة إلى أن الاحداث الحارجية والداخلية التي ارتبطت بذلك العصر لا تعكس أهميتها على تاريخ مصر والشام فحسب ، بل على تاريخ الشرق الادنى عامة في العصور الوسطى ؛ فضلا عن التيارات العالمية المكبرى – اقتصادية وغير افتصادية – التي ارتبطت ارتباطاً مباشراً بتاريخ المهاليك في مصر والشام .

وإذا نحن ذكر نا تاريخ الماليك ، فإننا يجب أن نذكر تلك الاعدادمن الجنسيات الاوربية والاسيوية المتباينة الذين أنوا فرادى أو جماعات صغيرة ، بعضهم من الترك والجركس والتتار والصينيين ، والبعض الآخر من الصقالبة واليونا نيين والاسبان والالمان . . حلهم تجار الرقيق صغاراً إلى بلاد غير بلادهم ليشبوا في أرض جدبدة وعلى ديانة جديدة ويصبحوا نواة الحملم وأداة الحكام وقوة المستقبل التي قدر لها أن تسيطر على مصائر البلاد والعباد أكثر من قرنهن ونصف من الزمان .

وإذا تصن ذكرًا عصر الماليك في تاريخ الشرق الآدفى ، فإننا يجب أن نذكر آيات البطولة الق أبدتها تلك الدماء الجديدة في المدفاع عن الوطن العربي صد الآخطار الكبرى التي هددته من جانب التتار حيناً ، ومن جانب

الصليبيين والفرب الأوربى أحياناً . وما زالت أسماء مواقع عين جالوت ومرج الصفر من ناحية ، والمنصورة وفارسكور وأنطاكية وطر ابلس وعكا وخير وكينا من ناحية أخرى ، ما زالت هذه الاسماء عية في التاريخ تنطق بالبطولة والشجاعة والفداء .

وإذا نحن ذكر الم عصر الماليك ، قإننا يجب ألا المسى ذلك المشاط الدينى والعلمي الحصب الذي صحب انتقال الخلافة العباسية من بغداد إلى القاهرة ، والذي ظهر أثره وتردد صداه في مصر والشام جميعاً ، فن حرص على المبالغة في إحياء شعائر الدين والاهتمام بإقامة المنشآت الدينية وإقبال منقطع النظير على حياة الزهد والتصوف ... إلى رغبة جامحة في التعليم والتعلم و نشاط ليس على حياة الزهد والتصوف ... إلى رغبة جامحة في التعليم والتعلم و نشاط ليس له مثيل في حيدان الكتابة والتأليف ، حتى أننا مازلنا عاجزين حتى الآن عن نشر مثات الموسوعات و المخطرطات التي ألفت في عصر الماليك في عتلف ألوان المعرفة والتي تكفيظ بها دور الكتب في العالم أجمع ، مشرقه ومغربه.

وإذا يحن ذكرنا عصر المهاليك ، فإننا يجب أن تذكر أنه العصر الذي غدت فيه مصر والشام قصبة التجارة العالمية ، والمعبر الرئيسي لتجارة الشرق في طريقها إلى الغرب ، الامر الذي يجعلها نفسر في ضوئه تلك الثروة الواسعة التي تمتع بها المهاليك ، وذلك الراء الضخم وما ارتبط به من مظاهر السعة والابهة الذي اتصف به عصر ع. ومازالت مخلفات وآثار المهاليك من جو امع شامخة ، وقصور فخمة ، ومصنوعات فنية دقيقة ، فضلا عما حفلت بهمراجع المعصر المهاليكي من وصف لحياة المهاليك ، وما فاض به مجتمعهم من ألوان المحر المهاليكي من وصف لحياة المهاليك ، وما فاض به مجتمعهم من ألوان المخر والغني العربض . . . ما زال ذلك شاهدا على أن ثمة مو ارد مالية إضافية صخمة تمتع بها الحكم في ذلك العصر وأصاب المحكومون بعضاً من فتاتها .

وهكذا يبدو أن عصر المهاليك ليس عصراً عادياً من العصور الحادثة أو الحامدة في التاريخ ، وإنما هو عصر حركة دائمة ونشاط دائب: في الحارج حروب وتوسع وانتصارات ترتب عليها تأمين الوطن العربي في الشرق الآدني . . . وفي الداخل حياة صاخبة حافلة بالتيارات الاقتصادية والدينية والعلمية والاجتماعية . فلا عجب إذا احتلت دولة المهاليك مكانة هامة بارزة في التاريخ ، لا تاريخ مصر والشام والشرق الآدن فحسب ، بل تاريخ العالم أجمع أواخر العصور الوسطى . وخير شاهد على ذلك ، تلك السفارات العديدة الى قصدت بلاط سلاطين المهاليك في القاهرة من قبل ملوك الشرق والغرب جميعاً ، وذلك العدد الضخم من المراسلات والمكاتبات الى كان يتلقاها ديوان الإنشاء بالقاهرة في ذلك العصر من مختلف الحكام، والتي كان يتلقاها ديوان الإنشاء بالقاهرة في ذلك العصر من مختلف الحكام، والتي كان يتقوم بالرد عليها وفقاً لتقاليد وقواعد دقيقة معروفة .

والعجيب أنه مع ما لعصر المهاليك من أهمية بالفة بالنسبة لتاريخ مصر والشام من ناحية ، وتاريخ الشرق الآدفى عامة من ناحية ثائية، وتاريخ العالم في أو اخر العصور الوسطى من ناحية ثالثة ، مع ذلك كله فإن المسكمة العربية ما زالت حتى اليوم خلوا من كتاب واحد يعالج تاريخ ذلك العصر ف صورة وحدة متر ابطة تبدو في إطارها العام عيزات ذلك العصر وخصائصه ومظاهره،

وقد حاولت في هذا الكتاب الجديد أن أسد تلك النفرة الهامة التي نشكو منها المكتبة العربية ، فحرصت فيه على إعطاء القارى، "العربي صورة متكاملة للمصر الماليكي بين سنتي ١٢٥٠ ، ١٢٥٠ للميلاد ، وحاولت بقدر الإمكان أن يكون علاجي لتاريخ ذلك العصر الهام علاجا موضوعيا شاملا بعيداً عن التفصيلات الثانوية الصفيرة التي لا تخدم التاريخ بقدر ما تفسد عرضه

ولما كانت المراجع الأولى الأساسية لعصر الماليك مليئة بالمصطلحات الغربية غير المألوفة ، الني لا نجد لكثير منها تفسيرا في القواميس العربية لآنها

دخلت مع التيارات العديدة غير العربية التي تعرضت لها منطقة الشرق الآه في في العصور الوسطى ؛ فإنني رأيت إنماماً للفائدة أن أورد في نهاية الكتاب كشافاً بأهم تلك المصطلحات مع شرحها شرحاً علمياً ، مستعيناً في ذلك بجهود الاساتذة المتخصصين الذين سبق أن أسهموا في خدمة ثاريخ المهاليك.

والله أسأل أن يوفقنا فيها ذهبنا إليه من رغبة صادقة في استكمال نو احمي النقص في مكتبتنا العربية .

سعير عبدالفثاج عأشور

ضاحية الممادى فى ٣٠ شعبان ١٩٦٥ م ٣ يشاير ١٩٦٥م



عبارة ( بسم إلله الرحمن الرحيم ) محقورة على قطعة من الرخام بالخط النسخ الماليكي

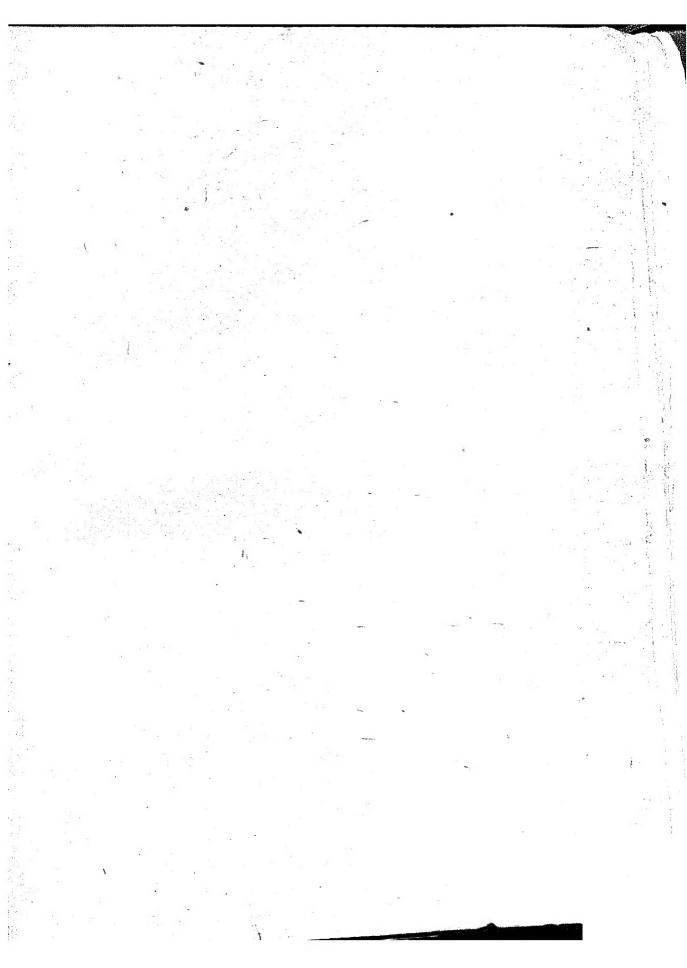

# الفيئيس الأول قيام دولة الماليك في مصر

## نشأة نظام المماليك في الدولة الاسعومية:

المملوك وجمعه عاليك اسم مفعول مشتق من الفعل العربي وملك، ع ويقال عبد مملسكة بفتح اللام وضمها إذا سبى ومملك دون أبويه. ويبدو أن هذا المعنى مأخوذ من الفرآن الكريم، حيت وردت عبارات « ملكت أيمانكم، و «ملكت أيمانهم، و «ملكت يمينك» أكثر من مرة (١).

ولم يلبث اللفظ أن اتخذ معنى اصطلاحي خاص فى التاريخ الإسلامى ، فأصبح يقصد بالمماليك جموع الرقيق الآبيض الذين كانوا يصبحون رقيقاً إما نتيجة للاسر فى الحرب اوللشراء من التجار الذين يحلبونهم إلى البلاد الإسلامية حيث يطلبون أثمانا مرتفعة لبضاعتهم .

وكان الخلفاء العباسيون هم أول من استخدم الماليك ــ أو الرقيق الأبيض ــ واعتمدوا عليهم فى توطيد نفوذه . والمعروف ان الدولة العباسية قامت على أكتاف الفرس ، ولمكن الخلفاء العباسيين ــ وبخاصة منذ أيام الخليفة المأمون ــ أخذوا يخشون ازدياد نفوذ الفرس ويتشككون فيهم ، فلجأوا لملى الإكثار من شراء مماليك من النزك ليعتمدوا عليهم فى دعم نفوذهم وسلطانهم .

<sup>(</sup>۱) انظر مثلا سورة النساء آيات ٣ ، ٧٤ ، ٣٠ ؛ ٣٩ ؛ وسورة النحل آية ٧١ . وسورة النور آيات ٣١ ، ٣٣ ، ٥٨ ، وسورة الروم آية ٢٨ ، وسورة الأحزاب آية ٠ ٠٠ ( ١ -- المصر الماليسكور)

ولم يلبث أن شاع استخدام الماليك في كثير من أرجاء الدولة الإسلامية، فأدى ضعف الدولة العباسية من جهة ورغبة حكام الولايات في الاستقلال من جهة أخرى إلى اعتمادهم على ما يشترونه من مماليك في تأليف جيوش يحققون بها مطامعهم. وفي جميع الحالات كان التطور يسير في نفس العلريق تقريباً بمها مطامعهم وفي جميع الحالات كان التطور يسير في نفس العلريق تقريباً بما مطامعهم وأساندتهم فيتحررون ولا الذين يجلبون صغاراً يحظون بعطف سادتهم وأساندتهم فيتحررون ويزهاد نفوذه حتى يسيطرون على مقاليد الآمور في البلاد التي استوطنوها.

وكانت مصر مثلا بارزا لولا يات الدولة المياسية التي شهدت هذا التطور نصو الدياد نفوذ الماليك حتى تملكوا البلاد . فعلولون سالني أسس ابنه أحمد الدولة الطولونية في مصر حكان بملوكا تركيا آل إلى الحليفة المامون العباسي . وعندما طمع أحمد بن طولون في الاستقلال بمصر وراى أن يدعم استقلاله بقوة ضاربة من الماليك الديالمة والآتراك ، حتى ذكر ابن إياس أن عاليك احمد بن طولون بلغوا أربعة وعشرين ألفا (١) . فلما دالت الدولة الطولونية وأسس محمد بن طفح الاحصيد دولته في مصر سنة ١٥٥ ، اعتمد هو الآخر على الماليك من الآتراك والديلم حتى و بلغت عدة عاليسكه ثمانية آلاف محلوك ، على ألماليك من الآتراك والديلم حتى و بلغت عدة عاليسكه ثمانية آلاف محلوك ، على قول أبي الحاسن (٢) . وإذا كان الحلفاء الفاطميون الآو اتل قد اعتمدوا على المفارية والسودان في تأليف جيوشهم ؛ فإن الخلفاء الأو اخر في الدولة الفاطمية سي منذ عهد الخليفة المستنصر فصاعداً سيأ من الاعتماد على الماليك سياسة الطولونيين الماليك سياسة الطولونيين المماليك سياسة الطولونيين والاخشيديين في الاعتماد على الماليك سومته جديدة في تاريخ الشرق الأدنى والمماليك جيها .

<sup>(</sup>١) ابن لمياس : بدائع الزهور ج ١ س ٣٧ ،

المةريزى ، المواعظ جه س٤٠.

<sup>(</sup>٣) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج٣ ص ٢٥٦ ، ٩٥ .

### ازوياد نفوذ المماليك في عصر الايوبين :

والواقع إن العصر الذي أعقب وفاة صلاح الدين الآيو في سنة ١١٩٣ شهد ازدياد أعداد الماليك في مصر والشام ازدياد أكبراً يسترعي الانتباه فلك أن ورثة صلاح الدين – من أبنائه وأخوته وأبناء أخوته — اقتسموا فيابينهم تلك الدولة الواسعة ، فصارت دمشق ومصر و حلب والكرك و بصرى و بالمبك و حمص و حماه ... وغير ها مر اكز لإمارات مهمة بحكما بعض أبناء البيت الآيو في (١) . ولم يلبث أن دب الخلاف والشقاق بين ورثة صلاح الدين فقامت المووب فيابينهم و بين بعض ، كاقامت المنازعات فيابينهم من ناحية وأبناء البيوت القديمة الآخرى الى ظلت تحكم أجزاء من الوطن الإسلامي في الشرق الآدنى ، مثل أبناء البيت الزنكى في الموصل وسنجار ، وكيفا وآمد وخر تبرت فضلا عن بني سكمان في خلاط ... من ناحية أخرى .

وفى وسط تلك الفوضى الضاربة التي عمد العلاقات بين حكام مصر والشام عقب وفاة صلاح الدين ، كان لا بد لكل أمير من الأمراء من أن يكون لنفسه عصبية يعتمد عليها فى الاحتفاظ بإمارته أوفى تحقيق مطامعه على حساب أمير آخر قريب أو بعيد (٢). ولم يحد أمراء المسلمين – من أيو ببين وغير أيو بيين – أمير آخر قريب أو جه خصومهم سوى المهاليك – أو الرقيق الأبيض – فأكثر وا من شرائهم وعنوا بتدريبهم وتنشأتهم ليكونوا عدة وسنداً لهم . وهكذا شهدت السنوات الاخيرة من القرن الثانى عشر والنصف الأول من

 <sup>(</sup>۱) عماد الدين السكاتب: الفتج النسمي ص ۲۵۸ - ۳۵۹ ،
 ابن واصل : مفوج السكروب ۲۲ ص ۳۷۸ -- ۳۷۹ ،
 أبو شامة: كتاب الروضتين ۲۲ ص ۲۲۲ .

<sup>(</sup>٢) سميد عاهور : ألجركة الصليبية ج٢ ص ١١٣ ومابعدها .

القرن الثالث عشر ازدياد نفوذ المهاليك ف مختلف الإمارات والدول الإسلامية في الشرق الآدنى ، ومنها مصر . وسر عان ماغدا لأولئك المهاليك كلة مسموعة في الشرق الآدنى ، ومنها مصر . وسر عان ماغدا لأولئك المهاليك كلة مسموعة في الاحداث والخلافات التي تعرضت لها المنطقة . من ذلك ما ترويه المراجع من أنه عندما توفي الملك العريز عنها في سلطان مصوف في فو فعر سنة ١١٩٨ ، وتعللم العادل أخر صلاح الدين للاستيلاء على مصر ، خش المهاليك الاسدية والصالحية في مصر سطوة العادل ، فتدخلوا فوراً واستدعوا الملك الافتشل من حوران وسلموه مقاليد الامور في مصر في بنا بر سنة ١٩٩٩ (١٠) .

وخلاصة القول أن سلاطين الآيو بيين وملوكهم دأبو ا على شراء بماليك صغار من الرقيق الآبيض و بخاصة من بلاد القفيجاق وماور اء النهر و اتخذوا منهم قرة يعتمدون عليها فى تثبيت حكمهم والوقوف فى وجه خصومهم. وقد ظل أو انتك الماليك الآثر اك أداة سهلة لينة فى أيدى سادتهم الآبو بيين. طالما احتفظ أولئك السادة بقو نهم وهيبتهم وإلى جموع الماليك بالذات يرجع الفضل فى احتفاظ خلفاء صلاح الدين سو بمعناصة العادل والدكامل بتفوقهم الحربى فى وجه خصومهم من الصليبيين ومنا فسيهم من أمراء المسلمين و ولم يلبث أن أصبح المماليك الآداة التي لاغنى عنها لملوك الآيو بيين للاحتفاظ بسلطانهم ، مما أدى إلى تضخم نفوذهم السياسي نقيجة الشعورهم بأهميتهم .

# المحاليك المحرية:

وقد بلغ من ازدياد نفوذ المماليك السياسي في الدولة الآيو بية في النصف الأول من القرن الثالث عشر ، أنهم دبروا مؤامرة مكنتهم من خلع العادل الثاني

<sup>(</sup>۱) المقریزی : السلولت ، ج ۱ ض ۱٤٦ – ۱٤٧ ، آبو شامة : کتاب الروضتین ج۲ س ۲۳۰ .

وإحلال الصالح أيوب عمله في السلطنة (١) وهكذا أحس السلطان الصالح بجم الدين أيوب ( ١٧٤٠ - ١٧٤٥) بفضل المماليك عليه ، وأهميتهم له في توطيد سلطانه والاحتفاظ بملكه ، فأكثر من شراء المماليك وعنى بهم عناية فائقة جملت نفوذهم يتضخم في صورة ملموسة على أيامه . ويروى المؤوخ المينى أن الصالح نجم الدين أيوب وجمع من المهاليك النزك ما لم يجمع غيره من أهل بيته ، حق كان أكثر أمراه المسكر عاليكه ، ورتب جماعة من المهاليك النزك حول دهليزه وسماهم اليحرية ه (٢) .

وقد تعددت التفسيرات لاسم البحرية الذى أطلق على عاليك الصالح أ يوب فالرأى القديم الشائع – وهو الأرجح في نظرنا – يقول إن هذه الطا فة سميت بالبحرية نسبة إلى بحر النيل، حيث أن السلطان الصالح أيوب اختار لهم جزيرة الروضة وسط النيل لتكون مستقراً ومقاماً . وهناك رأى آخر رأى فيه البهض نوعاً من التجديد والرغبة في الحروج على المألوف ، ويقول إن تلك التسمية إنما مصدرها أن أولئك كانوا يحلبون عن طريق البحر صحبة تجار الرقيق ، ومن ثم صحوا بالبحرية .

ومهما يكن من أمر ، فقد ازداد نفوذ الماليك البحرية في حهد الصالح أيوب ازديادا خطيراً ، بعد ان انفض عن الصالح أعوانه من الاكراد وغيرهم ، ولم يلبث أن استفل الماليك البحرية سطوتهم في العبث بمصالح البلاد والعباد ، فأكثروا من الاعتداءات على أموال الناس وأرزاقهم ، الأمر الذي دفع بعض الشعراء إلى التنديد بهم وإلى إلقاء تبعة أعمالهم على السلطان الصالح أيوب نفسه ، ومن ذلك قول الشاعر : -

<sup>(</sup>۱) الماريزي : الساوك چا ص ۲۹۵ -

<sup>(</sup>٢) المبيني : عقد الجان ، حوادث سنة ٧٤٧ ه .

الصالح المرتضى أيوب أكثر من ترك بدولته يا شر مجلوب قد أخسسند الله أيوبا بفعلته فالناس قد أصبحوافي ضر أيوب (١)

على أن أولئك الماليك البحرية الذين أسرفوا فى العبث بمصالح الناس واستثاروا غضب الأهالى بعدوانهم وشرهم ، سرحان ما أثبتوا كفايتهم فى التغلب على أكبر خهارين خارجيين واجها مصر من بل الوطن الإسلامى فى الشرق الآدنى - حوالى منتصف القرن الثالث عشر ، وهما خطر الصليبيين وخطر التثار . ذلك أن استيلاء الخوارزمية على بيت المقدس سنة ١٢٤٨ استثار الفرب الأوربي من جديد ، فخرج لويس التاسع ملك فرلسا سنة ١٢٤٨ على رأس حملة صليبية كبرى قاصدا مصر . ولم تكن هذه أول حملة صليبية تفرج من غرب أوربا بنية الاستيلاء على مصر بالذاك ، فقد سبق لمصر قبل ذلك من غرب أوربا بنية الاستيلاء على مصر بالذاك ، فقد سبق لمصر قبل ذلك منارين ولكن حملة لويس التاسع على مصر سنة ١٢٤٨ كانت أعظم خطراً ، شكرتها أكثر عدداً وعدة وأوفر تنظما ، فضلا عن أنه كان على رأسها ملك من أعظم ملوك الغرب الأور في وأشدهم تديناً وقدمساً للفكرة الصليبية .

ثم إن الظروف الق ظهرت فيها حملة لويس التاسع فى الشرق ساعدت على الكاب تلك الحملة قسطاً من التطورة باللسبة لاوضاع مصر الداخلية ذلك أن لويس التاسع ورجاله وصاو الله شواطي ممصر فى الوقت الذى كان السلطان الصالح نجم الدين أبوب يمانى مرضاً خطيراً ؛ ولم تسكد الاخبار تصل مسامعه عن الصالح نجم الدين أبوب يمانى مرضاً خطيراً ؛ ولم تسكد الاخبار تصل مسامعه عن قرب تمرض مصر لحطر صلبى حتى حملوه فى محفة إلى مصر حيث نزل فى

<sup>(</sup>١) ابن دياس ۽ بدائع الزهور ۾ ١ ص ٨٣ ،

جال الدين سروو : الظاهر بيبرس ص٣٨ . ويلاحظ أن الشاعر يشهر لملى الآية السكريمة دوأ يوب إذ نادى ربه أنى مستى الضر وأنت أرحم الراحين » .

أشموم طناح ليرقب الموقف (٠) وهكذا أنى الصليبيون مصر فى وقت كان سلطانها مريضاً لا يقرى على الحركة لمغازلتهم ، فاستولى لويس التاسع على دمياط فى يونيه سنة ٩٠٧١ ، و تملكها الفرنج بغير قتال ، ويقال إن السلطان الصالح أيوب حون حوناً شديداً لسقوط دمياط فى قبضة الصليبيين وويخ الماليك الاتراك وقائده فخر الدين لإهما لهم فى الدفاع عنها وقال لهم دما قدرتم تقضون ساعة بين يدى الفرنج ؟ ، وقد تطوف الماليك عند ثذ من نوايا الصالح أيوب ، وأرادوا قتله ، ولكن الامير فخر الدين أفهمهم أن السلطان مريض وأشار عليهم بالتريث فقال لهم ه اصبروا عليه فهو على شفا... فإن مات فقد استرحتم منه وإلا فهو بين أيديكم المراك .

ولم بلبت أن اشتد المرض على الصالح أيوب ، لحمل إلى قلمة المنصورة حيث ظل ينظم شئون الدفاع و هو على فر اش الموحد ، وفى الوقت الذى شرع الصليبيون فى الرحف من دمياط تجاه الجنوب ، توفى الصالح أيوب فى المنصورة فى ٢٣ نوفير سنة ١٢٤٩ (٣) .

# الحماليك الجرية وإرَّال الهزيمة بالفرنسيين :

جاءت وفاة الصالح أيوب في تلك الظروف الحرجة خسارة جسيمة ، لعدم وجود من يحل تعلد بسرعة في حكم البلاد وفي مواجهة الخطر الناجم عن الغزو الصليبي . وكان للصالح أيوب ابن واحداسمه تور الشاه ، وهو شاب عديم الخبرة عينه أبوه نائباً عنه في حصن كيفا (٤٠ . ولكن شاءت الظروف أن تظهر في

<sup>(</sup>۱) المقریزی : المواعظ والاهتبار ، ۱۲ س ۲۱۹ ( بولان ) .

<sup>(</sup>٧) المبيني : عقد الجال ؛ حوادث سنة ١٤٧ ه .

<sup>(</sup>٣) المقريري: السلوك عجه ص٣٤٦٠ .

<sup>(</sup>٤) أبو المحاسن: النجوم ، جه س ٢٦٤.

حريم الصالح أيوب امرأة توية مى أرملته شجر الدر ، الى تدرت خطورة الموقف فأخفد خبر موت زوجها ، وأرسل تستدى تورانها، على عجل من حصن كيفا ، واستمرت المناشير تخرج كل يوم عليها علامة السلطان، والآدرية والطعام تدخل غرفته كالوكان حياً (١).

وعلى الرغم من كافة الاحتياطات التي اتخذتها شجر الدر . فإن خهروفاة الصالح أيوب تسرب إلى لو بس التاسع الذي رأى أن يسرع بتوجيه صربته قبل أن يستحكمل المسلمون استعداداتهم ويفيقوا من أثر الصدمة التي حالت بهم نقيجة لوفاة الصالح أيوب، وعندما وصل الصليبيون إلى نقطة تفرع بحر أشموم من فرع دمياط ، وهي النقطة المواجهة للمنصورة ، صار هلى الصليبيين أن يعبروا عمر أشموم للوصول إلى المنصورة ومها جميًا . ولم يعبعز لويس عن عبور بحر أشموم ، وعند أذ اندفعت القوات الصليبية في اتجاه المنصورة و افتحمها مقدمة أشموم ، وعند أذ اندفعت القوات الصليبية في اتجاه المنصورة و افتحمها مقدمة الجيش الصليبي فعلا بقيادة روبرت هي أربوا أخي لويس التاسم (٢)

وفي تلك أن الماليك تركوا الصليبيين يدخلون المنصورة ليتيبوا فأزقتها، وهند تذ ذلك أن الماليك تركوا الصليبيين يدخلون المنصورة ليتيبوا فأزقتها، وهند تذ انقضت و الطايفة التركية من الجامدارية والبحرية الصالحية وحملوا على الغرنجة حملة زوزعت وهدمت بليانهم وأناخوا عليهم حريا هذاكا وتقاذ وإهلاكا، فحكا المت عدة الفتى منهم ألفا وخمرياته ولوامنورين، (٢٠) و بذلك استطاع الماليك فحكا المت عدة الفتى منهم ألفا وخمرياته ولوامنورين، (٢٠) و بذلك استطاع الماليك أن يعدوا فيهم وحمالاً المناهيدين الما هزيمة وأن يبددوا مخاوف المسلمين و يحيوا فيهم و عالما والمقاومة ثم إن الماليك الم تركو الصليبين يعودون الم دمياط سالمين، و وإنما طاردوهم حمى أن لوا بهم هريمة كبرى عند فارسكور ووقع الجيش الصليبي

<sup>(</sup>١) ابن واسل : مارج الـكروب ج٢ ورنة ٣٦٧ - ٣٦٣ ( مخطوط ) .

<sup>(</sup>٢) محمد مصطنى زيادة : حلة لويس التاسع على مصر ص١٥٣ - ١٥٤ .

<sup>(</sup>٣) المبنى : عدد الجمال حوادث سنة ٧٤٧ م .

با كمله تقريباً بين أسرى وقتلى . وكان من جملة الأسرى لويس التاسع نفسه الذى سيق مكبلا بالأغلال إلى المنصورة حيث سجن في دار فخر الدين إبراهيم ابن لقان (۱) .

## نهَاية الدولة الائيوبية في مصر: ``

وفي تلك الآثناء وصل المعظم تورانشاه ابن الصالح أيوب إلى مصر في نهاية فبرابر سنة ١٢٥٠ أي بعدمو قعة المنصورة مباشرة . وقد أهان تورانشاه سلطانا في دمشق ، وهو في طريقه إلى مصر ، دفتيمن الناس بطلعته ، و ترقبوا خيراً على يديه ، ولكن المراجع أجمعت على أن السلطان الجديد لم إكن رجل الساعة ، وعلى أنه جمع بين سوء الحلق والجهل بشئون الحكم والسياسة ، حتى لقد وصفه سبط بن الجوزى بأنه ، كان سيء الندبير والسلوك ذا هوج وخفة ، (٧) .

وكان مفروضاً أن يقدر السلطان المعظم تورانشاه الموقف الجديد الذي يحم عن انتصار الماليك على الصليبيين ، بما جمل الماليك يبدون في صورة أصحاب الفضل في تخليص البلاد من ذلك الحطر الداهم ، ولكن بدلا من أن يصانع تورانشاه الماليك ، حسدهم على ماحققوه لا نفسهم من مكانة وكلة ، وسيطر عليه شعور بأن الماليك يزاحمونه الحركم ويقاسمو نه سلطانه . ولم بلبث أن أضمر تورانشاه للماليك البحرية أمراً . من ذلك ما ترويه المراجع من أنه كان يشرب المندوع المصفوفة أمامه واحدة بعد أحرى حتى تنقطع وهو يردد

<sup>(</sup>١) المدريزي : الساوك م ١ ص ١ ه ٢ .٠

أبو ألهاسن: النجوم، جد س٣٩٧ -

 <sup>(</sup>٧) سيط بن الجوزى ؛ مرآة الزمال ؛ حوادث سنة ١٤٨ه .

وهكذا أفعل بالبحرية ، ويسمى كل وأحد من زعماء البحرية باسمه ١١(١) وليت تورانشاه حفظ الجميل لروح أبيه شجرالدر ، بل نسى أنها حرست له ملك أبيه وأنها أرسلت إليه تستدعيه على عجل من حصن كيفا بعد وفاة الصالح أيرب ؛ فاتهمها بأنها أخفت ثروة أبيه وأرسل إليها يتهددها ويطالبها بما تحت يدها من الجواهر و فداخلها منه خوف كثير ، وكاتبت الماليك البحرية ، يدها من الجواهر و فداخلها منه خوف كثير ، وكاتبت الماليك البحرية ، وهكذا استئار تورانشاه بسياسته الحقاء الماليك البحرية ، أصحاب القوة الفعلية في البلاد وقتئذ ، واكتنى بمجموعة من الندماء كان قد أحضرهم معه من حصن في البلاد وقتئذ ، واكتنى بمجموعة من الندماء كان قد أحضرهم معه من حصن كيفا ، فوزع عليهم الإقطاعات والوظائف التي حرم منها الماليك .

وكان أن استقر رأى المهاليك على التخلص من تورا نشاه بالفتل بو استحثهم على ذلك روحة أبيه شجر الدو التي باتت تخشى على نفسها من غدر تورانشاه فارسلت إلى البحرية تقول و اقتلوا تورانشاه وعلى رضا كم ١ ، وقد توعم المؤامرة بحوعة مزرأمراء المهاليك على رأسهم بيبر سالبند قدارى و قلاون الصالحي وأقطاى الجامدار وأيبك الركاني . ولم يكد تورأنشاه ينزل بفار سكور في مها بو سنة ١٢٥٠ حتى بادره أو لئك الأمراء بالسيوف، ففر تورانشاه ليعتمى بكشك خشبي كان قد أحد لإقامته فى فارسكور . ولما أغلق تورانشاه أبو اب السكشك عليه ، أشمل المهاليك النار فيه ، وحند ثذ ألق تورانشاه بنفسه فى النيل وقد عليه ، أشمل المهاليك النار فيه ، وحند ثذ ألق تورانشاه بنفسه فى النيل وقد اشتملت النار فى ثيابه ، وأخذ يسبح طالباً النجاة ، ولمكن المهاليك لاحقوه بالنشاب من كل ناحية وهو يصبح و ماأريد ملكا ادعونى أرجع إلى الحصن بالنشاب من كل ناحية وهو يصبح و ماأريد ملكا ادعونى أرجع إلى الحصن المنافين ، يامسلمين ا ما فيكم من يصطنعنى ويجهر فى ا (٢) ، ولكن أحدا

<sup>(</sup>۱) المقريري: الساوك ب ١ س٠٠٠)

أبوالحاسرة النجوم الواهرة ع٢ص ٣٧١.

<sup>(</sup>٣) أبو الحاسن ؛ النجوم الزاهرة ؛ ج ٧ ص ٢٧١.

لم يتقدم لنجدة تورانداه ، فات جربحاً غريةاً محترقاً ـ على قول المقريزى ـ وتركب جثته ملقاة في المراء على شاطىء النيل ثلاثة أيام لايجرؤ أحد على دفنه ، حتى شفع فيه رسول الخليفة العباسي وعندتذ وورى في التراب (١٠).

وبمقتل تورانشاه انتهى حكم الايوبيين في مصر .

#### السلطانة شجر الدر :

غدا الماليك بعد مقتل تورانشاه أصحاب المكلمة الأولى والآخيرة فى شئون البلاد . وقد اختار الماليك شجر الدر \_ أرملة أستاذهم الصالح أيوب . لتكون سلطانة على البلاد . وكانت شجر الدر جارية تركية الجنس \_ وقيل بل أرمينية \_ اشتراها الملك الصالح أيوب و حظيت عنده ، حتى أعتقها و تزوجها ولذلك فهي من ناحية الاصل والنشأة أقرب إلى المهاليك ، حتى اعتبرها المقريزي أولى سلاطين المهاليك في مصر و وأول من ملك مصر من مال دارك المراك المهاليك .

وكانت أولى المشاكل التي واجهت شجر الدر في سلطنتها هي مشكلة الصليبيين الذين ماز الوايحتاون دمياط. لذلك أخذت شجر الدر تسمى لحل هذه المشكلة، فأرسلت الآمير حسام الدين عمد الفاوصة الملك لويس التاسع - أسير المنصورة ـ و تست تأثير التهديد ثم الانفاق بين الماليك والفر نسيين ، فوافق المطرف الآول على إطلاق سراح لويس التاسع وجميع أسرى الصيبيين منذ عهد العادل الآيوبي وذلك مقابل ثما نمائة ألف دينار يدفع الصليبيون الصفها

 <sup>(</sup>١) أبو الفدا : الحتصر في أخبار البصر ، چ٣ س ١٨١ ،
 الفر نزى ٤ الساول ، چ١ص٨٠٥ - ٣٦٠ .

<sup>(</sup>۲) اللريزى: السلوك ج ١ س ٣٩١٠

عاجلا، والنصف الآخر بعد ذلك (١) أما الطرف الثانى وهم الفرنسيون فقد وانقوا على إخلاء دمياط والجلاء عن البلاد ؛ كما تعهد لويس بعدم العودة إلى ه سواحل الإسلام مرة أخرى ، . وقد تحدد أجل الصلح بعشر سنوات . ولم يلبث أن تسلم المهاليك دمياط في ٣ ما يوسنة ، ١٢٥ ، وأطلقوا سراح الملك لويس التاسع بعد دفع مقدم الفدية المتفق عليها ، وبذلك كانت مدة استيلاء الصلمييين في تلك المرة على دمياط أحد عشر شهراً وتسعة أيام (١) .

وعكذا نجحت السلطانة شجر الدر في تخليص البلاد من آثار المحطر الذي تعرضت له في أواخر أيام زوجها الصالح نجم الدين أيوب. على أن ذلك كله لم يكنف لتدعيم مركز شجر الدرفي أعين المعاصرين ، إذ لا يخفي علينا أن السلطانة الجديدة كانت قبل كل شيء امرأة ، والمسلمون لم يعتادوا في تاريخهم الطويل أن يسلموا زمام حكمهم لامرأة ويبدو أن شجر الدر نفسها أحسم بو ضعها الغريب ، الآمر الذي جعلها تسرف في التقرب إلى أعل الدولة ومنحهم افريب ، الآمر الذي جعلها تسرف في التقرب إلى أعل الدولة ومنحهم افريب ، والإقطاعات فضلا عن أنها خفضت الضرائب عن الرعية لتستميل قلوبهم ، وبالجلة فقد ساست الرعية أحسن سياسة (٢).

ولا أدل على شعور المعاصرين بالحرج من قيام امرأة في حكمهم ، من أن السلطانة شجر الدر حرصت على ألا تبرزاسمها مكشوفا ، فكانت المراسيم والمغاشهر تصدر من القلمة و عليها علامتها ، أم خليل ، ؛ و نقش اسمها على السكه والنقود في صيغة دالمستحصمية الصالحية ، ملكة المسلمين ، والدة الملك المنصور خليل أمير المؤمنين ، أما الحطباء فكانوا يقولون في دعا . يوم الجمة بالمساجد واللهم وأدم سلطان السترال فيع و الحجاب المنبع ، ملكة المسلمين والدة الملك خليل ، و بعض سلطان السترال فيع و الحجاب المنبع ، ملكة المسلمين والدة الملك خليل ، و بعض

Joinville, p. 194 & (1)

أبو الحاسن : النجوم الزاعرة جـ ٣ س ٣٩٩ .

<sup>(</sup>۲) أغاريزي : الساوك ، ج ٩ ص ٣٩٣ .

<sup>(</sup>٣) ابن لياس : بدائع الزهور ، ج ١ ص ٨٩ .

الخطباء كان يقول – بعد الدعاء للخليفة العباسي - « واحفظ اللهم الجهة الصالحية ، ملكة المسلمين ، عصمة الدنيا والدين ، أم خليل المستعصمية ، صاحبة الملك الصالح ، وفي جميع هذه الآلقاب لانلمس اسم شجر الدر الآمر الذي يمبر عن شعور الاستحياء وحرص المرأة على عدم كشف اسمها مكتفية بأن تنتسب إلى ولدها أو دوجها أو مولاها .

وكانت شجر الدرقد أنجبت من الصالح أيوب ولذا اسمه خليل توفى فى صغره ولكنها تمسكت فى سلطنتها بلقب و أم خليل ته لتشجئب ذكر اسمها فى عصر اعتبر اسم المرأة عورة من عوراتها . وربما أحست شجر الدر بأصلها غير الحر، وبأنها لا تنحدر من شجرة البيت الآيوبى ، وبالتالى فإنها دخيلة على الحركم وليس لها حق شرعى فيه . لذلك حرصت السلطانة شجر الدرعلى النسك بلقب وليس لها حق شرعى فيه . لذلك حرصت السلطانة شجر الدرعلى النسك بلقب وليس لها حق شرعى فيه . لذلك عرصت السلطانة أخرى ، وبذلك تصنفى على خليل من فاحية وزوجها الصالح أيوب من فاحية أخرى ، وبذلك تصنفى على سلطتها هائة من الشرعية تجعل المعاصرين يصرفون النظر عن الحقيقة الكبرى وهى أن مقاليد حكمهم غدت فعلا فى يدى امرأة ،

ومع ذلك ، فإن جمع تلك الحيل لم تفلح في دعم موقف السلطانة الجديدة ؛ فر فض الآمير جمال الدين بن يغمورنا ئب السلطنة و الآمراء القيمرية في دمشق أن يحلفوا يمين الولاء والطاعة السلطانة أم خليل ، و ثارت ثائرة الآمراء والملوك الآيو بيين في بلاد الشام عندما سمعوا بمقتل تورانشاه وقيام شجر الدر في الحكم لانهم و جدوا في ذلك خروجاً للسلطانة من بينهم . ولم يلبث أن التهب الموقف في بلاد الشام وأصبح من الواصح أن ملوك الآيو بيين سيتخذون مو قفاً حازماً هجومياً بلاد الشام وأصبح من الواصح الملك السعيد حسن الآيوبي على غزة وقلعة الصبيبة ، عند مصر ، بعد أن استولى الملك السعيد حسن الآيوبي على غزة وقلعة الصبيبة ،

<sup>(</sup>۱) المقريزي : الساولتج ١ ص ٣٦٢ .

وثار الطواشى بدرالدين لؤلؤ الصالحى نائب الكرك والشوبك، وملك الملك الملك المغيث عرالاً يوبى على هذين الحصنين. في الوقت الذي سلم الاً مراء القيمرية مدينة دمشتى إلى صاحب حلب الناصر يوسف بن العرير الايوبى (۱۰، وبذلك خرجت بلاد الشام بأكملها من قبضة شجر الدر، وانقسمت الجبهة الإسلامية في الشرق الادنى مرة أخرى فغدت مصر في قبضة الماليك وبلاد الشام في قبضة الايوبيين.

ولم يشفع لشجر الدر أنها حاولت عندئد أن تتمسح في الحلافة العباسية، فتمسكت بقلب و المستعصمية ، نصبة إلى الحليفة المستعصم العباسي ؛ بل على العكس وجد الحقيفة العباسي في بغداد نفسه لا يمكن أن يقر مبدأ فيام امرأة في حكم المسلمين ، فبعث من بغداد كتأباً إلى مصر عاب فيه على الآمراء مو قفهم، وقال لهم عبارته المشهورة و إن كانت الرجال قد عدمت عندكم فاعلمونا حتى نسير إليكم رجلا هرى

وهكذا وجدت شجر الدر نفسها في موقف لا تصد عليه بعد أن أحاطت بها مظاهر الكره في الداخل و الخارج ، وجاء قيامها في الحكم مصحوباً بتمزيق الوحدة بين مصر والشام ، وهي الوحدة التي ظلت قائمة في صورة أو أخرى منذ أيام نور الدين محمود بعد منتصف القرن الناني عشر . هذا إلى أن المعارضين السجر الدر انهموها بالتفريط مع الصليبيين وأنها المسئولة عن إطلاق سراح لوبس التاسع ملك فرقسا ، وهو الذي خرج من مصر ليراصل فشاطه الصليبي في بلاد الشام . ولايتحروج من ذلك المازق و خلعت شجر الدر نفسها من مملكة مصر ه ، فو افقت على النووج من الأمير عو الدين أيبك \_ أنا بلك العسكر ... على أن تتركله وظيفة السلطنة . وكان أن تمت هذه الخطوة في يوليو سفة . ١٣٥ على أن تتركله وظيفة السلطنة . وكان أن تمت هذه الخطوة في يوليو سفة . ١٣٥

<sup>(</sup>۱) المتریزی: السلوك ، ۱۰ س ۳۹۹ ــ ۳۹۷.

<sup>(</sup>۲) المقریزی :الساوك چا می ۳۹۸ .

وبذلك انتهى ههد شجر الدر بعد أن ظلت في الحكم ثمانين يوماً أثبتت فيها مهارة ناهرة وكفاية ممتازة (١) .

السلطاند المعر أيبك : (١٢٥٠ - ١٢٥٠)

كان عز الدين أيبك أحد الماليك الصالحية ، ولكنه لم يكن من طائفة المهاليك البحرية ، ترق في خدمة السلطان الطالح أيوب حتى أصبح من الأمراء وتولى وظيفة الجاشدكير في بلاط السلطان ،

و هندما تولت شجر الدر السلطنة صار أيبك أتابك العسكر أى قائد الجيش ، حق تحر جمو قف شجر الدر فى الداخل و الخارج كا ذكر نا ، و عند تذ و افق الآمراء على زواج أيبك من شجر الدر على أن تصير له السلطنة وكان أيبك معروفا بين الماليك و بدين وكرم وجودة رأى ، و لسكن يبدو أن هذا لم يكن السهب الرئيسي الذي جعل المهاليك و منهم طائفة البحرية و يجمعون على اختياره المسلطنة ، إذ الواقع أنه وجد عند أن بحوعة من الآمراء الآفوياء وهؤلاء كانوا يخشون بعضهم بعضاً ، ويخشام الناس جميعاً ، فال الناس إلى أيبك ولانه من أوسط الأمراء ولم يكن من أعيانهم ، ف حين أيد زعماء البحرية و مثل إنطاى و بيبرس وقلاون ساختياره السلطنة لاعتقادهم البحرية و متى أردنا صرفه أمكننا ذلك لعدم شوكته ، (٢) ا

على أن الصماب لم تلبث أن أحاطب بالسلطان الجديد فى الداخل والخارج. وكان أول خطرين تمرض لها مما خطر الآيو بيين فى الشام و خطر البحرية فى مصر. أما ملوك الآيو بيين فى بلاد الشام فقد ظلوا فى حالة نقمة و ثورة ، وأخذوا

<sup>(</sup>۱) ابن لمياس : بدائع الزهور ، ج ١ ص ٩٠، الماريزى : الساوك ص ٣٦٧ -- ٣٦٨

<sup>(</sup>٧) أبو المحاسن ؛ النجوم الزاهرة ج ٧ س ٤ .

يجمعون قواهم لغزومصر والقضاء على دولة المهاليك الناشئة. وأما المهاليك البحرية، فقد عن عليهم أن يتولى أيبك السلطنة وهو ليس بحرياً ، فناروا بعد خسة أيام من إعلان أيبك سلطاناً وتناوا « لابد لنا من سلطان يكون من بني أيوب من إعلان أيبك سلطاناً وتناوا « لابد لنا من سلطان يكون من بني أيوب يجمع الكل على طاعته 1 ، (6) . ومن الواضح أن الهدف الحقيق للبحرية كان استثنارهم لانفسهم بالحكم ، ولم تمكن الدعوة لبني أيوب (لاستاراً يخفون ورامه أطهاعهم الحقيقية .

وكان أن وقع الاختيار على صبى صغير من بن أيوب .. مو الملك الاشرة موسى - فجملوه شريكا للسلطان المهن أيبك في السلطنة وايجتمع الكل على طاعته ويطيعه الملوك من أهله . وهكذا بدت ظاهرة غريبة هي اشتراك سلطانين ـ المعن أيبك الركاني والاشرف موسى الايوبي ـ في حكم مصر وفكانت المراسم والمناشير تخرج عن الملكين الاشرف والمعن ، إلا أن الاشرف ليس له سوى الإسم في الشركة لاغير وجميع الأمور بيد المهن أيبك ، (٧) . وكان الاشرف موسى في السادسة من عمره ، الامر الذي جمل أيبك ، (٧) . وكان الاشرف موسى في السادسة من عمره ، الامر الذي جمل وسنقر الوومى ـ يرحبون بذلك العلمان وبيبرس البند تدارى وبلبان الرشيدى وسنقر الوومى ـ يرحبون بذلك العلمان وبيبرس البند تدارى وبلبان الرشيدى الدنيابه ا ، على قول أبي المحاسن (٧) . أما المهن أيبك فقد رأى في إشر اك ذلك السبى معه وسيلة طيبة لتخدير بني أيوب وتسكين ثورتهم .

ولكن ملوك الآيوبيين بالشام لم تنطل الحيلة عليهم ، فقرر الماصر يوسف الآيوبي صاحب حلب ودمشق الرحف على الديار المصرية للقصاء على ثورة الماليك (سبتمبر ١٧٥٠) وفي تلك الآزمة أثبت السلطان المعز أيبك انه أقوى

<sup>(</sup>١) أبو المحاسل ؛ النجوم ج ٧ س ۾ ، .

<sup>(</sup>۲) المقریزی : السلوك 🕶 ۲ ص ۲۰۱۹ .

<sup>(</sup>٣) أبو المحاسن: النجوم الزاهرة ج ٧ س ٥٠

ما ظنه عليه البعض ، فقبض على بعض أمراء الماليك المعروفين بميولهم الآيو بيين ، وأعلن في القاهرة أن والبلاد للخليفة المستعصم باقة العباسي وأن الملك المعر نائبه فيها ا به (1) . هذا إلى أن أيبك خثى حدوث تفاهم بين الآيو بيين في الشام ولو يس التاسع زعيم الصليبيين الذي كان عند أذ قابعاً في عكا يرقب الموقف ، و لاذلك حاول أيبك أن يتقرب من الملك الفرنسي بأن أطلق سراح بعض أسرى الصليبين الفرنسيين من السجون المصرية . وفي أطلق سراح بعض أسرى الصليبين الفرنسيين من السجون المصرية . وفي الوقت نفسه أراد أيبك أن يأمن شر هجوم غاهر يقوم به لويس التاسع على مصر ليثار مما حلى به من هزيمة في المنصورة ، فأمر أيبك بهدم تحصينات مدينة دمياط وحتى خربت كلها وعيت آثارها ، وبذلك لا يتمكن الصليبيون من اتفاذها مرة اخرى قاعدة لهم يهددون منها داخلية البلاد .

أما زهماء البحرية فقد نسوانى تلك الآزمة عصبيتهم الصفيرة الضيقة ، وتذكروا العصبية الماليكية الكبيرة التي تجعل منهم ومن أيبك وبقية الماليك كمتلة واحدة أمام الحنطر الآيونى الذى هدد مستقبل الماليك جميعاً . وهكذا خرج المعز أيبك ومعه المماليك البحرية لدفع الغزاة ، فحلت الحزيمة برجال المعر أيبك ولسكنهم عادوا وانتصروا على الآيوبيين عند العباسة فى فبداير سنة ١٢٥١ ففر الناصر يوسف الآيوبي إلى الشام وعاد الماليك ظافرين ومعهم الآسرى إلى القاهرة(٢) .

ولم تلبث الحلافة العباسية أن أخذت تحس مخطر التتار الذن اقتربوا برعامة هولاكو من العراق وقد رأى الحليفة المستعجم العباس أن يعمل بسرعة لتوحيد صفوف المسلمين في الشرق الآدني ليقفوا صفاً واحداً أمام خطر المغول الوثنيبين ، ولذلك أرسل درسولا إلى الملك الناجر (يوسف صاحب دمشق يأموه بمصالحة الملك المعن (أيبك) وأن يتفقا على حرب

<sup>(</sup>۱) المقريزي : الساوك ج ١ ص ٣٧٠ .

<sup>(</sup>٧) أبو الفدا : المختصر ، ج٣ س ١٨٤ - ١٨٠ » (٧ - المصر الماليك)

التتار (۱) م. و بفعنل هذه الوساطة أمكن الوصول إلى اتفاق بين الأيوبيين في الشام والماليك في مصر ، فعقدت اتفاقية بين الطرفين في إبريل سنة ١٢٥٣ و بمقتضاها صار للماليك مصر وفلسطين حتى نهر الأردن بما في ذلك غزة والقدس والساحل ، على أن تكون بقية بلاد الشام للآيوبيين (۲۷ . ومن الواضح أن هذه الاتفاقية لها أهميتها في التاريخ لانها بمثابة الوثيقة التي اعترف فيها بنو أيوب بشرعية سلطنة الماليك في مصر . وكان ذلك في الوقت الذي استغل أيبك فرصة انتصاره على الناصر يوسف الآيو في عند العباسة من استغل أيبك فرصة الخاوف الني عمت نتيجة لحطر التتار من جهة أخرى ، وتخلص من شريكه الصغير الملك الآشرف موسى الآيوني ؛ فحذف اسمه من الخطبة من شريكه الصغير الملك الآشرف موسى الآيوني ؛ فحذف اسمه من الخطبة وقبض عليه وسجنه (۲).

على أن الامور لم تهدأ لا يبك في الداخل بسبب ثورة الاهراب الذين احتقروا المماليك لاصلهم غير الحر، وأنفوا أن يخضعوا لحسكمهم و الدوا بأنهم د أحق بالملك من المماليك وقد كني أننا خدمنا بني أيوب ، وهم خوارج خرجوا على البلاد، وقد اتخذ تمرد الاهراب شكل ثورة جاعة ، فاختاروا شخصاً زحموا أنه من ذرية على بن أبي طالب اسمه حصن الدين بن ثملب شخصاً زحموا أنه من ذرية على بن أبي طالب اسمه حصن الدين بن ثملب ليسكون زعيا لحركتهم ، ولكن السلطان المعز أيبك استعان بالبحرية وزعيمهم أقطاى في القضاء على ثورة الاعراب في الشرقية والغربية والمنوفية وغيرها من الجهات ، وقبض على حصن الدين بن ثعلب وقتل كثيراً من وغيرها من الجهات ، وقبض على حصن الدين بن ثعلب وقتل كثيراً من

والكنادا كان أيبك قد نجح في التغلب على الأخطار الخارجية والداخلية

<sup>(</sup>١) السبكي : طبقات الشافعية ج . ص ١١٣ .

<sup>(</sup>٢) المقريزي : الساوك ج ١ ص ٣٨٥ .

<sup>(</sup>٣) أبو الحاسن : النجوم چ ٧ س ١٧ .

<sup>(</sup>٤) المقريزي : السلوك ج ١ ص ٣٨٦ - ٣٨٨ .

التي واجهته بمساعدة المماليكالبحرية ، فإن النتيجة الحتمية لذلك الوضع هي ازدياد نفوذ البحرية وزعيمهم أقطاى حتى أصبح لا مفر من وقوع صدام بينهم وبين أيبك وقد سبق أن أشرنا إلى أن البحرية لم يمانعوا في تولية أيبك السلطنة لاعتقادهم في ضعفه وأنه من المكن إزالته من طريقهم في سهولة . ولكن الآيام أثبتت خلاف ذلك ، وأظهرت أيبك في صورة السلطان القوى الذي نجح في التغلب على الآخطار الخارجية والداخلية التي وأجهته خطراً بعد آخر . وأخيراً أفاق أيبك ليجد أن جميع الانتصارات الى كسما مطلوب منهومن شعب مصر أن يدفع ثمناً فالياً لها ، هو تحمل بطش المماليك البحرية الذين اعتدوا بأنفسهم وبقوتهم دوساروا إلى القاهرة ومصر أنجس سهرة من العسف بالناس والجور ، . أما أقطاى زعيم البحرية فقد بلغ درجة من السطوة والنفوذ فاقت سطوة السلطان أيبك ونفوذه و فطنى وتجبر وبنى وتكبر ... وأمره مطاع في الحقيرة والكبيرة لا يرد له مرسوم ، والملك المعز (أيبك) معه باسم الملك لا غير ، إ (١) وقد بالغ أقطاى في احتقار السلطان أيبك فصار و لا يسميه إلا أيبكا . كا أخذ أقطاى ينتحل لنفسه في مواكبه ومجالسه بعض الشعائر التيكانت من اختصاص السلطان وحده بل إن أصحابه أسموه و الملك الجواد ا ، (٢).

وأخيراً خطب أقطاى ابنة الملك المظفر تقى الدين محود صاحب حماه، ثم طلب من المعز أيبك أن يسكنها قلمة الجبل و لـكونها من بنات الملوك ولا يليق سكناها بالبلد! ، وعندئذ أدرك أيبك ما يحول بنفس أقطاى ، لأن قلمة الجبل فى ذلك المصر كانت المقر الرسمى للحكم ، فكان معنى طلب أقطاى أن نفسه و حدثته بالملك ، مذا إلى أن زواج أقطاى من أميرة من أميرات البيت الآيو فى كان كفيلا بأن يحمل له سنداً شرعياً فى الحكم، وهو أمر

<sup>(</sup>١) ابن أيبك :كنز الدريج ج ٨ ق ١ س ٢٢ ( مخطوط ) ٠

۱۱ س ۲۰ النجوم ج ۷ س ۱۱ ۰

لما يتوفرلايبك. لذلك قرر أيبك التخلص من أقطاى بالقتل، فاستدعاه إلى القلمة بحجة استشارته فى بعض أموره، وهناك هاجمه بعض أنباع أيبك دوهبروه بالسيوف حتى مات. « (٥).

وسرعان ما انتشر خبر مقتل أقطاى فى القاهرة ، فاجتمع بيبرس البندقدارى وقد الأون الألنى وسنقر الاشقر وبيسرى ... وغيرهم من أمراء البحرية تحت أسوار القلعة ومعهم أتباعهم فى محاولة يائسة لإنقاذ أفطاى ، ظناً منهم أنه لم يقتل . ولكن أيبك ألقى إليهم رأس زعيمهم أقطاى من القلعة وعند أذ أدرك أمراء البحرية أن دورهم آت عن قريب فقرروا الفرار إلى الشام وعندما علم أيبك بنيتهم أغلق أبواب القاهرة فى وجوههم ، ولكنهم أحرقوا باب القراطين – الذى عرف بعد ذلك باسم الباب المحروق – أحرقوا باب القراطين – الذى عرف بعد ذلك باسم الباب المحروق – وبذلك استطاعوا الفرار إلى الشام (؟).

وقد بدت اللك الحركة التي اتخذها أيبك ضد البحرية وقد خلصته من خطر جسيم ، إذ استطاع أيبك أن يقبض على من تبق من البحرية في القاهرة فقتل بعضهم و حبس البعض الآخر ، و صادر أه و الهم و نساه مم و أنباعهم ، و نودى في القاهرة بتهديد كل من أخني أحداً من البحرية (٢) ، على أن الآمر كان في حقيقته أعمق بكثير من ذلك الانتصار الظاهرى ، لأن زعماء البحرية الذين فروا إلى الشام لم ينسوا ثارهم وظلوا يسببون المتاعب لا يبك ومن خلفه من السلاطين في مصر ، حتى انتهى الآمر باستثنارهم بالحدكم . وكان أن انصل أمراء البحرية الذين فروا إلى الشام بالناصريوسف الايوبي صاحب حلب .

<sup>(</sup>۱) المائريزى ؛ الساولت ج ۱ ص ۳۹۰ ويذكر الماريزى أن قطر . الذى ولى الساطنة فيما بعد كان بمن شاركوا في قتل أقطاي .

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون : المهر وديوان المبتدأ والحبر جه من ٣٧٥ سـ ٣٧٣

<sup>(</sup>٣) المقريزي : السطولة ج١ ص ٢٩٧ .

وأغروه بفتح مصر ، وفعلا ساء الموقف بين الناصر يوسف والمعز أيبك · سنة ١٢٥٣ ، ولكن الامر انهى بالصلح بين الطرفين بفضل وساطـــة الحليفة العباسي (١).

والغريب أن أيبك الذي ثبت ذلك الثبات في وجه خصومه في الداخل والخارج ، واستطاع أن يتغلب على جميع ماواجهه من مشاكل متعددة ، جاءت شهايته أخيراً على يد زوجته شجر الدرالتي ذاقت طعم السلطان و تولت السلطنة فعلا ثما نين يوما ، عز عليها بعدها أن تتخلى عن نفوذها وأن يخرج الأمر والنهى من يديها . وقد وصف المؤرخ ابن إياس شجر الدر بأنها دصعبة الحلق قوية الباس ، كما وصفها المؤرخ نفسه بأنها كانت د سكرانة من خرة العجب والتيه ، (٢) وهذا النوع من النساء إذا ذاق طعم السلطان مرة من الصعب أن يتخلى عنه بعد ذلك . ومن الواضح أن شجر الدر عندما قررت الزواج من عز ولدين أيبك إنما أرادت أن تنظاهر بالتخلى عن السلطنة لترضى شعور المسلمين وشئون الدولة جميعاً . وفعلا أحكمت شجر الدر سيطرتها على زوجها الجديد وشئون الدولة جميعاً . وفعلا أحكمت شجر الدر سيطرتها على زوجها الجديد وشئون المورانها هي وابنها ، وفعلا أحكمت شجر الدر سيطرتها على زوجها الجديد عليه زيارتها هي وابنها ، وبالجلة فقد كانت شجر الدر د مستولية على أيبك في جميع أحواله ليس له معها كلام ، (٢) .

ولم يلبث أن ستم المعر أيبك الحياة مع شجر الدر ، وخاف على نفسه من غا ثلتها لاسيها بعد أن أخبره أحد المنجمين أن نهايته ستكون على يد امر أة وكان

<sup>(</sup>١) أبو المحاسن: النجوم ج ٧ص ١٢،

المقريزى: الساوك ج ١ س ٣٩٨ - (٧) ابن اياس: بدائم الزهورج ١ س ٩١ -

<sup>(</sup>٣) أبو المحاسن: النجوم الزاهرة ج ٢ ص ٣٧٤،

أن حطب المعر أيبك ابنة بدرالدين لؤلؤ صاحب الموصل ليتزوجها ، فغضيت شجر الدر لذلك و كالمت شديدة الغيرة ، وقد أسرعت شجر الدر فى تدبير مؤامرتها ، فأرسلت إلى أيبك ـ الذى كان قد غادر القلمة فى مناظر اللوق ـ تسترضيه و تطلب عفوه ، فقد ع أيبك واستجاب لدعوتها وعاد إلى القلمة حيث احتفت به حفاوة بالغة ، ولم يكد أيبك يدخل الحام فى المايل ، حتى انقض عليه خسة وجال أهداء أحدتهم شجر الدر ، فقتلوه سنة ١٢٥٧ (١) .

وقد أشاعت شجر الدر أن المعز أيبك مات فجأة أثناء الليل، والكن عاليك أيبك لم يصدقوها وهبوا للنأر لاستاذهم فقبضوا على شجر وبعض أعوانها . ويقال إنه بلغ من صلابة شجر الدر أنها عندما وجدت نفسها أوشكت على الوقوع فى أيدى أعدائها جمعت معظم مالديها من جو اهر ولالى، وأتلفتها بأن كسرتها فى الهاون ، حتى لانتمتع بها ضرتها أم على بن أيبك من بعدها (٢) . والكن ذلك كله لم ينجها من سوء المصير ، فقتلها عاليك أيبك وألقوا بحثتها من سور القلعة إلى الخندق وليس عليها سوى سراويل وقيص ، إلى أن وحملت فى تفقة ، ودفنت بعد عدة أيام . وعلى ذاك الوجه انتهت حياة أيبك وشجر الدر جميعا (٢) .

### السلطالة المنصور على ين أيبك : (١٢٥٧ - ١٢٥٩)

لم يؤمن الماليك بنظام وراثة العرش . ولم يتبعوا هذا النظام عن قصد كقاعدة ثابتة طوال تاريخهم ، الأمرالذي جعل منصب السلطنة دائماً موضماً

<sup>(</sup>۱) ألمفريزي : السلوك ج ١ ص ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٢) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج ٦ ص ٣٧٨ .

<sup>(</sup>٣) المقريزي : الساولة 🖛 ١ س ٤٠٤

التنافس والمنازعات بينكبارامراء الماليك حقب وفاة كل سلطان. وكان الذي يحدث عادة عند وفاة سلطان من سلاطين الماليك هو أن يجتمع كبارالامراء ويعينوا ابن السلطان المتوفى فى منصب السلطنة بدلا من أبيه ، لا إيماناً منهم عبداً الوراثة ، ولكن كحل مؤقت إلى أن ينجلى الموقف بين الامراء ويظهر الامير القوى الذي يستطيع أن يثبت تفوقه هلى بقية الامراء ، وعند ثذيا خذ منصب السلطنة لنفسه بعد عزل من عساء يكون موجدوداً من سلالة السلطان الراحل ،

وكان هذا هو الموقف في مصر بعد مقتل السلطان أيبك ، إذ اجتمع كبار الأمراء واختاروا ابنه نورالدين على ـ الذى تلقب بالمنصور ـ سلطانا ، وكان في الخامسة عشرة من عمره . ولم يكن منتظراً من هذا الصي أن يصمد في وجه كبار الامراء أو أن يتمكن من مواجهة الاخطار الخارجية التي هددت الوطن المرى في الشرق الادنى عندئذ ، وحسب المنصور على بن أيبك أنه كان يقضى وقته في التلهى بركوب الحير والطواف بها داخل أسوار القلمة .

وسر هان ماظهر التنافس بين كبار الآمراء في الدولة ، فقبض الآمير قطر - الدى كان نائب السلطة وأقوى الآمراء نفوذا في شئون الدولة . هلى الآمير علم الدين سنجر الحلبي أنابك العسكر ، وعين بدله في ذلك المنصب الآمير فارس الدين أقطاى . ثم انتشر ت الشائعات بعد ذلك بأن السلطان المنصور على قد تغير على نائبه الآمير قطر وأنه ينوى عزله مع بقية الماليك المهزية، ولكن بعض الآمراء تو اسطوا بين الطرفين حتى صلح الآمر بين السلطان المنصور على من ناحية والآمير سيف الدين قطر المعزى من ناحية أخرى (١) و هكذا عاشت القاهرة في تلك الفترة عيشة قلق و عدم استقرار، وهي المظاهر التي نشأت عن قيام صبي قاصر في السلطنة عيشة قلق و عدم استقرار، وهي المظاهر التي نشأت عن قيام صبي قاصر في السلطنة

<sup>(</sup>١) أبوالحاس : النجوم الزاهرة ج ٧ س ٤٧ –٤٣٠.

و بحوعة من الأمراء الأقوياء المتربصين لبعضهم البعض حـول كرسى السلطنة .

وفى ذلك الوقت كان الماليك البحرية الذين فروا إلى الشام في عهد الممز أيبك بعد مقتل كبيرهم أفطاى ، مازالوا يتحينون الفرص للنارلانفسهم . ولم ينس زعاء البحرية بالشام أن السلطان المنصور على إنماهوا بن المعزأ يبلك الذى تسبب فى تشريدهم ومقتل زعيمهم ، كذلك لم ينسوا ان الأمير قطق فا تب السلطنة فى مصر إنما كان أحد الامراء الذين هووا بسيوفهم على رقبة أقطاى تنفيذا لأوامر المعز أيبك ، وكانت العلاقة قدسادت بين الناصريوسف الآيو فى صاحب حلب ودمشق من ناحية وأمراء البحرية بالشام من ناحية اخرى ، فاتجه البحرية إلى الكرك حيث أطمعوا المنيث عرالايو فى في ملك مصر (1) . و فعلا استجاب المغيث عمر لدعوة البحرية فأمدهم بالمال والسلاح وخرج البحرية متجهين صوب مصر لفزوها . وقد أسرع قطز على رأس الجيش المصر مى لصد خطر البحرية ، واستطاع أن ينزل بهم هزيمة عند الصالحية ، حيث أسر منهم معض الامراء مثل قلاون الآاني و بلبان الرشيدى ، وإن كان قداطلق سراح معظم الآسرى بعد ذلك فعاد قلاون إلى الكرك ليلحق بأعما به (٢).

على أن البحرية لم يكفوا عن عاولة أخذ مصر بعد ذلك ، فانتهزوا فوسة الفوضى الى محت بلاد الشام نتيجة للآخبار المتواترة عن افتر ابخطر المغول، وزينوا للغيث عر مرة أخرى الخروج معهم لآخذ مصر . وفي تلك المرة —سنة ١٢٥٨ — خرج المغيث عمر بنفسه محبة البعوية ، ولكن الآمير قطار تصدى الفزاة من جديد وأنول يهم هزيمة أخرى هند الصالحية ، ففر المغيث عمر تصدى الفزاة من جديد وأنول يهم هزيمة أخرى هند الصالحية ، ففر المغيث عمر

<sup>(</sup>١) أبو القدا: المختصر جـ ٣ ص ١٩٢ - ١٩٣ .

<sup>(</sup>۲) الفريزي : السلوك ج ١ ص ٢٠١ .

إلى الكرك في حين اتجه البحرية إلى الطور حيث انصلوا بالآكراد الفارين من وجه التتار (٥). ويبدو أنحركات البحرية فيذلك الدورأخاف الناصر يوسف الآيوني فتضدى طم وأخذ يطاردهم، وهدد المغيث عمر بتسليم من لمدين منهم، وكان ذلك في الوقت الذي اشتد خطرالتتار ليهدد الآيوبيين والمهاليك جميماً في الشام ومصر.

ذلك أن الآخبار أخذت تترى سنة ١٢٥٩ - بوصول التتاريز عامة هولاكو إلى الشام بعد أن أسقطوا الخلافة العباسية فى بفداد ، ومن ثم عم الفلق أهل مصر بعد أن أحسوا باقتراب الخطر منهم . وفى ذلك الموقف الحرج وجد قطر فرصته سانحة لعزل الصبى المنصور على بن أيبك والجلوس محله على كرسى السلطنة ، فجمع د الأعيان والأمراء بالديار المصرية ، وعرفهم أن الملك المنصور هذا صبى لا يحسن التدبير فى مثل هذا الوائن الصعب ، ولا بدأن يقوم بأمر الملك رجل شهم يطيعه كل أحد ، وينتصب المجهاد فى التتار . فأجابه بأمر الملك رجل شهم يطيعه كل أحد ، وينتصب المجهاد فى التتار . فأجابه ألم الملك رجل شهم يطيعه كل أحد ، وينتصب المجهاد فى التتار . فأجابه المجيد السلطة المناس الما المنابع المناس الما المنابع المنا

وهكذا تم الأمر لقطز ، فقبض على المنصور على بن أيبك وأخيه قاقان إبن أيبك وأمهما ، واعتقلهم جميعاً فى برج بالقلعة ؛ وتولى هوالسلطنة بلقب المظفر فى أبريل سنة ١٢٥٩ ·

١٩٥ أبو الفدأ : المختصر ج ٣ من ١٩٥ .

<sup>(</sup>٢) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ، ج ٧ صيره ٥

# *الفصيّ ا*لثاني الماليك والتتار

### سةوط الخلاقة العياسية في بغراد:

ورفت قارة آسيا في التاريخ بأنها المخزن البشرى الضخم الذي خرجت منه غزوات كثيرة في العصور الوسطى لتؤثر جلسياً واجتماعياً واقتصادياً وسياسياً في أوضاع بلدان الشرق الآدنى حينا ، وبلدان شرق أوربا ووسطها احياناً. ويفسر الباحثون تلك الغزوات التي تدفقت من جوف القارة الآسيوية في العصور الوسطى في ضوء القامل الاقتصادى ، وما يرتبط بهذا العامل من ازدياه السكان زيادة صنخمة وتناقص الامطار في بعض الاوقات، بما يدفع الشعوب السكان زيادة صنخمة وتناقص الامطار في بعض الاوقات، بما يدفع الشعوب الرحوية الآسيوية إلى الهجرة في صورة غزوات هدامة صنخمة، فتدمر الزرع والعشرع وتحرق في طريقها المدن والقرى ، ولا يعنيها في كل ذلك سوى أن تنجو من ألم الجوع وخطر الموت .

ومن تلك الغزوات التي تركت أثراً خطهراً في تاريخ الشرق الأدبى بوجه خاص غزوات التتار ، الذن نهيج وعيمهم جنكهرخان في توحيد قبائلهم ثم في الاستيلاء على الصين في أوائل القرن الثالث عشر ، ومن ثم غداللتتار قوة رهيبة لم تقنع بالآقاليم الوسطى من القارة الآسيوية ، وأنما انطلقت غربا نحو شرق أوربا من جهة وغرب آسيا والشرق الأدبي من جهة أخرى، لتنفس عن طاقتها المكبوتة تعبيراً حربياً عنيفاً واسع النطاق .

ويهمنا من أمر تلك الغزوات المغولية الى شهدها النصف الأولى من القرن الثا الت عثمر ، أن منكو خان \_ خاقان التتار الأعظم \_ أوفد أخاه هو لاكو

لفتح إيران والشام ومصر و بلاد الروم ( السلاجقة ) والآرمن . وفعلا لم يكد ينتصف القرن الثالث عشر إلا كان التقار قد قضوا على الدولة الخوارزمية وسيطروا على إيران ، كاستولو ابعدة لميل على قلاع الباطنية في فارس؛ و بذلك جاء دور الخلافة العباسية في بغداد (١) . وكانت المخلافة العباسية عندمنتصف القرن الثالث عشر – في عهد الخليفة المستمصم باقه -تمانى آلام الموت؛ بعد أن اعتراها الضعف الشديد بسبب الانقسامات المذهبية والفتن الداخلية وسيطرة الآمراء على الخلافة وشئونها بولذلك لم تستطم الخلافة العباسية الصمود في وجه الفرو المغولى العراق سنة ١٩٥٧ . في الوقت الذي فضلت جهود الخليفة المستمصم العباسي في توحيد جهود الآيوبيين والماليك في الشام ومصر الصد ذلك الخطر (٢) .

وهكذا افتحم التتاريخدادفى فبر ايرسنة ١٣٥٨ ليقتلوا ثما نمائة ألف من أهلها في مذبحة رهيبة استمرت أربعين يوما ، ثم أشعلوا النار في المدينة بعد ذلك فأنت على كثير من تراث العباسيين – بل تراث الحضارة الإسلامية – في الآداب والعلوم والفنون . أما التحليفة المستعصم بالقد العباسي فقد قتله التتارفى ٣٠ فبراير بعد أن حصلوا منه على كل دما كان المخلفاء العباسيون قد جعموه خلال خمسة قرون ، (٦) ولم يكتف التتار بقتل الخليفة العباسي نفسه بل أدادوا أن يحدثوا مذبحة لاستئصال جذور البيت العباسي كله و فقضوا على كل شخص و جدوه حيا من العباسيين ، (١)

<sup>(</sup>١) رشيد الدين الهمذاني : جامع التواريخ ج ٢ ص ٢٣٦ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) السبكي : طبقات الشافعية ج ٥ ص ١١٣ ، المقريزي : الساوك ج ١ ص ٣٨٠ .

<sup>(</sup>٣) أبو الفدا : الهنتصر ، حواهث سنة ٣٠١ ه .

<sup>(</sup>٤) وشيد الدين المبذائي : جامع التواويخ س ٢٩٤ .

#### التتار في الشام :

ولا شك فى أن وصول التتار إلى العراق واستيلائهم عليه ، وإسقاطهم الخلافة العباسية فى بنداد • • كل ذلك أحدث هزة عنيفة فى العالم الإسلامى بوجه عام والوطن العربى بوجه خاص . وقد أخذ حكام المسلمين وأمر اؤهم فى البلاد الحجاورة يعملون حساباً اليوم المرتقب ، لانه لم يكن منتظراً أن يقنع المغول بالاستيلاء على العراق وأن تقف غزواتهم وقفة تلقائية عندذلك الحد ، وهم المذين خرجوا من جوف القارة الآسيوية واستمروا - كلما استولواعلى بلاسيتطلعون إلى ما بعده من بلاد ،

ويبدو أن أخبار قسوة التتار ووحشيتهم وعنفهم كانت تسبقهم دائماً إلى المنز صائمهم الملاد التي لم يصلوا إليها بعد ، فيسرع الأمراء والحسكام إلى استرصائهم والاستسلام لهم طلباً للسلامة وتجنباً لسوء العواقب . وهكذا أسرع أهالى الحلة والدكوفة وواسط في العراق إلى استقبال جندهو لا كوورسله دو أقاموا الأفراح ابتهاجاً بقدومهم وأن و فعل مثل ذلك حاكم الموصل وسلطان سلاجقة الروم ، وغيرهما من حكام البلدان الإسلامية المجاورة .

أما ملوك الآيوبيين وأمراؤهم بالشام فلم يكونوا أحسن حالا، إذاً سرع الناصريوسف الآيو في صاحب حلب ودمشق إلى إعلان خطوعه للتنار فأرسل ابنه العزيز سنة ١٢٥٨ و بتحف وتقادم إلى هو لاكو ملك التر وصائعه، لعلمه بعجزه عن ملتقى التر ع(٢)

على أن تلك المظاهر ات منجانب ملوك الآيو بيين جاءت بعد فو ات الآو ان

<sup>(</sup>١) رِشيد الدين الحمداني : جامع النواريخ م ٧ ج ١ ص ٢٩٩ .

<sup>(</sup>٢) أبو الفدا ؛ المختصر ، حوادث سنة ٢٠٧ هـ .

إذ لم يكن إعلان ولائهم بعد سقوط بغداد ليصرف نظر هو لا كو عن الشام. وقد بدأ التقار هجماتهم ضد بني أيوب بالاستيلاء على ميافار قين في ديار بكر، وكان يحكم أحداراء الآيو بيين واسمه الكامل دمجد، وعندما استولى التقار على تلك المدينة ذبحوا من فيها من المسلمين، في حين قطعوا جسد الكامل على الآيوبي إرباً وحملوا رأسه على حربة ليظاف بها في جميع أنحاء الشام من حلب إلى دمشق (1).

أماالناصر يوسف الآيوبى صاحب حلب ودمشق فلم يشفعه أنه أدسل ابنه العزيز إلى هولاكو ، لآن الآخير تحجج بأن عدم حصور الناصر يوسف بنفسه إليه واكتفائه بإرسال ابنه يعتبر إهائة شخصية بالنسبة له ، ويروى المقريزى أن العزيز عاد إلى أبيه ومعه رسالة من هولاكو يحسف له فيها ما حل ببغداد على أيدى التنار ويتذره بسوء العاقبة إن لم يستسلم للتنار فوراً دون قيد أو شرط (٢) . وفى تلك الآزمة لم يحد الناصر يوسف الآيوبى أمامه سوى المماليك في مصر ، فارسل إليهم الصاحب كال الدين بن العديم ليعللب معو أتهم لم إحبة خطر التنار ، فوعده المماليك بالمساعدة (٢٢) .

وهنا يصح أن نشير إلى أن فرو التتار لبلاد المسلمين فى الشام اتخذ طابعاً صليبيا ذلك ان زوجة هو لاكو وأمه كا نتامسيحيتين على المذهب الفسطورى، الامر الذى جعل هو لاكو يعطف على المسيحيين بقدر ماقسا على المسلمين فى الشرق الادنى. وفى الوقت نفسه وجدت بعض القوى الصليبية فى الشرق الادنى وفى الغرب الاوربى فرصة طيبة فى إمكان تحويل التتار إلى المسيحية فانصلوا بهم واستثاروهم ضد المسلمين. وهناك فى المراجع الصليبية المعاصرة

D' Ohsson: Hist. des Mongols, IU, P. 307.

 <sup>(</sup>۲) المقريرى : الساوك س ه ۱۱ - ۱۱ ع "

<sup>(</sup>٣) أبو الحاسن ؛ النجوم الواهرة ج ٧ ص ٧٢ -- ٧٣ .

مايثبت أنملك أرمينية الصغرى المسيحى العليهو لاكرورسم معه خطة غزو بلاد الشام وانتزاح بيت المقدس من المسلمين ليتسلمها المسيحيون (١).

ومهما يكن من أمر ، فإن غزو التتار لبلاد الشام بدأ فعلا سنة ١٥٩٩ ، فتدفقت قراتهم من أذربيجان وكردستان على الجزيرة، واستولى هو لا كو على آمد و نصيبيين وحران والرها والبيرة، ومن هناك اتيهت صوب حلب . وقدر فعس نائب حلب الاستسلام للتتار ، فاقتحمو المدينة في يناير سنة ١٢٦٠ واستولوا. علم اعنوة ايعملوا في أهلها قتلاو أسرا (٢) . وسرعان ما انتشرت أخبار مافعله التتار بحلب في بقية أنحاء الشام ، فأسر عملوك الآيو بيين إلى الدخول في طاعة هو لا كو ، في حين فر الناصر يوسف من دمشق إلى غزة و ترك دمشق تلق مصيرها على أيدى التتار . ولاشك في أن تحاذل ملوك الآيو بيين أمام التتار واستسلامهم لهم ، وفرارهم أمام ذلك الخطر ، جاء بمثابة تنازل منهم عن ملكهم بعد أن عجروا عن الدفاع عن ذلك الملك (٢) .

ولم يصعب على هو لاكو بعد ذلك الاستيلاء على دمشق فى مارس سنة ١٢٦٠، ثم استولى التتارعلى بقية بلادالشام فى الآسا بيع التالية ، بحيث و صلو ١ إلى غزة ، وبذلك جاء دور مصر .

السلطان المظفر قطز : (١٢٥٩ –١٢٦٠)

وفى تلك الأوقات التى شهدت سقوط بلاد الشام فى أيدى التثار، استغل الأمير قطر خطورة الموقف لمزل على بن أيبك وإعلان نفسه سلطانا، كاسبق أن أوضحنا وقدوصف المؤرخون السلطان المظفر قطر بأنه دكان بطلا شجاعا

<sup>(</sup>١) سعيد عاشور : الحركة الصليبية ج٢ من١٩٧٣ .

<sup>(</sup>٢) أبو الفدا : المختصر في أخبار البشر ، حوادث سنة ١٩٥٨ .

Greasset i Hist, des Croisades, Tome III, p587. (7)

مقداماً حازماً حسن التدبير، يرجع إلى دين وإسلام وخير، وله اليد البيضاء في جهاد التتار ، .(١)

والواقع أن قعار تولى منصب السلطة في ظروف لا يحسد عليها حاكم ، إذ كان مطاو با منه أن يصد الخطر الذي لم تستطع قوة في الشرق الآدني الصمود في وجهه ، ولم يكد قعار يعتلي عرش السلطنة حتى حصر إليه رسل هو لاكو يطلبون منه الاستسلام ويذكرونه عا فعله المغول وينذرونه سوء العاقبة إذا حدثته نفسه بالمقاومة ، و . . . فلكم بحميع البلادمعته وعن عزمنا مزدجر، فاتمطوا بغيركم وأسلموا إلينا أمركم ، قبل أن ينكشف الفطاء فتندموا ويعود عليكم الخطأ . فنحن ما نرحم من بكي ولا نرق لمن شكى . وقد سمعتم أننا قد فتحنا البلاد وطهر قا الارض من الفساد وقتلنا معظم العباد . فعليكم بالهرب وعلينا بالطلب . . ، ٢٥ .

ولسكن قطر لم يهتز لحرب الأعصاب الني دأب التتار على شنها والإفادة منها . وكان أن جمع السلطان قطر الآمراء واستشارهم فى الأمر فقرروا المقاومة وعدم الاستسلام ، وعندندأمر قطر بتوسيط رسل التتار - وكانوا أربمة - فوسط أحدهم بسوق الخيل، والثانى عند باب زويلة ، والثالث عند باب النصر والرابع بالريدانية ، ثم علقت رؤوسهم جميماً على باب زويلة (٣) .

وفى تلك الآزمة أظهر المماليك البحرية — الذين كانوا مازالوا ها تمين على وجوههم بالشام — روحاطيبة وحماسة نادرة بما كانله أثركبير فى التغلب على التتار . وذلك أنه منذ أن دخل التتار بلاد الشام ، وأمر امالبحرية يصرون على مقاومتهم وحدم الاستشلام لهم. ويقال إن أحداً مراء دمشق — وهو ذين المدين

<sup>(</sup>١)أبو الحاسن : النجرم الواهرة ج٧ ص ٨٤٠

 <sup>(</sup>۲) الماريزي ٤ الساوك ج ١ س٤٢٧ - ٤٢٨ -

<sup>(</sup>٣) المقريزي : الساوات ج ١ مي ٢٩ ٠ ٠

الحافظي - أظهر تمخوفه عندما سمع برحف التنارعلي حلب ، وأشار با لاستسلام لحولاكو والدخول في طاعته ، ولكن الأمير بيبرس البندقد ارى - وهو أحد وعماء البحرية - لم يعجبه فإلى القول ، فقام وصفع الأمير الحافظي على وجهه فاتلاله ، أنم سبب هلاك المسلمين اه (۱) و بمثل هذه الروح سار الآمير بيبرس البندقد ارى ومعه جملة من أمراء البحرية إلى غزة ، ومن هناك أرسل بيبرس المناد أو سلمان المنظفر قطر يطلب منه الآمان وقوحيد الكلمة لمو اجهة خطر التناد وقدر حبقطز بتلك الدعوة وطلب من بيبرس المحضور إليه ، وأحسن استقباله وأقطعه قليوب وأحما لها (۲) . و بذلك تماسك المماليك جميعا بحرية و غير بحرية و أطهر وا روحاطيبة لمو اجهة أفدح خطر هدد العالم الإسلامي في الشرق الآه في القرن الثالث عشر .

#### موقعة عين جالوت سنة ١٤٦٠ :

وفى الوقت الذى أظهر المماليك جيماً تماسكا عظيماً في صد خيطر التتار، إذا بالظروف نفسها تساعدهم فى التفلب على ذلك الخطر، ذلك أن منسكو خان خاقان المغول العظيم توفى فى أغسطس سنة ١٢٥٩، بما أثار نزاعاً بين أخوته حول اقتسام امبراطورية المغول الواسعة، وعندما سمع هو لا كو بوفاة أخيه، رأى أن يسر ع إلى قر اقورم حاضرة التتارفى جوف آسيا، فما د إليها تاركا قيادة جيوشه بالشام لقائده كتبغا، ولاشك فى أن عودة هو لا كو إلى قر اقورم وممه جزء كبير من جيشه كان لها أثر كبير فى إضعاف قوة التتار بالشام فى الموقت الذى خذ السلطان قطر يعدعدته لمواجهة خطره (٣).

<sup>(</sup>۱) المقريزي : الساولة چاص ۱۹ سـ ۲۰ ع ۴

<sup>(</sup>٢) ابنواصل : مفرج الكروب ج٢ ورقة ١٩٩٤ (عماوط).

<sup>(</sup>٣) رشيد الدين المبدأ تي : جامع التواريخ ، ج ١ ص ٢٠٨٠ .

وعندما اكتملت استعدادات السلطان المظفر قطز خرج على رأس جيوشه قاصداً الشام لملاقاة التنار. وقرب الصالحية تردد بعض الامراء في السير بعدان تذكروا ما أحاط تحركات النتار من قصص مخيف جعل مقاومتهم ضرباً من العبث في نظر كثير من المفاصرين. ولكن السلطان المظفر قطز هب في أمرائه صائحاً ويا أمراه المسلمين الكر زمان تأكلون أموال بيت المال وأنتم للغزاة كارهون. أنامتوجه ، فن اختار الجهاديصحبني ومن لم يختر ذلك يرجع إلى بيته ، فإن التماملين في رقاب المتأخرين (1) ... ا

و بمثل هذه الروح واصل الجيش الماليكي زحفه في اتجاء الشام في يولية سنة ١٢٦٠. وكانت مقدمة جيش الماليك بقيادة الآمير بيبرس البند قداري الذي التجه إلى غزة ، في الوقت الذي كان كتبغا قد أقام قوة من التتار عندغزة تحت قيادة بيدرا. وقد أرسل بيدرا إلى كتبغا — الذي كان عندئذ في بعلبك — يعلمه بوصول مقدمة الجيش الماليكي ويطلب منه النجدة ، ولكن كتبغا ردعليه قائلاه قف مكانك وانتظر ، وأمره بالاحتفاظ بغزة وعدم التخلي عنها لحين وصول الإمدادات إليه ، على أن الماليك فوتوا على التتار هرضهم ، فباهروهم بالمجوم وهزموا بيدرا واحتلوا غزة وطاردوا المغول حي نهر العاصي (٢٠) .

وكان لوصول المماليك إلى فلسطين واحتلالهم غزة رد فعل قوى عند المسلمين في كافة مدن الشام، إذار أوافي ذلك النصر بادرة أمل، وتشجعوا على مقاومة التتار<sup>(7)</sup> وفي الوقت نفسه أظهر المماليك كياسة وبعد نظر فلم يحاولوا استثارة الصليبين وحرصوا على مسالمتهم حتى لا يحاربو اخصمين في وقت و أحد وكان أن أرسل المماليك إلى حكومة عكا الصليبية يستأذنو نها في السل الجيوشهم

<sup>(</sup>١) المفريزي : السلوك ج ص ٤٧٠ .

<sup>(</sup>۲) رشیدالدینالممذانی : جامع التواریخ ، ج ۱ س ۳۱۳ .

<sup>(</sup>٣) أبو الفدا : المختصر ، حوادث سنة ٨٥١ه .

بمبور الاراضي الصليبية لمحاربة التتار ، فوافق الصليبيون على ذلك الطلب (١).

وهكذا سار تطز على رأس الجيش الماليكي بحذاء الساحل، ومرالمهاليك بسلام في أراضي الصليبيين بحداء عكما ؛ بل إن الصليبيين في عكما خرجوا إلى السلطان قطزومعهم التقادم والهدايا دوأرادوا أن يسيروامعه نجدة، فشكرهم وأخلع عليم واستحلفهم أن يكونوا لا له ولا عليه ١٢٠). وبعد أن حصل المماليك في الأراضي الصليبية على مالزمهم من ميرة ومؤن ، اتجهو أشرقاعبر الجليل إلى الاردن عن طريق الناصرة . لاسترداد دمشق من التتار وقدلجاً قطز إلى خدعة حربية ناجحة ، فأخنى معظم جيشه بين الاحراش والاشجار المحيطة بعين جالوت - بين بيسان و نا بلس - و ترك مقدمة الجيش بقيادة بيبرس تتابع سيرها وحدها تجاه التثار . وفي تلك الاثناء كان كشيغا قد وصل وكأنه بحر من اللهب بسبب الغيرة والفضيب ، فالتق بالمماليك عند قرية عين جالوت في ٣ سبتمبر سنة ١٣٦٠(٣). وقد أظهر المماليك شجاعة كبيرة في عين جالوت ۽ حتي يقال إنه حدث عندما اضطربت صفوفهم أن الق السلطان نطرخوذته عن رأسه إلى الأرض وصرخ بأعلى صوته دو السلاماه، وحمل بنفسه على المدو حتى تم القضاء على التتار قضاء ناماً ﴿ وُولُوا ۚ الْأَدْبَارِ لايلوون على شيء ، . أما كتبغا فقد ظل يقاتل في شجاعة وعناد حتى سقط قتلا(٤).

ولا شك في أن موقعة عين جالوت تعتبر من المواقع الفاصلة في التاريخ، نظراً لما ترتب عليها من نتاتج خطيرة . فلو انتصر التتار في تلك الموقعة لفعلو ا

<sup>(</sup>١) سبيد عاشور : الحركة الصليبية ج ٢ ص١٣٥ بـ ١٩٣٩.

<sup>(</sup>۲) المقريزي: السلوك ج ١ س ٣٠٤ ،

<sup>(</sup>٣) رشيد الدين الهمداني : جامع الثواريخ ، ج ١ ص ٣٦٣ .

<sup>(</sup>٤) المقريزي: السلوك ، ج ١ ص ٤٣١ ، أبو المحاسن : النجوم ج ٧ ص ٧٩ ٠

بمصر وأهلها مثلها فعلوا بالعراق وأهاه ، أو على الأقل لأقاموا واستقروا بالشام مثلها اقاموا واستقروا بالعراق ؛ ولمرت بقية البلدان العربية بالشرق الآدنى فى دور مظلم حالك طويل تحت حكم التتار بما يترك أثراً بعيداً فى تاريخها . ولسكن انتصار المهاليك فى عين جالوت لم ينقذ مصر فحسب من همجية التتار ، بل أنقذ الشام أيضا ، لأنهم غدوا ولا مقام لهم بالشام بعد تلك الضربة القاصمة التى نزلت بهم فى عين جالوت (١).

ولكن مع اعترافنابحسن بلاء الماليك وشجاءتهم في موقعة عين جالوت ، إلا أنه ينبغي ألانسقط من حسابنا ألعو إمل المساعدة على تعقيق ذلك النصر، وهي العوامل التي تستترعادة في التاريخ وتحتاج إلى أوع من التقصى لمكشف الستار عنها ، ومن هذه العوامل موقف جهرة الصليبيين بالشام من التتار موقفاً سلبياً ، وعدم محاولتهم استغلال تلك القوة الجديدة لإنزال ضربة قاصمة بالعدو المشترك عثلا في المسلمين . كذلك كانت عودة هو لاكو ومعه معظم جيشه إلى قراقورم ذات أثر كبير في إضعاف قوة التتار بالشام ، وبلا يخفي علينا أن وجود هو لاكو نفسه في المعركة صد المهاليك كان من المكن أن يؤثر تأثيراً معنوياً خطيراً في نفوس رجاله من التتار وأعدائه من الماليك عنها . وأخيراً فإن ثمة حقيقة كثيراً عايففلها المشتفلون بالتاريخ . هي أن الكل غزوة أو هجرة . مهما يبلغ عنفها وقوتها ـ نهاية حتمية ؛ وأن حركات المؤو كالسكرة التي تنطلق في أول أمرها في سرعة وقوة ولكن لا تلبث أن تقوقف عدمة انطلاق دائم ، وإنما هناك انقطة معينة يجب أن تتوقف عندها الميتمرت في حالة انطلاق دائم ، وإنما هناك انقطة معينة يجب أن تتوقف عندها الميتمرت في حالة انطلاق دائم ، وإنما هناك انقطة معينة يجب أن تتوقف عندها الميتمرة المينا ذلك التوقف .

<sup>(</sup>١) صميد عاشور : الحركة الصليبية ج ٢ س ١١٣٧

ولا شك أنه بوصول التتار إلى بلاد الشام كانت حركتهم الضخمة قد بلغت نهايتها في ذلك الائجاء الجنوبي الغربي ، بعد أن طالت خطوط مواصلاتهم و بعدوا كثيراً عن مركزهم الأصلى في جوف القارة الآسيوية ، فضلا عا استنفدوه من جهد وطاقة نتيجة لاجتياحهم تلك البلدان الفسيحة والمساحات الواسعة حتى وصلو ا إلى الشرق الأدنى . وجميع هذه الاعتبارات بجب أن نضعها أمام أعيننا ـ إلى جانب شجاعة الماليك وحسن بلائهم ـ عندما نفخر بانتصار عين جالوت ،

#### توحيرمصر والشاص :

وثمة أهمية خطيرة لانتصار الماليك على التتار في عين جالوت مي إهادة الوحدة بين مصر والشام، بعد أن أدى قيام دولة الماليك في مصر وغضب الآيو بيين بالشام، إلى تمزيق رباط الوحدة التي أجهدكل من أور الدين محمود وصلاح الدين نفسه في بنائها في القرن الثاني عشر، والتي كان لا بد منها لمواجهة الأخطار التي واجهت المسلمين جميعاً في الشرق الآدني. ولكن تقاعس ملوك البيت الآيو بي عن صد التتار و تفورهم من الجهاد، بل أواطئ بعض أبناء البيت الآيوبي مع التتار واشتراكهم معهم في عين جالوت ضد بعض أبناء البيت الآيوبي مع التتار واشتراكهم معهم في عين جالوت ضد بعض أبناء البيت الآيوبي مع التتار واشتراكهم معهم في عين جالوت ضد بعض أبناء البيت الآيوبي مع التتار واشتراكهم معهم في عين جالوت ضد بعض أبناء البيت الآيوبي مع التتار واشتراكهم معهم في عين جالوت ضد في نظر المعاصرين في صورة القوة المتداعية غير الجديرة بحكم المسلمين.

وفى الوقت نفسه كانت دولة الماليك الناشئة فى حاجة إلى دهامة تعتمد هليها فى البقاء فى الحكم . ولا يخفى علينا أن الماليك الدين استأثروا بحكم مصر فى منتصف القرن الثالث عشر كانوا قبل كل شىء منتصبين للعرش من أصحابه الشرعيين ، فصلا عن كونهم مجرحين بسبب أصلهم غير الحر . وكان الماليك عند قيام دولتهم فى حاجة ماسة إلى القيام بعمل كبير يضنى عليهم نوعاً من

التشريف ويكسب حكمهم قسطاً من الأهمية والشرعية ويجعل حكمهم مسقسا غاً لدى جماهير المسلمين. وهذا تبدو أهمية انتصار الماليك في عين جالوت ، لأن هذا الانتصار أظهرهم ، في صورة الدرع الواقى الوطن الإسلامي في المشرق الادنى ، والقوة الوحيدة التي استطاعت الصمود في وجه خطر التتار، بل كسر شوكنهم وإنقاذ الشام ومصر من برائتهم .

وهكذا يمكننا القول أنه بانتصار الماليك في عين جالوت حصاوا على ما كان ينقصهم من مجد لابد منه لتثبيت أركان دولتهم ؛ فلسى الناس أصلهم غير الحر ، وتناسوا أنهم في حقيقة أمرهم مفتصبو العسرش من ساهتهم الايوبيين . ولم يعد الناس يذكرون إلاشيئاً واحداً ، هو أن الماليك أنقذوهم من التتار ، وأن بقاء الماليك في الحكم إنما هو ضرورة لابد منها للمحافظة على كيان المسلمين في الشرق الادنى ، وفي ضوء هذه الحقيقة يمكننا أن نقور إن موقعة دين جالوت كانت بمثابة الحد الفاصل للصراح بين الايوبيين والماليك ، فجادت هذه الموقعة إيذاناً بغروب شمس دولة بني أيوب وارتفاع والماليك ، فجادت هذه الموقعة إيذاناً بغروب شمس دولة بني أيوب وارتفاع بعم دولة الماليك .

والواقع أن السلطان المظفر قطر صار غداة موقعة عين جالوت سيد الموقف في و بلاد الشام كلبا من الفرات إلى حدود مصر ، ؛ فلم يبق أمامه من بقايا البيت الآيوبى سوى بعض الشخصيات العجاف الى كانت لا تستطيع الصمود في وجه قاهر التنار . وكان أن عفا قطر عن الأشرف موسى الآيوبى صاحب حملة صاحب حمص وأمنه ، وكذلك فعل مع الملك المنصور الثاني صاحب حماة وأقره على حماة وبعرين ، كما أعطاه المعرة وكانت بيد الحلبيين (1). أما الملك السعيد حسن أمير بانياس والصبيبة ـ وهو الذي تواطأ مع التنار وانضم السعيد حسن أمير بانياس والصبيبة ـ وهو الذي تواطأ مع التنار وانضم

<sup>(</sup>١) المقريزي: الساوك ج ١ ص ٤٣٣

إليهم يوم عين جالوت في محاربة المسلمين ــ فـلم يقبل قطن عدره وأمر بطرب عنقه فعدر بت في الحال(١).

ولم يكد يتم انتصار المسلمين على التتار في عين جالوت حتى انتثمر الخبر في سرعة مذهلة ، فحملت رأس كتبغا إلى مصر حيث أقيمت الاحتفالات بالنصر في حين فر « أو أب النتار من دمشق و تبعهم أصحابهم ، (٢) ثم دخل قطز دمشق دخول الفاتح المظفر ، فاستقبل استقبالا حافلا ، و تضاعف شكر قطز دمشق دخول الفاتح المظفر ، فاستقبل استقبالا حافلا ، و تضاعف شكر المسلمين لله تعالى على هذا النصر العظيم ، فإن القلوب كانت قد يثست من المسلمين لله تعالى على هذا النصر العظيم ، فإن القلوب كانت قد يثست من المسلمين لله تعالى على هذا الدور ، في معظم بلاد الإسلام ، ولانهم ماقصدو إقلما إلا فتحوه ولا عسكم الله عرموه ، (٢).

السلطان الظاهر بييرسي: (١٢٦٠ - ١٢٧٧)

وفى الوقت الذى استعدت القاهرة لاستقبال بطل عين جالوت وأقيمت الزينات فى الطرقات والاسواق والحوانيت تحية له وتسكريماً لبطولته إذا بالامور تتماور بسرعة حتى انتهت بمقتل قطز وقيام بيبرس فى السلطنة .

ذلك أن الأمير بيبرس كان يأمل أن يجد من قطر حظاً من التقدير بعدما أبداه من شجاعة في محاربة التقار ، فطلب من قطر أن يوليه نيابة حلب التي كان السلطان قدوعد فعلا بمنحها إياه (٤٠). ولسكن قطر امتنع وتفكر للجميل، وبذلك أظهر قصر نظر واضح لأن المكانة التي أحرزها بيبرس في ذلك الوقت كانت أعظم من أن يتجاهلها إنسان دولو كان قطر حكما لألهي بيبرس

<sup>(</sup>١) أبو ألحسن ، النجوم الزاهرة ج ٧ من ٨٠

<sup>(</sup>۲) المقریزی : السلوك چ ۱ می ۳۲

<sup>(</sup>٣) أبو اللدا ؛ المحتصر ، حوادث سنة ١٩٥٨ .

<sup>(</sup>٤) أبو المحاسن : النجوم الواهرة ج ٧ من ٢٠١

يقيها بة حلب ، وبذلك يأمن منافسته له في مصر (٥). ولا يخفي علينا أن البحرية - و منهم بيهرس .. لم ينسوا لقطر أنه شارك في قتل كبيرهم أقطاى زمن أيبك ، و لذا و يمعني آخر فإن البحرية أحسوا دائما أن لهم ثأر في عنق قطر ، و لذا لم يكونوا في حاجة إلى مزيد من التحريض والاستثارة ضد قطر .

وكان أن صم بيه س على الانتقام من قطن ، فدبر مؤامرة مع زملائه من زعاء البحرية الهتلقطز في أول فرصة مناسبة . وسرعان ما حانس الفرصة عندما وصل ركب السلطان إلى الصالحية في طريقه إلى القاهرة . ذلك أن قطز أظهر رغبته في الصيد ، فلما فرغ من رياضته تقدم منه الآمير بيبرس وطلب امرأة من سبي التتار ، فأجابه السلطان إلى طلبه وأنعم عليه بما أراد . وقد تظاهر بيبرس برغبته في تقبيل يد السلطان ، وكانت إشارة بينه و بين شركائه المتآمرين ، فقبض بيبرس على يد قطز لينعه من الحركة في حين أنهال عليه بقية أمر اء البحرية بسيوفهم ورماحهم وألقوه عن فرسه حتى أجهزوا عليه . و يحقتل قطز على ذلك الوجه في أو اخر أكتوبر سنة ، ١٢٦ ، خلا الجو للبحرية وزعيمهم بيبرس (٢).

وكان طبيعياً أن تؤول السلطنة بعد مقتل قطز إلى قاتله الامير ركن الدين بيبرس، بوصفه أقوى الامراء البحرية من ناحية وصاحب الفكرة في قتل قطز من ناحية ثانية ، فضلا عن موافقه المشرفة في محاربة المغول منجهة ثالثة . وتروى المراجع أن الامراء البحرية الذين قتلوا قطر ساروا بعد تنفيذ مؤامرتهم إلى الدهليز السلطاني بالصالحية ، وقد أجمعوا أمرهم على سلطنة بيبرس . وعندما قابلهم الامير فارس الدين أقطاى الاتابك عند باب الدهليز ، أخبروه بما فعلوا من قتل السلطان قطر ، وعند أذ سألهم باب الدهليز ، أخبروه بما فعلوا من قتل السلطان قطر ، وعند أذ سألهم

<sup>(</sup>۱) سمید عاشوو : الظاهر بیبرس ص ۳۳ – ۳۵

<sup>(</sup>٢) أبو الفدا : ج٣ ص ٢٠٧

الآتابك و من قتله منكم ؟ م فقال بيبرس و أنا م فنظر إليه الآتاليك وقال و ياخو الد و الجلس في مرتبة السلطنة ! م (١) و يمثل هذه السبولة والبساطة حل القاتل محل القتيل ، فاستدعى العسكر في الحال ليحلفوا السلطان الجديد قبل أن تجف دماء ضحيته ، وكان القاضى برهان الدين قد وصل من القاهرة ليستقبل قطز وبهنئه با نتصارد في عين جالوت ، فاستدعى القاضى نفسه ليقوم بتحليف العسكر للملك بيبرس الذي تلقب بالملك القاهر.

و بعد أن تمت تلك الإجراءات المبدئية في الصالحية . قال الآمير أنطاى البيبرس و لا تتم السلطنة إلا بدخولك قلعة الجبل ، لذلك أسرع بيبرس ومعه صحبه من الأمراء إلى القاهرة التي كانت قد زيفت لاستقبال المظفر قطن بطل عين جالوت ، فإذا بالمنادى ينادى في طرقات القاهرة و ترحموا على الملك المظفر وادعوا السلطانكم الملك القاهر وكن الدين بيبرس ا ، وهكذا شق بيبرس طريقه إلى قلعة الجبل ، فلقيه الأمير عن الدين أيدم نائب السلطنة وكان قد خرج المقاء قطن ، فأخيره بيبرس عما حدث ، وعندئذ حلف نائب السلطنة السلطان الجديد و نقدمه إلى القلعة حيث أعلن الأمراء ولام البيبرس ، واستقر السلطان الجديد في قلعة الجبل قاعدة الحكم في البلاد (٢).

ويروى المؤرخ أبو المحاسن أن الوزير زين الدين يعقوب وكان فاصلا في الأدب وعلم التاريخ حد دخل على السلطان بيبرس بالقلعة فأشار عليه بتغيير لقبه والقاهس وقال له ومالقب به أحد فأفلح ، لقب به القاهر ابن المعتضد فلم تطل مدته وخلع من الحلافة وسحل ، ولقب به القاهر ابن صاحب الموصل فسم ، لذلك تشاءم بيبرس من لقب القاهر وأبطله واتخذ لقبا جديدا هو و الملك الظاهر ، (٣).

<sup>(</sup>١) الماريزي : الساوك مع ١ س ٣٩ ع

<sup>(</sup>۲) الماتريزي : الساوك جه س ٤٣٧ .

<sup>(</sup>٣) أبو الحاسن: النجوم الزاهرة ، ج٧ ص ١٠٢ — ١٠٤ .

وبدخول بيبرس قلمة الجبل يوم ٢٧ أكتوبر سنة ١٢٦٠ بدأت سفحة جديدة في تاريخ دولة الماليك ، ذلك أن السلطان الظاهر بيبرس أثبت بأعماله وإصلاحاته وحروبه أنه المؤسس الحقيق لدولة الماليك في مصروالشام. ومن يتأمل دولة الماليك في الدور الأول من نشأتها يجد أنه تعاقب على عرشها في السنوات العشر الأولى من عرها خسة سلاطين، عا يدل على حالة القلق وعدم الاستقرار التي تمرضت لها دولة الماليك في ذلك الدور. أما بيبرس فيكفيه أنه شغل كرسي السلطنة سبعة عشر عاماً، وهي مدة طويلة لم يبلغها أحد من سلاطين دولة الماليك البحرية ، عدا السلطان الناصر عمد بن قلاون وإذا كان السلطان الظاهر بيبرس قد بق مدة طويلة في الحبكم ، فإن ذلك جاء دليلا على قو ته وجماح سياسته في الحبكم من ناحية ، فضلا عن استقرار الأمور له من ناحية أخرى (١).

ولم يلبث السلطان الظاهر بيبرس أن وضع لنفسه سياسة واسعة الأفق استهدفت في الحارج صد أخطار النتار والصليبيين عن بلاد الشام ونشر نفو ذه على شبه الجزيرة العربية والنوبة ، وفي الدأخل توطيد الامن والقضاء على النوار والمناوثين وتخفيف الاعباء الملقاة على كو اهل الاهالي ثم وضع قواهد النظام الإداري في مصر والشام في العصر الماليكي ، فضلا عن القيام بقدر صخم من الإصلاحات المتنوعة . وهكذا قضى السلطان بيبرس حكمه في حركة دائبة بين مصر والشام يصلح و يجاهد و يثبت أركان دولته، حق قال فيه أحد المعاصرين :

يوماً بمصر ويوماً بالحجاز وبالشام يوماً ويوماً في قســرى حلب وفي سبيل تنفيذ سياسته الواسعة النطاق البعيدة الاهداف ؛ لجما بيبرس إلى

<sup>(</sup>١) سعيد عاشور ۽ الظاهل پيپرس مين ٣٧ ۾:

عدة إجراءات سياسية تدل على ذكائه وفطفته ؛ فهو يحالف مغول القفجاق ليتخذ منهم ستاراً ضد مغول فارس؛ ويحالف الدولة البيز نطية أو امبراطورية الروم ليجعل منها عضداً له في سياسته ضد الصليبيين بالشام؛ ويحيى الحلافة العباسية في مصر لتسكون دعامة له ولحم الماليك في مصر والشام، وسنتكلم عن عنتلف أعمال الظاهر بيبرس الداخلية والخارجية حسب ترتيبها الموضوعي في لمصول هذا الكتاب ؛ و فكت في هذا الموضع بالكلام عن موقف بيبرس من تتار فارس بالذات .

والواقع أنه إذا كان التتار قدانسجبوا من الشام عقب هين جانوت، فإنهم لم ينسوا أبداً تلك الهزيمة الفاضحة التي حلت بهم، فظلوا يداومون الإغارة على بلاد الشام بين حين وآخر كلما صنحت لهم فرصة لذلك. ومن الواضح أن الصراع بين المهاليك والتتاركان أمراً طبيعياً بين جارين آمن كل منهما بفكرة الحرب ومبدأ الغزو، واتحذ هذه الفكرة وذلك المبدأ محوراً لنشاطه و بجالا لحياته (1). وإذا كان هناك عامل ديني واضح جعل المسلمين يكرهون تتار فارس بوصفهم وثليين أولا ومسئولين عن إسقاط الخلافة العباسية في بغداد ثانيا، فإننا يحب أن نذكر بالإضافة إلى هذا العامل الديني أثر صفار أمراء المسلمين الذين استولى التتارعلي مدنهم و بلادم في العراق والشام، والذين احتموا الذين استولى التتارعلي مدنهم و بلادم في العراق والشام، والذين احتموا التحريض تنفيساً عما تكنه صدورهم من حقد على المغول، وسلوى لما لحقهم من خسارة على أيديهم. وإذا كان الماليك قد اتخذوا لا نفسهم لقب سلاطين من خسارة على أيديهم. وإذا كان الماليك قد اتخذوا لا نفسهم لقب سلاطين المهله و فلا أقل من أن يسهروا على دفع الاخطار التي هددت العالم الإسلامي من جانب الصليبيين والتتار جميعاً (2).

<sup>(1)</sup> Wiet: ' Egypte Arabe, p. 431.

<sup>(</sup>٢) سعيد عاشور : الظاهر بييرس : ص ٨٩ ه

ومهما يكن من أمر، فإن تتار فارس كانوا هالبادنون بالعدوان فأغاروا سنة م١٣٥ على البيرة وهي قلعة هامة على نهر الفرات و حاصروها بغية الاستيلاء عليها ، وكان أن أظهر بيبرس همة كبيرة لصد ذلك الحطر فأرسل الجيوش إلى الشام على دفعات ، ثم سافر بنفسه على رأس الفوج الآخير في نهاية يناير سنة م١٢٦٥ ، فوصل غزة في ه فبراير . ولما شكا بعضهم إلى السلطان قلة للدواب قال دما أنافي قيد الجمال ، أنا في قيد نصر الإسلام، (١) . على أن البيرس لميصل إلى البيرة ، إذ وافته الآخبار وهو في دمشق بأن التتارولو امد برين أمام الإمدادات التي أرسلها بيبرس إلى البيرة صحبة الملك المنصور صاحب عاة (٢) ولما أدرك بيبرس أن التتار في فارس يتخذون البيرة مركزاً العبور إلى بلاد الشام ، أمر بتحصينها و تزويدها بالسلاح والمؤن التي تمكنها من تحمل بلاد الشام ، أمر بتحصينها و تزويدها بالسلاح والمؤن التي تمكنها من تحمل حصار طويل هذا إلى أن الظاهر بيبرس استخدم شيوخ العرب في العراق ليكونو العيونا له على التتار فيخبرونه بتحركاتهم وأحوالهم (٢) .

ولم تؤدوفاة هو لا كوخان التتار في فارس سنة ١٢٦٥ إلى تهدئة الموقف بين التتار وسلطنة الماليك ، لآن أبغا بن هو لا كو كان مسيحياً نسطورياً ، فتروج من إبنة الامبر اطور البين نطى ميخائيل باليولوجس، وحرص على أن يدعم علاقاته بالقوى المسيحية في الشرف والفرب للانتقام من المسلمين في بلاد الشام ومصر على أنه يبدو أن أحو الدولة مفول فارس الداخلية والحارجية عندقيام أبغا في الحمك كانت لا تساعده على الاستمر ار في معاداة المسلمين في مصروا أشام، بدليل أنه سارع بإرسال الرسل سنة ٢٦٥ إلى السلطان بيبرس تحمل الحداياً وتطلب الصلح ، ولمكن بيبرس لم يرتض لنفسه أن يصالح التتار ، وهم المدين وتطلب الصلح ، ولمكن بيبرس لم يرتض لنفسه أن يصالح التتار ، وهم المدين

<sup>(</sup>١) المقريزي: الساوك ج ١ ص ٢٤٥ .

<sup>(</sup>٢) بهبرس الدوادار : زبدة الفكرة في ناريخ الهجرة ج ٩ ورقة ٩٠

<sup>(</sup>٣) المقريزي : السلوك ج ١ ص ٢٧٤ .

مزقوا العالم الإسلامي وقتنوا خليفة المسلمين وحالفوا أعداه الإسلام (١٠). ولما أهمل بيبرس تلك الدعوة إلى الصلح ، عاد أبغا بعد عدة سنوات وأرسل سنة المهمل الميبرس يكرر الطلب إلى الصلح . وفي تلك المرة وسط أبغا ملك أرمينية الصغرى في طلب الصلح ، كالجأ إلى مزيج من ألتهديد والترغيب، خاء في كتابه إلى بيبرس وإن الملك أبغا لما خرج إلى الشرق تملك جميع العالم وما خالفه أحد ومن خالفه هلك وقتل فأنت لوصعدت إلى السهاء أو هبطت إلى الأرض ما خلصت منا ، فالمصلحة أن تجعل بيننا صلحاً . ، ثم إن أبغا لم يكتف بذلك التهديد العربج ؛ بل عمد على لسان رسوله \_ إلى تعريج بيبرس بأصله المم الحديث ، والحط من قدره وقيمته بين الملوك ، فقال الرسول بأصله المم الحديث ، أنت علوك وأبعت في سيواس ، فكيف لشاقق الملوك ، ملوك الأرض ؟ و (٢).

ولكن بيرس لم يضعف أمام حرب الأهصاب الى حاول أبغا أن يهنها عليه ، فرفض مبدأ الصلح ، ورد على رسولى النتار قائلا : « إعلم أنى وراءه بالمطالبة ولا أزال أفتر عمن يده جميع البلاد الى استحوز عليها من بلاد الحليفة وسائر أقطار الارض، (۲) وهكذا يئس أبغا من مصالحة بيبرس ، فلم يبق أمامه إلا مواصلة العدوان على بلاد الشام بمحالفة الصليبيين . وكان الظاهر بيبرس بالإسكندرية سنة ١٢٩٩ عندما بلغه أن التتار أغاروا على الساحور - قرب بالإسكندرية سنة ١٢٩٩ عندما بلغه أن التتار أغاروا على الساحور - قرب علب دو أنهم واعدوا فرنج الساحل ، أى انفقو امع الصليبيين على القيام بهجوم مشترك على المملين في بلاد الشام ، وفي الحال أرسل السلطان بيبر من الأمير علاء الدين مشترك على المما على أهبة البندقد ار على رأس قوة من الجند، وأمر مأن يقيم في أطراف بلاد الشام على أهبة

<sup>(</sup>۱) سعید عاشور : الظاهر بیبرس ص ۹۶ .

<sup>(</sup>۲) المقريزي ؛ الساوك ج ١ ص ٧٤ .

<sup>(</sup>٣) الميني : عند الجال ج ٢٠ الحجاد الثالث ورقة ٤٥ ه ( مخطوط )

لصد التتار . ولم يكتف بيهرس بذلك وإنما خرج بنفسه إلى الشام ، ولكنه لم يكد يصل إلى دمشق حتى سمع بانهزام التتار وارتدادهم عن بلادالشام .

ولم يقنع أبنا بذلك القشل الذي منى به فى هجانه على بلاد المسلمين بالشام فماود الهجوم سنة ١٢٧١ على عين تاب وعمق الحارم . ولكن بيبرس خرج على رأس جيشه إلى حلب ، وأرسل فرقاً من جنده إلى أطراف الشام والعراق، فحلت الهزيمة بالتتار عند حر أن بوعند تذتد خل الصليبيون للتخفيف عن حلفاتهم فأغاروا على قاقون ولكن المسلمين هزموهم هم الآخرون (١) .

ومرة أخرى ينس أيها من محارية الماليك، ومخاصة بعد أن تم عقد الصلح بين بيبرس والصليبيين بماحرم التتارمن حليف يعتمدون عليه في مناوءة المسلمين ببلاد الثمام، فأرسل أبغا بعض الرسل إلى بيبرس لتحسين العلاقات بين الطرفين والتمييد لعقد الصلح بين التتار والماليك. وفي تلك المرة أكرم بيبرس رسل التتار وأرسل بدوره اثنين من كبار أمرائه إلى أبغا ومعهما الهدايا والحلع (٢). و ببدو أن أبغا أراد أن يستعجل الصلح، فقام ببعض حركات عسكرية على حدود الشام سنة ١٢٧٧ في الوقت الذي أرسل رسله لطلب الصلح. ولمكن بيبرس أهمل رسل التتار دولم يحتفل بهم، ومخاصة عندما طلب أولئك الرسل أن يسير السلطان بيبرس بنفسه إلى بلاط أبغا لعقد الصلح، وعناصة عندما وعند ثذ ود بيبرس على رسل التتار قائلا دبل أبغا إذا قصد الصلح يمشي هو فيه أو أحد من إخوته ه.

وكان أن عادت جيوش أبنا إلى الإغارة من جديد على البيرة فنصبوا الجانيق لما المارة الإحتياطات لمنع المسلمين من الوصول إليها عبر

<sup>(</sup>۱) المقريزي : السلوك حـ ١ ص ٨٤٠ .

۲۰۵ - ۱۰۶ ورقة ۱۰۵ - ۱۰۵ (۲) بيبرس الدوادار :زيدة الفسكرة ج ۹ ورقة ۲۰۶ - ۲۰۹ .
 ۸۰۵ - ۲۰۹ - ۲۰۹ .

<sup>(</sup>٣) المفريزي: السلوك ؛ جا ص ٢٠٢٠

الفرات وقد أسرع بيبرس إلى تعبئة قوانه لإنقاذ البيرة ، وعبر بيبرس ورجاله الفرات عوماً ، وعندئذ فر النتار تاركين خلفهم جميع ما أعدوه من عدد وأسلحة (۱) .

على أن سياسة الظاهر بيبرس إزاء تتار فارس لم تقتصر على الدفاع، وإنما تمدت ذلك إلى الهجوم أحيانا للانتقام من التتار من ناحية وإشعارهم بقوة سلطنة الماليك من ناحية أخرى ، من ذلك أن بيبرس قام بحملة سنة ١٢٧٧على بلاد سلاجقة الروم التي كانت مشمولة بحياية التتار في فارس ، واستطاع بيبرس أن يمز ق الجيش التترى في الأفاضول عند أبلستين في ١٨ أبريل سنة ١٢٧٧، دون أن يستطيع كيخسر و الثالث – الذي كان صغيراً – أو وزيره ممين دون أن يستطيع كيخسر و الثالث – الذي كان صغيراً – أو وزيره ممين الدين سليان البر و إناه وقف ذلك الحمل (٢) . وبعد عودة بيبرس إلى الشام أسرع أبغا إلى أبلستين حيث «شاهد عسكره صرعي ولم بشاهد أحداً من عسكر الروم مقتولا، فاستشاط فصنباً و أمر بنهب الروم وقتل من مربقهن المسلمين، (٢) وبروى رشيد الدين الحمداني أن أبغا بكي عندما شاهد قتلي التتار مكدسين وحزن على رجاله حزناً شديداً (٤).

# عمافة الحماليك بتنارفارسي بعد بيبرسي :

وهكذا استمر العداء بين التتار في فارس والعراق من ناحية والماليك في مصر والشام من ناحية أخرى قائمة طوال عهد بيبرس، ولا تكاد الحرب بين الطرفين تهدأ حينا إلا لتثور أحياناً. وإذا كان السلطان الغناهر بيبرس قد توفى

<sup>(</sup>۱) النويرى : نهاية الأرب ، ج ۲۸ ورقة ۳۳٤ .

<sup>(</sup>٢) مفضل بن أين الفضائل : كتاب النهج السديد س ٢٠٩ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) أبو الفدا : المختصر ، حوادث سنة ه ٩٧ هـ .

<sup>(</sup>٤) رهيدالدين الهداني ٥ جوامع التواريخ م ٢ ج ٢ س ٦٢ -- ٦٣

و المسلمة المسلمين المرا شخصياً ، والما رجعت أصوله و أسابه المعدوان و على المسلمين و الادهم واحتلالهم العراق و فارس و غيرهما من أرض المسلمين و الادهم واحتلالهم العراق و فارس و غيرهما من أرض المسلمين الميامي و أهل بيته ، و تدميرهم بفداد و غيرها من المدن المسلمية ... هذه الاعمال و غيرها أثارت لعنة المسلمين جميماً على حد في فارس والعراق و جعلت المسلمين في مشارق الارض ومفارجا مد و قت يمر ارة قاسية كلما تذكروا ما حل بالإسلام و المسلمين على أيدى مد فت المشركين .

و حكمة المريكن منتظراً أن يتوقف العداء بين المماليك وتتارفارس لمجرد القرصية المداد التربيل الماليك وتتارفارس لمجرد القرصية المربيل المستنقر او التي تعرضت لها دولة المهاليك بين وفاة الظاهر بيبرس سنة ١٢٧٧ مينة ١٢٧٥ ، فأغاروا على بلادالشام يام السلطان المنصور قلاون في الحمية الى عرفوا بها من قبل ولكن السلطان السلطان السلطان المنصور و قلاون أظهر أنه لا يقل ثباتاً في وجه التتار عن سلفيه بيبرس وقطن، محمد معمل أنهم اقتربوا من حلب واستولوا على بعض أعالها، حتى أرسل ضدهم معملة سمنة ١٢٨٠، وعند أذ ولى التتار الادبار (١) وعندما عاود أبغا الهجوم لمن المسلطان المحمود و قلاون التي استطاعت إنوال الهزيمة بالتتار قرب حمص، فقتل كثير المحمود و قلاون التي استطاعت إنوال الهزيمة بالتتار قرب حمص، فقتل كثير المحمود و قلاون التي استطاعت إنوال الهزيمة بالتتار قرب حمص، فقتل كثير من عرب عرب علي بنها بالمودة إلى بفداد ومعه فلول جيشه ، ولم يلبث أبغا أن عرب عد ذلك بقليل سنة ١٢٨١ (٢).

و بو فاة أبنا تبدات العلاقات نجأة بين سلطنة الماليك وتتار فارس. ذلك

<sup>(</sup> ١) المقريري : الساولة ج ١ ص ٠ ٦٨٠

<sup>﴿</sup> ٣ ﴾ بيبرس الدوادار : زيدة الفسكرة ج ٩ ورقة ١١٣ ،

النويري : نهاية الأرب ج ٢٩ ورقة ٨ - ١٠٠

أن تسكودار الذي خلف أخاه أبغا في الحسكم كان قد اعتنق الإسلام قبل اعتلائه عرض تتار فارس ، فأرسل إلى السلطان المنصور قلاون يظهر رغبته في أن يظل في سلام ومودة مع جيرانه المسلمين ، ويعبر عن حرصه على حماية الإسلام والدفاع عن أراضيه ، ولم يخف أحمد تكودار في رسالته إلى المنصور قلاون رغبته في توحيد كلمة المسلمين وإنهاء حالة الحرب والقدال القائمة بين التنار والمهاليك و فقد ظهر بفضل الله تعالى في دولتنا النور المبين ، وإن كانت التنار والمهاليك و فقد ظهر بفضل الله تعالى في دولتنا النور المبين ، وإن كانت لما سبق من الأسباب فسن يتحرى الآن طريق الصواب فإن له عندنا لزلني وحسن مآب ، وقد رفعنا الحجاب و أنينا بفصل الحطاب وعرفناهم طريقتنا وما عزمنا بنية خالصة فه تعالى على استثنافها و حرمنا على جميع العساكر وما عزمنا بنية خالصة فه تعالى على استثنافها و حرمنا على جميع العساكر والقبول ، ولستريح من اختلاف المكلمة هذه الأمة و تنجلى بنور الائتلاف والقبول ، ولستريح من اختلاف المكلمة هذه الأمة و تنجلى بنور الائتلاف ظلمة الاختلاف والغمة ، و بإحلال السلام على الحروب والعدوان يدخون إيلخان القتال في الإسلام ، و بإحلال السلام على الحروب والعدوان بين النتار والمهاليك (٢) .

ولكن شاءت الظروف ألا يستمر أحمد تكودار في حكم تنار فارس، إذ نقم عليه قومه لإسلامه وقتلوه ليحل محله ابن أخيه أرغون سنة ١٧٨٤ وقد اتبع أرغون سياسة عنيفة مع المسلمين في بلاده، الامر الذي أساء إلى العلاقة بين تتار فارس و سلطنة المهاليك مرة أخرى، بما أدى إلى اشتداد الشعور في دولة المهاليك بضر ورة إجلاء التتار عن العراق (؟). على أن سلاطين المهاليك كانو الا يستطيعون القيام بذلك بلشر و ع الضخم في الوقت الذي استنفدت الحروب مد الصليبين كثيراً القيام بذلك بلشر و ع الضخم في الوقت الذي استنفدت الحروب مد الصليبين كثيراً

<sup>(</sup>١) الفلقشندي : سبح الأعفى ج ٨ س ٢٥ - ٦٨ .

 <sup>(</sup>۲) عين الدين بن عبد الظاهر : تصريف الأيام والعصور في سيرة الملك المتصور

<sup>(</sup>٣) المقريرى : الساوك ج أ من ٧٧٤ .

من جهودهم ؛ فاكتنى السلطان الأشرف خليل بن قلاون بالاستيلاءعلى قلمة الروم سنة ١٢٩٢ ، وهي قلمة غربي الفرات كان النتاريتخذونها قاعدة للرثوب منها على بلاد الشام(1) .

ويبدو أن دولة تتار فارس تطرق إليها الضمف بعد عهد أرخون بسبب الخلافات الداخلية . وقد آل-كم تلك الدولة سنة ١٢٩٥ إلى غازان بن أرغون الذي أشهر إسلامه وأظهر حماسة كبيرة في نصرة المسلمين ببلاده واضطهاد المناصر المسيحية والبوذية(٢) على أن حاسة غازان للاسلام لمتقرب من سلطنة الماليك، لآنه أن إلا أن يتمسك بسياسة أسلافه التوسعية على حساب جيرانه المسلمين . من ذلك أن غاران أعد حملة كبرى سنة ١٣٩٩ لغزو بلادالمام فحاول الناصر محد بن قلاون ــ سلطان الماليك عندئذ ــ أن يتصدى أه . خيرأن الناصر مجد لم يستطع أن يصمد في وجه النتار الذين أنزلوا الهزيمة بجيوش الماليك عند يجمع المروج بين حمص وحماه(٢) . وقد فر السلطان الناصر محمد عقب تلك الهريمة إلى دمشق حيث عم الأهالي الذعر والقلق. ولم يلبث أن أرسل غازان أمانا لاهل دمشتي ، قرأه أحد رجال التتار على الناس فالمسجد الأموى(١٠) ؛ قدد فيه غازان بالماليك وحكمهم ، ووعد أهالى دمشق بأنه لن و يتمرض أحد من المساكر المذكورة على اختلاف طبقاتها لدمشق وأعالها وسائر البلاد الشامية الإسلامية ، وأن يكفوا إظهار النعدى عن أنفسهم وأموالهم وحريمهم > \*

ولكن غازان لم يحفظ عهده ، إذلم يكد رجاله يصلون إلى دمشق حتى عاثوا فساداً في المدينة وأهلها ، ثم انتشر النتار بعد ذلك حتى وصلوا إلى بيت المقدس

<sup>(</sup>١) مفضل بن أبي الفضائل : كتاب النهيج السديد ج ٢ ص ٣٨٩ - ٣٩٠ .

Howorth: Hist of Mongols, vol. 3,p. 396

<sup>(</sup>٣) ألمقريزي ؛ الساوك ج ١ ص ٨٨٧ - ٨٨٨ ؛

<sup>(</sup>٤) النوبري : نهاية الأرب + ٢٩ ورقة ه٣٢ دمنطوط» •

<sup>(</sup>ع - العمر الماليك)

والكرك في جنوب فلسطين ، في الوقت الذي عاد السلطان الناصر عمد بن قلاون إلى مصر . على أن سلطنة الماليك كانت لا يمكن أن ترضى بذلك الوضع و تترك التتار يعينون فساداً في أرجاء الشام ، ولذلك عاد الناصر محمد إلى مصر ليعد جيشاً كبيراً حرج به إلى الشام حيت دارت بينه و بين التتار عدة مناوشات ومراسلات () وفي موقعة مرج الصفر قرب دمشق دارت الدوائر على التتار سنة ١٣٠٧ ، فولوا الأدبار عبر الفرات و بذلك عادت بلاد الشام إلى أحمنان دولة الماليك ، و ببدو أن النصر الذي أحوزه السلطان الناصر محمد في موقعة مرج الصفر جعله يعتد بنفسه ، فأرسل إلى غازان محقراً إياه ، طالباً منه الجلاء عن العراق فوراً لإعادتها إلى الخلافة العباسية ، وإن سولت لك نفسك خلاف عن العراق فوراً لإعادتها إلى الخلافة العباسية ، وإن سولت لك نفسك خلاف ذلك فأنت لامحالة هالك ، وعن قريب يخلو منك العراق والمجمو تبدل و جودك بالعدم .. فاختر لنفسك إما الدخول إلى خراسان سريعاً وإما الحروج عن بالعدم .. فاختر لنفسك إما الدخول إلى خراسان سريعاً وإما الحروج عن الروم والعراق جيعاً ، (٢) .. ويقال إن غازان لم يحتمل مرارة الهزية فات من الغيظ في ١٧ مايو سنة ، ١٣٠ و وخلفة أولجانيو بن أرغون .

وعلى الرغم من أن أولجانيو حاول فى بداية عهده مصالحة الماليك حق أنه أرسل إلى القاهرة يطلب الصلح ويقول و عفاالله عاسلف ومن عاد فينتقم منه الله ه<sup>(7)</sup>؛ إلا أن اعتناق أولجانيو المذهب الشيعي جعله يتفر من الماليك السنين، فعاد الى التفكير في مهاجمة بلاد الشام . وربما شجع أولجانيو على اتباع هذه السياسة الجديدة فرار إثنين من كارأمراء الماليك هماقرا سنقر والافرم إليه حيث زينا له الهجوم على الشام . وقد شرع التنار فعلا في مهاجمة بلاد الشام سنة حيث زينا له الهجوم على الشام . وقد شرع التنار فعلا في مهاجمة بلاد الشام عمد

<sup>(</sup>١) محمد جال الدين سرور : هولة بنى قلاوق فى مصر ص ١٨٩ ــــ ١٩٧ ه

<sup>(</sup>٢) زيمرهتين ۽ تاريخ سلاماين الماليك س ١١٥ -- ١٢١ .

<sup>(</sup>٣) المقريزى : السلوك چ ٢ من ٣ .

وأخيراً استقرت العلاقات الطبية بين الماليك وتتار فارس بعد موت أولجانيو وولاية ابنه بوسعيد سنة ١٣١٦، عاأدى إلى عقد صلح بين الطرفين سنة ١٣٧٠ ويعتبر هذا الصلح نقطة تحول فى العلاقات ابن دولتى الماليك وتتار فارس، إذهدأت الآمور بين الدولتين بعد ذلك ولم نعد نسمع عن حروب طاحنة بين الماليك والنتار من نوع الحروب التي شهدها القرن النالث عشر، وربما ساعد على ذلك الوضع الجديد أن دولة تتار فارس تعرضت لكثير من عوامل الضعف والانحلال منذ عهد بوسعيد فى القرن الرابع عشر؛ فى الوقت الذى أخذت دولة الماليك البحرية تعانى كثيراً من مظاهر التفكك فى عصر أولاد الناصر محمد وأحقاده المولاد الناصر محمد وأحقاده الماليد الناصر محمد وأحقاده المولاد الناصر محمد وأحقاده المولاد الناصر محمد وأحقاده المولاد الناصر محمد وأحقاده المولية الم

<sup>﴿</sup> ١) نُحِد جَالَ الدينَ سرور ؛ دولة بني ثلاون في مصر ص ٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>٣) المقريزي الساوك حد ٢ص ١٤٧ .

## الفصّلالثالث الماليك والصليبيون

### الشرق الاولى بين مُطريبه :

إذاكان الماليك قد واجهوا في فجر دولتهم التي أقاموها عند منتصف القرن الثالث عشرخطر التتار ونجحو افىمواجهة هذا الحطر والتفلب عليهو حماية مصروالشام مَن شره ؛ فإن ثمة خطرا آخراً كان على المماليك مواجهته بنفس ووح الشجاعة وقوة التصميم الى واجهوا بها الحطر الأول، وأعنى بهذا الخطر الثاني خطر الصليبين. ومع أن النشابه بين المطرين الترى و الصليبي يبدو و اضحاً في بعض النواحي ، إلا أن أوجه الاختلاف لاتقل وصوحاً ، في نواح أخرى. فنحن ترى أن الخطرين الترى والصلبي متفقان في أن لهما عدو مصرك و احدكير هو الإسلام والمسلمين في الشرق الآدني . ومهما يقال من أن التتر في دولة فارس والمراق كانرا في الدور الأول من تاريخهم وثنيين بوذيين ؛ إلاأ ن الميول المسيحية النسطورية لايمكن اخفاؤها في سياسة تلك الذولة منذ ذلك الدور بالذات. وحسبنا أندوقوز خاتون زوجة هولاكو والمرأةذات الكلمة المسموعة في إلاطه كانت مسيحية ، نسطورية (١) ، فِعَمَلًا عَن أَنْ بَعْضُ القوى الصليبية في الشرق الادنى ــ وبخاصة علىكة أرمينية الصغرى ــ حرصت على استغلال قوة التتار في القضاء على الكيان الإسلامي ، و لذلك تحالف الأرمن مع التتار و اشترك الطرفان في وضع خطة غزو هو لا كو لبلادالشام . فإذا أضفنا إلىذلكما كان هناك من إنصالات بين تتار فارس من ناحية والقوى المسيحية في غرب أورما

<sup>(</sup>١) رشيه الدين الهمذائي ۽ جامع التواريخ س ٢٢٠ (م ٧ ج ١ ) ه

وعلى رأسها البابوية من ناحية أخرى ، أدركنا مدى ذلك التقارب بين التئار والمسيحية في القر نين الثالث عشر والرابع عشر بالذات. لذلك لا عجب إذا هلل المسيحيون الشرقيون - في الجزيرة والشام وأطراف آسيا الصغرى - لحركة التوسع الترى ، ولا عجب إذا سممنا في المراجع أن رجال هو لاكوكا نواكلا استولوا على مدينة من مدن الشام الإسلامية - مثل حلب أو دمشق - أسرفوا في اضطهاد أهلها المسلمين وامتهان مساجدهم ، بقدر ما أسرفوا في تأمين المناصر المسيحية واحترام كنائسها ودورها والمحادة .

و ثمة وجه آخر من أوجه النشابه بين الخطرين الصلبي والترى هو أن كلاهماكان خطرا خارجيا لم ينبع من منطقة الشرق الآدنى وإنما أن على شكل فروات خطيرة ليدهم المسلمين والوطن الإسلامي في تلك المنطقة. فالتتاروفدوا من أقصى الفرب، والجمع أرادو الن يتخذوا من أقصى الفرطن الإسلامي في الشرق الآدنى مستقرا ومقاما ، عاجمل المسلمين في القرن النا الشاهشر يحسون بمرارة قاسية عندما رأوا أنفسهم بين شقى رحى صخمة تريد أن تسحقهم وتقضى على كيانهم. وقد عبر المؤرخ ابن الآثير تعبير اصادقا عن ذلك الشمور في زفرة عميقة أرسلها قلمه إذ يقول د لم ينل المسلمون أذى وشدة منذ جاء الذي صلى اقد عليه وسلم إلى هذا الوقت مثل ما دفعوه إليه الآن. هذا المدو المكافر التتر قدوطانوا بلاد ماوراء النهر وملكم هاو خربوها. والعدو هذا المدو المكافر التتر قدوطانوا بلاد ماوراء النهر وملكم هاوخر بوها. والعدو الآخر الفريج قدظهر في بلادهم في أقصى بلادالوم بين القرب والشال ووصلوا إلى مصر، فلكوا مثل دمياط وأقاموا فيها ... فإنا قد وإنا إليه راجعون المي مصر، فلكوا مثل دمياط وأقاموا فيها ... فإنا قد وإنا إليه راجعون المدول ولاحول ولاقرة إلا باقد العلى العظيم ... اع (٢)

<sup>(</sup>١) سعيد هاشور : الحركة الصليلية ج ٢ ص ١١٣٠ -- ١١٣١ .

<sup>(</sup>٢) ابن الأثهي : الكامل في التاريخ حوادث سنة ١١٧ هـ ٠

هذا عن أوجه التشابه بين الخطرين التترى والصليم، أما عن أوجه الخلاف فيلاحظ أن الخطر الصليي أعمق جذور او أقدم عمر آمن الخطر التعرى. فبينما كان خطر التتار من النوع الداهم المفاجيء الذي لا ير تبط إلا بالرغبة في التوسع و النهب والسلب، ولا يتصف إلابسفك الدماء والتدمير الحضارى الشامل، إذ الخطر الصليمي على الشرق الآدنى يرتبط بأصول قديمة ترجع إلى أيام حركة التوسع الإسلامى فى القرن السابح الميلادى ، ويتخذ مسحة دينية ــ ولوظاهرية ــ يخني وراءها أغراضا أخرى اقتصادية وسياسية وغيرها . وليس معنى هذا أن الصليبيين كما نوا أقل خطراً على المسلمين في الشرق الادني من التشار . حقيقة إن غزوات التتاركاني أشد عنفا وبدت أكثر قسوة ووحشية، ولكن ينبغي أن نذكر أن الخطر الصلبي كان أقرب إلى قلب العمالم الإسلامي في الشرق الأدنى من الخطر المغولي . فالمركز الرئيسي الذي خرجت منه الحملات الصليبية كان غرب أوربا، وشتان بين المسافة بهن غرب أوربا والشام ، والمسافة بين قراقورم ــ قاعدة النتار في جوف آسيا. وبلاد الشام. ولعل قرب مركز الحركة الصليبية من بلاد المسلمين في الشرق الآدني هوالذي جمل الخطر الصليي يتخذشكل خلات مستقلة تغرج بين حين وآخر من الغرب قاصدة بلاد المسلمين ، فتـكون هذه الحملات أشبه بالدماء الجديدة التي تخرج من القلب لتغذى الأطراف وتبعث فيها الحياة . وطالما استمر مجيء الحجاج والصليبيين من غرب أوربا إلى بلاد الشام، ضمنت الإمارات الصليبية في بلاد الشام قوة تغذيها بين حين وآخر وتحقق لها البقاء. أما التتارف فارس والمراق فهما يقال عن قوتهم ، فإنهم باستقرارهم في تلك البلدان البعيدة في الصرق الآدنى صعفت الصلات بينهم وبين مراكزهم الآولى ، ولم يجدوا غذاء بشريا مستمرأ يحيى فيهم أصولهم الآولى ، فتعرضوا تدريجيا للذبول والانعلال والذوبان البطيء . وعلى هذا الأساس لا ينبغى أن نقلل من خطر الصليبين بالقباس إلى المعطر التترى ، فقد ولدت دولة الماليك والصليبيون يحتلون جزءاً من أراضى مصر فعنلا عن إمارات ومستعمر ات قوية أسسو ها فى الشام ، و دول مسيحية مستقلة تجاوبت معهم فى أرمينية وقبرص. وكانت الإمارات الصليبية فى بلاد الشام صورة دائمة تعبر عن الخطر الأوربى الغرب ، وتعتمد فى تهديدها الدائم لبلاد المسلمين فى الشرق الآدنى على قواعد قريبة ثابتة .

وهنا أظهر الماليك ثباتا كبراً في مواجهة الحطو الصلبي لا بقل عن ثباتهم في مواجهة الحطر الصلبي بجاحاً لا يقل عن تهاهم في المغطر التترى ، ونجحو افي التغلب على الحطر الصلبي بجاحاً لا يقل عن تهاهم في التغلب على الحطر التترى بل ربما قاقه ، لآن الماليك هم أعصاب الفضل في اقتلاع جدور الحطر الصلبي من بلاد الشام وطرد الصلبيين نهائيا من تلك البلاد . وربما اضطر المهاليك إلى مقاتلة الصلبيين في نفس الوقت من تلك البلاد . وربما اضطر المهاليك إلى مقاتلة الصلبيين في نفس الوقت الذي قاتلوا فيه التتار ، ولكن كمان يحدث غالباً أن يحرص المماليك على عدم محاربة الحصيمين في وقت واحد إلاإذا اضطرتهم الظروف إلى ذلك .

# لويسى الناسع فى بلاد الشام :

وكان أول نجاح أحرزه الماليك على الصليبين هو إنقاذ المنصورة ثم إذال العنم بة القاصمة بالجيش الصليبي قرب فارسكور سنة ، ١٢٥ كا سبق أن رأينا . واعقب ذلك مباشرة قيام دولة الماليك في حكم عصر ، ف كان على الدولة الجديدة أن تقوم بحيد سريع التصفية آثار الجلة الصليبية السابعة على مصر ، حقيقة إن لويس القاسع ذعيم تلك الحلة كان أسيراً في دار ابن لقبان بالمنصورة ، ولكن لويس القاسع ذعيم تلك الحلة كان أسيراً في دار ابن لقبان بالمنصورة ، ولكن الصليبيين كانوا ما والوا عملون دمياط الأمر الذي شكل خطراً جسما على مصر و و دلة الماليك الفاشة ، و من يدرى ، فإنه طالما ظلم دمياط في أيدى الصليبيين ، فإن و دلة الماليك الفاشة ، و من يدرى ، فإنه طالما ظلم دمياط في أيدى الصليبين ، فإن ذلك كان كفيلا بأن يحمل منها قاعدة العسليبيين في الأراضي المصرية بمكن أن

تأتى إليها الوفود الصليبية من الغرب الأوربي القيام بمحا ولقاخوى لغزو مصر وفك أسرلوبس التاسع. لذلك حرصت شجر الدر \_ أولى سلاطين الماليك ف مصر \_ على إبرام الصلح مع الصليبيين وفك أسر لويس التاسع ، كما سبق أن أوضعنا .

وقد تعهد لويس التاسع فى تلك الانفاقية بألا يقصد شواطى و الإسلام مرة أخرى ، إلا أنه شق عليه عقب إطلاق سراحه في ما يوسنة ، و 10 أن يعود إلى بلاده مباشرة وقد لطخت سمعته فضيحة الهزيمة وعار الآسر ، و اختار أن يقصد بلادالشام أو لا عسى أن يتمكن من القيام ببعض الإعمال الصليبية التي تعيد إليه ماء وجهه . وكان الصليبيون في بلادالشام و فتئذ أحوج ما يكو نون إلى زعيم قوى ينظم صفو فهم و يحل مشاكلهم و يبث فيهم روح الأمل والثبات ، و لذلك فرحوا يقدم لويس التاسع بقدم لويس التاسع اليهم و رحبوا به ترحيباً كبيراً (د). وقد قضى لويس التاسع بالشام أربع سنوات ( ما يو ، ١٢٥ سابريل ١٢٣٤) عمل فيها جاهداً لتصفية بالشام أربع سنوات ( ما يو ، ١٢٥ سابريل ١٢٧٤) عمل فيها جاهداً لتصفية الخلافات بين أمر أه الصليبيين بعضهم و بعض من ناحية ، و الاحتفاظ بكيان الصليبيين وسط الخلافات الى تأججت بين بني أيوب في الشام و المهاليك في مصر من ناحية ثانية ، ثم القيام بمباحثات هامة مع التنار من ناحية ثالثة .

وكان أن أغاد لويس التاسع فى الشام من النزاع بين الآيو بيين والماليك ، لآن كل فريق أخذ يخطب وده ويحاول محالفته صد الطرف الآخر ، ومن ذلك أن المعز أيبك سلطان المهاليك في مصر حرص على استرضا الويس التاسع فأفر بعن دفعات من أسرى الصليبيين بلغت نحوا من ثلاثة آلاف أسير ، كا أرسل عدية الى لويس التاسع (٢). أما الناصر يوسف - كبير الآيو بيين بالشام -

<sup>(</sup>١) سعيد عاشور ۽ الحركة الصليبية ج ٢ ص ١٠٨٤ — ١٠٨٥.

Joinville, p 254-256. (Y)

فقد بادر هو الآخر بإرسال سفارة إلى المالك لويس الناسع في هكا يعرض عليه عالفته ويعده بإعطائه بيت المقدس(١) وقد أدرك لويس التاسع أنه لا عكنه أن يقبل العرض الآيوبي ويضحي بارواح أكثر من عشرة آلاف صليي مازااوا أسرى في مصر . كذلك فصل لويس التأسع أن يعقد اتفاقية مع الماليك في ما يوسنة ١٢٥٢ ، وافق الماليك فيها على إطلاق سراح جميع أسرى الصليبيين و إعداء لويس التاسع من مؤخر الفدية المستحق عليه ، فضلاً عن إعطاء بيت المقدس المسليبيين . إن نصروهم على الشاميين ، (٢) . وفي مقابل ذلك كله وافق لويس التاسع على مساعدة المماليك فىالقيام بحملة صد الناصر يوسف الآيرب، على أن تلتق جيوش الحلفاء عند يامًا في مايو سنة ١٢٥٢. على أنه حدث فى تلك المرحلة أن توسط الحليفة العباسي فى الصلح بين الآيو بيين و المماليك كا سبق أن ذكرنا \_ وبذلك ضاعت على لويس الناسع والصليبيين فرصة الحصول على بيت المقدس عن طريق استفلال حالة النزاع بين الأيوييين والماليك (١٦) . ولم يحد لويس التاسع بعد ذلك وسيلة لتدعيم مركز الصليبين بالشام سوى الاتصال بالتتار لحالفتهم ضد المسلمين جيعاً من أيو بيين وعاليك. ولكنيدو أنهذه الاتصالات لم تؤد إلى نتيجة ناجحة، عاجمل لويس التاسع يغادر بلاد الشام عائداً إلى فرنسا في إبريل سنة ١٢٥٤ .

وعلى الرغم من حدوث صدام بين المماليك والصليبيين سنة ١٢٥٦ و [لا أن هذا الصدام لم يستمر طويلا ولم يلبث أن انتهى بالصلح السريع بين الطرفين (٤) و لمل السبب في ذلك هو أن كلامن الطرفين لم يكن مستعداً للدخول في حرب

Runciman: A Hist. of the Crusades, III p. 275.

<sup>(</sup>۲) المبنى : هقد الجال حوادث سنة ١٥١ هـ ﴿ ج ١٨ قسم ٢ ورقة ٤٤٣ ) .

٣) سميه عاشور : الحركة الصليبية جـ٢ ص ١٠٩٧ .

Setton: A Hist. of the Crusades, II, p. 568.

طويلة مع الطرف الآخر، فالصليبيون كانرا منقسمين على أنفسهم فى خلافات داخلية خطير. والمما ليككانو ايقيمون دولة في دورالتأسيس ولم تستطيع أن تفف على قدمها بعدامام الأخطار الداخلية والخارجية الق واجهتها .

وبانتسار المهاليك على التنار في عين جالوت، أمكن للمهاليك أن يتغلبوا على أكبر خطر بن واجهاد ولتهم الناشئة، وهما خطر التنار و خطر الآيو بيين. و بذلك أصبح المماليك سادة مصر والشام، وحققوا لأنفسهم من المجدما أضنى عليهم قسطامن الآهمية و نوعا من الشرعية . وما دام المماليك قد ورثوا الآيو بيين في ملكهم في مصر والشام، فإنه كان من العلبيمي أن يرثوا عن الآيو بيين سياستهم الحاصة بجهاد الصليبيين و تقويض دعائم ملكهم بالشام. وإذا كان القدر لم يمهل تطريط عين جالوت لوضع قواحد هذه السياسة، فإن خليفته السلطان الظاهر بيعرس، استطاع أن يصهم بسهم والمر في جهاد الصليبيين والتمهيد لطرده كلية من بلاد الشام.

### الظاهر بيبرس والاستيعاء على أنطاكية:

وقدرأينا كيف أن السلطان الفاهر بيهرس الذي تولى سلطنة المماليك في أواخر سنة ١٢٦٠، استطاع أن يثبت أنه من أقدر الحسكام وأقواهم وأبعده نظراً. فأخذ يتغلب على المشاكل الداخلية والخارجية التي واجهته واحدة بعد أخرى ليتفرغ بعد ذلك لحرب الصليبين . (١) والواقع أن الحقيقة السكبرى التي تواجهنا في نقاط بيبرس الحربي ضدأعدا. الوطن الإسلامي في تلك الحقبة هي أنه يصعب وضع خطفاصل بين حروبه صد التتارو حروبه صد الصليبين في ما كان بيبرس عرج على وأس جيوشه من مصر لمحاربة أحد الحصمين ، فيحارب ما كان بيبرس عرج على وأس جيوشه من مصر لمحاربة أحد الحصمين ، فيحارب

<sup>(</sup>١) سميد عاشون ۽ الظاهن بيبرِس سُ ٣٨ وما يمدها .

الآخر،أو يحارب الاثنين معاً وإذا كنا لاحظنا أن حروب بيبر س صد التتار امتازت بالقوة والشجاعة والمنارة ، فإننا يجب أن نذكر في نفس الوقت أن حروبه صد الصليبين كانت أكثر استمراراً وأوسع نطاقا وأشد عنفا من حروبه صد التتار . ذلك أنه يلاحظ دائما على حروب سلاطين الماليك صد . التتار أن تلك الحروب كانت مؤقتة متقطعة ثاتى في أوقات متباعدة نسبيا ، التتار أن تلك الحروب كانت مؤقتة متقطعة ثاتى في أوقات متباعدة نسبيا ، أى عندما يحرق التتار على مهاجمة بلاد الشام ، وطالماظل التتار قابعين في المراق وفارس لا يبدأون بالهجوم على أطراف دولة الماليك في الشام ، لم يحاول سلاطين الماليك غالبا أن يهاجونهم . أما الحطر الصلبي فكان من نوع آخر ، لا الصليبيين كانوا هند قيام دولة الماليك منتشرين في بلاد الشام شماطيل البلاد وجنوبها — عن طريق عديد حصونيم ومعاقلهم التي أسسوها داخل البلاد وقرب الساحل ، أو عن طريق المدن الشامية التي ظلوا يسيطرون عليها ويتحكمون فيها . وهكذا صار الاحتكاك بين المسلين والصليبين بالشام ويتحكمون فيها . وهكذا صار الاحتكاك بين المسلين والصليبين بالشام يمكن أن يكون مباشرا ومتصل الحلقات كاكان سلاطين الماليك أكثر إحساسا بالحفر الصلبي منهم بالحفر التترى الذي لم يحسوا به إلا وقت خروج التتار من العراق لمهاجة أطراف الشام .

وإذا كان الظاهر بيبرس هو الشخصية الكبرى في صدر دولة الماليك البحرية ، والرجل الذي أرادأن يجعل من نفسه صلاح الدين النا في ، فإن ذلك دفعه إلى أن يضع لنفسه بر نامجا عارجيا ضخما كانت أبرز أركانه حماية بلادالشام من خطر التنار والقضاء على الصليبين وطردهم من الشام (۱). وقد بدأت هجات بيبرس على الصليبين في وقت مبكر ، أى في نو فبرسنة ١٣٦١ عندماها جم بيبرس بيبرس على الصليبين في وقت مبكر ، أى في نو فبرسنة ١٣٦١ عندماها جم بيبرس إمارة أنطاكية لعقاب أميرها بوهيمو ند السادس على مجالفته التنار ، ثم كرر الهجوم عليها في صيف سنة ١٢٦٢ ، وفي تلك المرة حاصر الجيش المهاليكي

<sup>(</sup>١) سعيد عاشوو ۽ الحركة الصليبية ج ٢س ٢ ١١٤٢ ه

مدينة أنطاكية ذانها وأوشك على الاستيلاء عليها لولا تدخل هيئوم الأول ملك أومينية الصغرى الذي إستنجد إبالمفول ، بما أدى إلى جلام المهاليك عن أنطاكية فعادوا ومعهم أكثر من ثلثمائة أسير ().

على أن بيبرس وأى قبل أن ديتوجه بكليته إلى الفرنج ، — على قول المقريزى — (٢) أن يدعم مركزه باتخاذ خطوتين على جانب كبير من الأهمية ، الأولى هي إحياء الخلافة العباسية في مصر سنة ١٣٦٧ ليظهر سلطنة الماليك في صورة القوة الحامية للخلافة المتمتعة ببيعتها بما يدعم دولته الناشئة ويكدبها أهمية في نظر المسلمين كافة . والنائية هي عالفة تتار القفجاق — في القوقاذ و جنوب روسيا — وهم الدين احتفقوا الإسلام فأراد بيبرس في القوقاذ و جنوب روسيا — وهم الدين احتفقوا الإسلام فأراد بيبرس أن يتخذ منهم عونا على هولاكو وتتار وفارس .

وقد بدأت الحرب الشاملة الق شنها بيرس على الصليبين بعدة محاولات من جانبم لطلب الصلح ، و ببعض مناوشات من جانب بيرس لسبر فورهم حتى إذا ماكانت سنة ١٧٩٥ بدأ بيبرس حربه الشاملة صده . ففي أوائل فبرأير من تلك السنة خرج السلطان بيبرس على رأس جيس منخم إلى غزة فاستولى على فيسارية ويافا وعثليث وأرسوف التي استسلمت بعد مقاومة شديدة أبدتها حاميتها من الاسهتارية (٢) . و بعداستيلاء بيبرس على أرسوف شديدة أبدتها حاميتها من الاسهتارية (٢) . و بعداستيلاء بيبرس على أرسوف جاء دور عكا ، ولسكن هيو السالث الوصى على عرش قبرس قام عند تذ بالوصى على عرض قبرس قام عند تذ بالوصاية على عكا أيضا ، فحصر على رأس جيش قوى من جويرة قبرس في الريال سنة ١٧٦٥ الله عن عكا ، عا جعل بيبرس ينصرف إلى مصر (١) .

<sup>(</sup>١) أبو الفدا : المختص ، خوافث سنة ٩٩٠ هـ .

<sup>(</sup>۲) المقریزی : الساوك - ۱ میر ۴۸۳ .

<sup>(</sup>٣) أبو الفداأ : المختصر ، حوادث سنة ٣٩٣ هـ :

<sup>(</sup>٤) سعيد هاشور : الحركة الصليبية ج ٧ ض ١١٤١ .



.

ثم عاد بيبرس فى العام التالى سه ما يو سنة ١٢٦٦ – لاستثناف الحرب صند الصليبين ، فبدأ بمهاجمة عكا ، ولما وجدها قوية التحصين انصرف إلى قلمة القرين فوجدها هى الآخرى صعبة المنال ، فقصد صفد واستولى عليها فى صيف سنة ١٢٦٦ ، وبعدها استسلت هو نين و تبنين ومدينة الوملة (١) . وبعد ذلك استولى بيبرس على بعض المراكر القريبة من طرابلس مشل القليمات وحلباء وعرقة .

ولم ينس السلطان بيرس لأرمينية الصفرى موقفها وموقف ملكها عيثوم الأول في مؤازرة التتار وحمم على غزو الشام سنة ١٢٦٠ - ١٢٦٠ لذلك أرسل بيعرس جيشا كبيرا في صيف سنة ١٢٦٦ تحت قيادة الأمير قلاون والملك المنصور الثاني الأيوبي صاحب حاه لمهاجمة أرمينية الصغرى واستطاع المهاليك أن ينزلوا مريحة كبرى بالارمن رحلفائهم قرب دربساك في المهاليك أن ينزلوا مريحة كبرى بالارمن رحلفائهم قرب دربساك في المنه الشانى، في حين كان هيثوم نفسه متغيبا عن بلاده في تبريز يستجدى ابنه الشانى، في حين كان هيثوم نفسه متغيبا عن بلاده في تبريز يستجدى مساعدة التتار (٢٠). وبعد أن أغار المهاليك على مدن أرمينية الرئيسية وهي ما والمسوس وأشعلوا النار في عاصمتها سيس، عادوا ومعهم قدر كبير من الغنائم وعدد ضخم من الاسرى (٢٠). والواقع إن علكة أرمينية الصغرى لم تفق مطلقاً من تلك الكارثة وصار دورها سلبياً بعد ذلك أرمينية الصغرى لم تفق مطلقاً من تلك الكارثة وصار دورها سلبياً بعد ذلك في الإحداث الجارية على مسرح الشرق الآدنى، أما الملك هيثوم فإن الصدمة في الإحداث الجارية على مسرح الشرق الآدنى، أما الملك هيثوم فإن الصدمة بينا ول عن الموش سنة ١٢٦٩ لا بنه ليو الثالث هيثوم فإن الصدمة بينا ول عن الموش سنة ١٢٦٩ لا بنه ليو الثالث .

<sup>(</sup>۱) المفريزي : السلولة ، ج ١ س ٠٥٠٠

<sup>(</sup>٧) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج٧ ص ١٤٠ ١

أبو الفدا : الختصر حوادث ١٦٤ هـ :

هُ الله إلى الفيائل: كتاب النهج السديد ص ١ ه ١٤٠ (٣) Attriciman : op. cit; Ifi p. 823.

ويبدو أن السلطان الظاهر بيبرس استغل فرصة الخلافات الداخلية بين الصليبين بعضهم وبعض وأغار على منطقة طبرية وحكا سنة ١٧٩٧ كما استولى على يافا والشقيف أرنون فى العام المتالى (١). أخيراً توج بيبرس أهماله الحربية صند الصليبين بالاستيلاء على أنطاكية ، فوصل إليها قرب مقنصف ما يوسنة ١٧٦٨ وهناك قسم جيشه إلى ثلاث فرق و إحداها اتجهت إلى ميناء السويدية لتقطع الصلة بين أنطاكية والبحر ، والثانية سدت الممرات بين قبليقية والشام لمنع وصول أية مساعدة إلى أنطاكية من أرمينية الصغرى ، في حين أخذت القوة الرئيسية تحت قيادة بيبرس نفسه تهاجم المدينة . ولم تلبث أن سقطت أنطاكية فدخلها الماليك وغنموا منها غنائم طائلة ، بلغ من كثرتها أن وقسمت النقود بالطاسات ، كذلك بلغ من كثرة الاسرى أنه ولم ببق غلام إلاوله غلام ، وأبيع الصفير بائن عشر درهما والجارية بضمسة دراه (٢) غلام ألوله غلام ، وأبيع الصفير بائن عشر درهما والجارية بضمسة دراه (٢)

ولا تخفى علينا أهمية سقوط أنطاكية بالذات فى قبصة المسلمين سسنة ١٢٦٨ . أذكا نت ثانى إمارة \_ بعد الرها \_ أسسها الصليبيون فى الشرق سنة ١٢٦٨ . أذكا نت ثانى إمارة \_ بعد الرها \_ أسسها الصليبيون فى الشرق سنة المنخم ١٠٩٧ ، فجاء استيلاء المسلمين عليها دليلا جديدا على انهيار ذلك البناء الصنخم الذى أقامه الصليبيون فى الشام فى أو الخر القرن الحادى عشر .

وفي سنة ١٢٦٩ توج هيو الثالث ملك قبرس ملكا على علمكة ببت المقدس الصليبية، فأخذ يعمل على تقوية جبية الصليبين بالشام . ولكن بيبر سلم عترم الهدنة الى كان يعقدها مع الصليبين بين حين وآخر، ولم نماها جم إمارة طرابلس سنة ١٢٧١ واستولى على صافيتا من الداوية ، وعلى حصن الأكراد وحصن

<sup>(</sup>١) أَبُورُ الْحَاسُ : النَّجُومُ الوَّاحِنَّةُ مَ ﴿ ٧ مَنْ ١٤٢ ۞

العيني : هذه الجمال سنة ٢٣٦ هـ .

<sup>(</sup>٢) المقريزي ، الساوك ، بم ١ ص ٢٥٠ .

عكار من الاسبتارية (٥). وفى طريق عودة بيبرس من طرابلس استولى على حصن القرين - إلى الشيال الشرق من عكا - فى يونية سنة ١٢٧١، وكان من الحصون المنيعة التي احتفظ بها الفرسان التيوتون حتى ذلك الوقت (٧).

وفى تلك الآثناء كان السلطان بيبرس ناقا على قبرس لجهود ملكها هيو الثالث فى توحيد قوى الصليبيين بالشام من ناحية ولاعتداء القبارسة على السفن الإسلامية فى شرق البحر المتوسط من ناحية آخرى. لذلك أرسل بيبرس أسطولا سنة ١٢٧٠ لغزو جزيرة قبرس، ولكن ريحاً عاصفة هيت على سفن ذلك الاسطول وحطمت عدداً كبيراً منها قرب شاطىء الجزيرة، عا جمل حملة بيبرس تلتهى بالفشل(٢).

ويلاحظ أن جهود بيبرس في ذلك الدور لم تقتصر على محاربة الصليبين، وإنما امتدت إلى تقليم أظافر الباطنية، وهي الطائفة الهدامة التي قامت بدور خطير في تاريخ الشام على عصر الحروب الصليبية، ولم يقنع الظاهر بيبرس بأن يجمل الباطنية يدفعون الاموال له منذ سنة ١٢٩٧ بدلا من دفعها للصليبيين، وإنما أخذ إيستولى على معاقلهم بالشام، وأقطعهم بدلامنها أراضي في مصر (3).

وفى سنة ١٣٧١ وصلت إلى عكا حملة صليبية صغيرة بقيادة الامير إدوارد الإنجليزى، ولكنها لم تستطع أن تفعل شيئاً مذكوراً لمساعدة الصليبيين بالشام ما أدى إلى عقد هدنة لمدة عشر سنوات بين الصليبيين من ناحية والسلطان

<sup>(</sup>١) أبو الفدا - الحتصر ، حوادث سنة ٦٦٩ هـ -

<sup>(</sup>٢) مقصل بن أبي الفضائل : النهج السديد س ١٩٨ -- ١٩٨٠

<sup>(</sup>٣) سعيد عاشور : قيرس والحروب الصليبية س ٤٧ - ٤٨ .

<sup>(</sup>٤) المقريري : الساوك عجر ١ص ٧٥٥ ؟

سميد عاشوو : الظاهر بيبرس ص ٨٢ 🛶 ٨٣ .

<sup>(</sup> ه حدالعصر المماليكي )

بيبرس من ناحية أخرى . ولم يستطع بيبرس أن يظل ساكناً طوال مدة تلك الهدنة ، وإنما قام سنة ١٢٧٥ بغزو مملكة أرمينية الصغرى ، فأغار على المصيصة وسبس وأذنة وطرسوس وإياس. هذا إلى أنه أغار على بلادسلا حقة الروم التي كانت مشمولة بجاية التتار، واستطاع أن يمزق الجيش التترى عند أبلستين في أبريل سنة ١٢٧٧ ، كا سبق أن ذكر نا<sup>(1)</sup> . وهكذا قضى السلطات الظاهر بيبرس حكمه الطويل في جهاد الصليبيين من ناحية والتتار من ناحية أخرى ، حتى كانت وفاته سنة ١٢٧٧ .

# أبناء الظاهر بيبرس : (١٢٧٧ -- ١٢٧٩)

على الرغم من أن الظاهر بيبرس كان أحد المهاليك الذين لم يؤمنوا بنطاح وراثة الملك، وعلى الرغم من أنه عاصر الاحداث التي أدت إلى عزل على ابن أيبك وقيام قطز في السلطنة أو إلى أن غريزة الابوة غلبت على بيبرس فاراد أن يورث سلطنة المهاليك لابنه السعيد وربما اغتر بيبرس بما حققه من أعمال، وبما وصل إليه من تفوذ واسع لم يدركه أحد قبله من سلاطيت المهاليك، فظن أنه حقق لنفصه ولبيته من المجد ما يكفل لابنه الملك السحيد القيام في الحكم من بعده دون اعتراض من كبار الامراء.

وكان أن استغل بيبرس فرصة حركة التتار على شمال الشام سنة ٢٠٩٤ لتنفيذ فرضه . ويروى المقريزى أن الأمراء أشاروا على بيبرس عند تذ بسلطنة ولده ليقيم بديار مصر أثناء غيبة أبيـه فى حرب التتار بالشام . حد اوران كانت نية بيبرس فى تمليك ابنه من بعده قد ظهرت قبل ذلك بعاصيت

<sup>(1)</sup> D'O Hsson : op. cit; III, pp. 481-488.

عند ماعرض بيبرس عساكرمصر دوحلفهم لولى عهده الملك السميد ناصر الدين خاقان برگة خان،(۱).

ولم يلبث السلطان بيرس أن احتفل سنة ١٢٦٤ بسلطنة ابنه الملك السعيد احتفالا كبير أ فأركبه بشمار السلطنة وخرج السلطان بنفسه في ركابه ماشياً على قدميه وقد زينت له القاهرة أحسن زينة . و بعد ثلاثة أيام جمع بيبرس الأمراء والقصاة والفقياء وقرىء تفويضعهد السلطنة للملكالسعيد وجاء فيه دكانت شجرتنا المباركة قد امتد منهافرع تفرسنا فيه الزيادة والنو وتوسمنا منه حسن الجنا المرجو ... فلمتقلد الولدما قلدناه من أمور العباد، وليشركنا فيما نباشره من مصالح الثغور والقلاع والبلاه، (٢).

مُم كان أن توفي السلطان الظاهر بيبرس في دمثنق سنة ١٢٧٧ ؛ فكتب الآمير بدر الدين بيلبك المازندار إلى الملك السميد في القاهرة يخبره بوفاة أبيه ، وعندئذ جدد الامراء البيعة للملك السعيد ، كما بايعه سائر المعسكر والقصاة والاعيان ودعا له الخطباء في الجوامع (٣) .

على أن الملك السميداتبع سياسة في الحكم أغضبت الأمراء، فقرب إليه جماعة من الماليك الاحداث الذين ازداد نفوذهم في شئون الدولة، الأمرالذي أغضب كبار الامراء وعلى رأسهم نائب السلطنة الامير سيف الدين كوندك الساقي . وهند ما ازداد العداء بين السلطان السميد وكبار الأمراء عول على التيخلص منهم، فسنجن بمصهم ، الأمر الذي أثار الحواطر ضده ، وتزعم حركة المقاومة مجموعة من كبار الامراءالبحرية مثل الاميرسيف الدين قلاون والامير شمس الدين سنقر الأشقر . وأخيراً اجتمع هؤلاءالأمراء وأرسلوا إنذاراً إلى

<sup>(</sup>١) المقريزي : الساوك ، ج ١ ص ٢٩٠ .

<sup>(</sup>٧) ايبرس الدوادار : زيدة اللسكرة ج ٩ ورقة ٨١ -- ٥٨

<sup>(</sup>٣) الماريزي : السلوك - ١ ص ١٤٢ .

السلطان السعيد بركة بن بيبرس جاء فيه و إنك قد أفسدت الحو اطر و تعرضت إلى أكابر الامراء ، فإما أن ترجع عما أنت عليه و إلا كان لنا و لك شأن، (١).

وهكذا ظلت العلاقة ابين الملك السعيد وكبار الامراء تهدأ حيناً وتسوء أحياناً ، حتى انتهى الامر بأن حاصر الامراء القلعة سنة ١٣٧٩ وقطعواعنه الماء وأصروا على أن يخلع نفسه من السلطنة (٢). وعندما لمس السلطان السعيد خطورة موقفه طلب من الامراء أن يعطوه الكرك ، فأجابوه إلى ذلك .

وقد عرض كبار الأمراء السلطنة بعدد ذلك على الأمير سيف الدين قلاون، فتظاهر بالزهد و تمنع قائلا « أنا لم أخلع السعيد شرها إلى السلطنة وحرصاً على المملكة ، ولكن حفظاً للنظام وأنفة لجيوش الاسلام أن يتقدم عليها الاصاغر، والاولى الا يخرج الامر من ذرية الملك الظاهر! ، (٣) ومن الواضح أن ادعاء الامير قلاون الرغبة في الاحتفاظ بالسلطنة لدرية السلطان للظاهر [ نما كان ادعاء باطلا لعدم إيمان الماليك يمبدأ توريث الملك ؛ وكل لفظاهر [ نما كان ادعاء باطلا لعدم إيمان الماليك يمبدأ توريث الملك ؛ وكل ماهنا المهم قان قلاون أدرك أن الامور لم تنضج بعدفا ختار أن يتريث لاسما وأن غالبية الجيش كانت من الماليك الظاهرية — أنباع الظاهر " — فقي أن يثوروا ضده .

وهكذا استقر رأى الأمراء على تعيين بدر الدين سلامش بن بيبرس سلطاناً ، وكان عمره سبع سنوات. فتلقب بالمالمك العادل واختير الآمير قلاون أتابكا له . وكانت هذه هي فرصة الآمير قلاون، فاستغل صغر سن السلطان الجديد وأخذ يمكن لنفسه من وراء ستار، فقبض على زمام الآمور وتخلص من بعض الآمراء الظاهرية بالسجن ؛ بل لقد جعل نفسه شريكا للسلطان العادل

<sup>(</sup>١) ألمرجع السابق ص ٩٤٥ .

<sup>(</sup>٢) أبو المحاسن : النجوم ج ٧ ص ٢٦٦ - ٢٦٩ .

<sup>(</sup>٣) المقريزي ۽ السلوك ۽ ١ من ١٥٧ .

بدر الدين سلامش فأجبر الامراء على أن يقسموا له يمين الطاعة وضربت السكة باسميهما ، كما خطب لها على المنابر ١٦.

ولما أدرك الاميرةلاون أن الكثرى قد نضجت، جمع الامرام وتحدث معهم في صفر سن السلطان العادل وقال لهم وقد علم أن المملكة لا تقوم الا برجل كامل، فا تفقوا على خلمه ونفيه إلى السكرك وتولية قلاون سلطنة مصر (٢).

#### السلطان المتصور فيوون والصليبيون ( ١٢٧٩ - ١٢٩٠)

تولى السلطان المنصور قلاون عرش سلطنة الماليك سنة ١٢٧٩، ولكنه لم يلبث أن تهرض في أو ائل حكمه لنفس النوع من العقبا ت التي تعرض لها غير ممن سلاطين المهاليك. و نقصد بهذه العقبات خروج بعض كهار الأمراء على السلطان الجديد لآنهم يأ نفو الخنوع لو احد منهم أو لاعتقادهم أنهم أجدر منه بالسلطنة من ذلك أن الأمير شمس الدين سنقر نائب الشام رفض الاعتر اف بالمنصور قلاون سلطانا سنة ١٢٨٠، وأعلن نفسه حاكما على الشام و بلقب بالملك الكامل و دعى له في المسجد الأموى (١٤). على أن السلطان المنصور قلاون استطاع أن يقضى على الفتنة فأرسل أكثر من حملة ضد سنقر الاشقر الذي اتصل بالمتنار و أغراهم على غزو الشام و أخيراً خضع سنقر الاشقر وطلب الامان سنة ١٢٨٧ و بذلك دانت بلادالشام للسلطان قلاون .

وقداتهم السلطان المنصور قلاون سياسة سلفه بيبرس من حيث الوقوف

<sup>(</sup>١) أبو المحاسن \* النجوم الزاهرة ج٧ ص ٢٨٦٠٠

<sup>(</sup>۲) المقریزی : السلوك ، چ ۷ من ه ۱۵۰ – ۲۰۸ ؟ أثو المحاسن النجوم ج ۷ ص ۲۷۰ – ۲۷۱ .

<sup>(</sup>٣) المقريزي : الساولة ؛ ج ١ ص ٢٧٢ - ٢٧٤ .

بالمرصاد للتنار ومحاولاتهم للتسرب إلى بلاد الشام ، وفي الوقت نفسه العمل على تقويض بناء الصليبيين بالشام ، ويبدوأن السلطان قلاون كان في الدور الآول من حكمه \_ أى حتى سنة ١٢٨ \_ أكثر انشغالا بثورة سنقر الآشقر في الشام ، فضلا عن هجهات التنار الذين أغاروا على بلاد الشام سنة ١٢٨ ثم سنة ١٢٨١ ، الأمر الذي جعل قلاون يحرص في ذلك الدور على مسالمة الصليميين فعقد معهم صلحا لمدة عشر سنوات تبدأ بسنة ١٢٨١ (١) . على أن الأمور لم قمقد معهم صلحا لمدة عشر سنوات تبدأ بسنة ١٢٨١ (١) . على أن الأمور لم تمكد تهدأ السلطان المنصور قلاون حتى لجأ إلى خرق ذلك الصلح الذي سعى لليه بنفسه مع الصليميين ، فشرع في مهاجمة الإسمتارية واسترلى منهم على حصن المرقب سنة ١٨٥٥).

والواقع إن جميع الشواهد دلت عند ثذ على أن الصليبيين بالشام كانوا يمرون بدور الاحتصار، بعد أن فترت معونة الغرب الأورق من جمسة وازدادت الحلافات الداخلية بين القوى الصليبية في بلاه الشام من جمهة أخرى (٣). وقد استغل الماليك تلك الأوضاع للإجهاز على البقايا الصليبية بالشام إجهازا تاما، فأرسل السلطان المنصور قلاون حملة بقيادة الأمير عسام الدين طرفطاى استولت على اللاذقية في أبريل سنة ١٢٨٧، وكانت حسام الدين طرفطاى استولت على اللاذقية في أبريل سنة ١٢٨٧، وكانت

وشاءت الظروف أن يشتد الخلاف عند تذدا خل إمارة طر ا بلس الصليبية بمد وفاة أميرها بوهيمو لد السابع . و بقال إن بمض الآحز اب داخل طر ا بلس استنجدت بالسلطان قلاون طالبة تأييده فو جد قلاون فى ذلك فرصة سانحة

<sup>(</sup>I) King : The Knights Hospitullers. 282.

<sup>(</sup>٢). عمين الدين بن عبد الظاهر : تصريف الأيام والعصورص ٧٧ ه

۳) سميد عاشور . الحركه الصليبية ج ۲ ص ۱۱۹۷ --- ۱۱۷۰ .

<sup>(</sup>٤) أبو الفدا : المختصر حوادث سنة ٢٨٧هـ ؟

عيى الدين عبد الظاهر : تصريف الآيام والعصور ص ١٥١ .

وتحجج بأن أهل طرابلس من الصليبيين نقضوا الهدنة واعتدوا على التجمار المسلمين وقطموا الطريق على المسافرين. وهكذا أعد قلاون عدته ، وتجهز لآخذ طرابلس. (١)، وخرج فملا من مصر إلىالشام في فبراير سنة ١٢٨٩٠ وكانجيش قلاون مؤلف من أربعين ألف فارس ومائة ألف من المصاة ، وبهذه القوةالصاربة شرع قلاون يحاصر طرابلس فى ٢٤ فبراير سنة ١٢٨٩ دومنايقها مصايةة شديدة ، بمدأن نصب حولها آلات الحصار وأخذ النقابون ينقبون أسوارها حتى سقطت المدينة في يد قلاون في أواخر ابريل سنة ١٢٨٩ (٢٦). ويروى أبو الفدا أن بعض أهالى طرابلس منالصليبين حاولوا النجاة عن طريق البحر د فنجا أقلهم في المراكب وقتل غالب رجالها وسبيت فراريهم وغنم منها المسلمون غنيمة عظيمة ، وكان أمام طرابلس وعلى مقربة منها في الوحر جزيرة القديس نيقولا ، ففر إليها كثيريمن الصليبيين ، ولكن الماليك لحقوا بهم فقتْلوا وسبوا وأسروا منهم أعدادا كبيرة. وقد زار المؤرخ أبو الفدا تلك الجزيرة بمد المذبحة السابقة ، لكنه لم يستطع البقاء فيها د من نتن القتلي ، (٢) . و بعد أن تم تدمير مدينة طر ابلس القديمة ، بني السلطان قلاون طر ابلس الجديدة في الداخل بعيدًا عن شاطيء البحر ، وذلك خوفًا من تهديد الاساطيل الصليبية (؛) .

ولم يلبث الصليبيون أن أخلوا مالهم من مراكر ومدن فى إمارة طرابلس مثل بيروت وجبلة \_ فاحتلما الماليك فى إسهولة . وإذا كانت جبيل أقد مثل بيروت وجبلة \_ فاحتلما الماليك فى إسهولة . وإذا كانت جبيل أقد ظلت فى أيدى الصليبيين بضعة سنوات أخر ، فإن ذلك جاء مشروطا بإعلان ظلت فى أيدى الصليبيين بضعة سنوات أخر ، فإن ذلك جاء مشروطا العلان تبعيتها وخضوعها التام لسلطنة الماليك ، كا تعهد صاحبا الصليبي بدفع أموالها

<sup>(</sup>۱) المهريزي : السلوك ج ۱ س ۷٤٦ .

 <sup>(</sup>۲) أبو المعاسن : النجوم الزاهرة ج ٧ س ٣٢١ .

<sup>(</sup>٣) أبو الفدا : المختصر ، حوادث سنة ٩٨٨ هـ .

<sup>(</sup>٤) المقريرَي ؛ الساوك ، ج ١ ص ٧٤٨ .

للسلطان (۱) و بذلك لم يبق للصليديين من ملكهم العريض ببلاد الشام سوى عاصمتهم عكا ، فضلا عن صيدا وصور وعثليث .

ويبدو أنه لم يكن في نية السلطان قلاون أن يقوم بهجوم على حكا عقب استجاب استيلائه على طرا بلس مباشرة ، بدليل أنه اتجه إلى دمشق حيث استجاب لرغبة الصليبيين في عقد الصلح و تجديد الهدنة القديمة لمدة عشر سنوات (٢). ولكن لم تكد المياه تعود إلى جاريها بين المسلمين والصليبيين في بلاد الشام بعد إبرام الصلح المشار إليه ، حتى وصلت عكا في صيف سنة ، ١٧٩ حملة صليبية إيطالية الطابع وقد أراد هؤلاء الصليبيون الجسسدد أن يعبروا عن حماستهم الدينية فور وصولهم إلى الشام ، فاعتدوا على المسلمين في إقلم عكا وقتلوا عددا من تجار المسلمين داخل عكا ذاتها ، الآمر الذي قطع حبل السلام بين دولة المهاليك والصليبيين (٢).

ذلك أن أخبار العدوان الصليبي لم تمكد تصل إلى مسامع السلطان قلاون حتى استشاط غضباً ، ورفض الاعدار الواهية التي تعجيج بها الصليبيون القدامي من أهل عكا ، وفي ألوقت الذي أخذ السلطان قلاون يعد جيوشه بالقاهرة للانتقام من الصليبيين ، أمر الامير شمس الدين سنقر الاهسر بالاستعداد الحرب في الشام (٤) . على أنه لم يكد السلطان قلاون يفرغ منكافة استعدادته الحربية وبقاهر القاهرة فعلا لحرب الصليبيين بالشام ، حتى دهمه الموت في ١٠ و فهر سنة ، ٢٠١٥ .

<sup>(</sup>١)أبو المحاسن : النجوم الزاهر: ج٧ ص ٧٢٧.

<sup>(2)</sup> Stevenson: The Grusaders in the East p. 351.

<sup>(</sup>٣) مفضل بن أبي الفضائل : النهيج السديد ، ج ٧ من ٣٨٦ .

<sup>(</sup>٤) الماريزي : الساوك ج ١ ص ١٠٤٠ . ١

<sup>(</sup>٥) عمين الدين بن هبد الظاهر : تصريف الأيام ص ١٧٨

### السلطان الامشرف غليل بن قملونه : ( ١٢٩٠ – ١٢٩٠)

لم يكتف السلطان المنصور قلاون يحمل ولاية العهد لابنه علاء الدين ، بل أراد أن يجمل أبنه سلطانا في حياته ، فعرض فكرته على كبار الامراء الذين أقروه على رأيه . وكان أن قرىء تقليد علاء الدين بالقلعة سنة . ١٢٨ و تلقب بالملك الصالح ، وركب علاء الدين بشعار السلطنة في حياة أبيه (٢٠) .

على أن الملك الصالح علاء الدين لم يلبث أن توفى في حياة أبيه المنصور قلاون سنة ١٢٨٨ إويقال إن قلاون حرن حرنا شديدا لوفاته ، لآنه كان يضم كل ثقته في ذلك الابن بالذات . وكان المنطق يحتم أن يعهد قلاون بولاية العهد لا بنه الثانى خليل ، و فعلاكتب القاضى محيى الدين بن عبدالظاهر تقليدا بولاية العهد لخليل الذي لقب بالاشرف (٢) .

ومن الثابت أن المنصور قلاون كان لا يثق في ابنه خليل ولا يميل إليه ولا يرحني عن تصرفاته وسلوكه الشخصى، فاعتقد أنه غير كفؤ السلطنة، وقال مد هندما عرض عليه القاضى ابن عبد الظاهر تقليد ولاية العبد لحليل وأنا ما أولى خليلا على السلمين، (٣) ويقال إن المنصور قلاون كان يملم أن ابنه خليل مكروه من الأمراء لاستهائته بهم، فضلا عن اتهامه بدس السم لاخيه الملك الصالح علاه الدين (٤). ولهذه الاسباب توفي السلطان المنصور قلاون دون أن يوقع كتاب ولاية العبد لابنه خليل.

<sup>(</sup>١) بييرس الدوادار: زيدة الفسكرة، چ٩ ص ١٠٥ - ١٠٨ ؟

القلاشدى : صبح الأعلى ج ١٠ ص ١٧٧ - ٧٧١ -

<sup>(</sup>٢) القلامندي : صبح الأهدى ج ١٠ س ١١٦ - ١٧٧ .

<sup>(</sup>٣) القريزى والساوك ج ١ ص ٧٤٥ - ٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ١٩٢٠ - ٢٩٢٠ -

ولما سمع الأشرف خليل بوفاة والده السلطان المنصورة للون ، استدعى القاضى ابن عبدالظاهر صاحب ديوان الإنشاء وسأله وأبن تقليدى؟ وفاحضر القاضى التقليد إليه وهو خلو من توقيع والده ، وعندئذ قال الملك الأشرف وإن السلطان امتنع أن يعطينى فأعطانى الله 1 ء (١) ولم يلبث أن أقسم الأمراء الأيمان الجديد الأشرف خليل بن قلاون .

وقد تعرض السلطان خليل في أول كلمة للمؤامرات التقليدية التي تعرض لها بقية سلاطين الماليك، فحاول الأمير حسام الدين طر نطاى نائب السلطنة إقصاء خليل عن العرش ولسكن السلطان الجديد نجمح في القضاء على المؤامرة وقتل الأمير طر نطاى و بذلك عدأت الأمور ولم يبق أمامه سوى أن ينفذ مشروع أبيه الخاص بالاستيلاه على عكا من الصليبيين(٢).

# لحرد البقايا الصليبية من الشام :

وكان الصليبيون قد هللوا لوفاة المنصور قلاون ، وظنوا أن تلك الوفاة جاءت إرادة الله لإنقاذ عكامن مصيرها المحتوم . ولكن سرعان ما خاب ظنهم عندما سمعوا أن السلطان خليل قد سار فعلا على رأس الجيوش التي أعدها أبوه إلى الشام ، في الوقت الذي أرسل إلى كافة القوات الإسلامية في مختلف المدن الشامية بمقابلته أمام عكا (٢) . وقد قدر عدد الجيوش الإسلامية التي اشتركت في حصار عكا بستين ألفا من الفرسان ومائة وستين ألفا من المشاه مجهزين بقدر كبير من الاسلحة وعدد ضخم من آلات الحصار (٤) .

ولم يكد السلطان الأشرف خليل يصل إلى عكا ويفرض حصاره علمها

<sup>(</sup>١) النويري : تهاية الأرب ج ٧٩ ورقة ٧٩٣ .

<sup>(</sup>٢) بيبرس الدواهار ، زيدة الفكرة ، ج ، ورقة ٧ ١ ، ٥

المقريزي: المواعظ ج ١ س ٧٥٧.

<sup>(</sup>٣) أبو الفدا : الختصر ، حوادث سنة - ٦٩ .

<sup>(4)</sup> Setton : op. cit. II, p. 595.

فى خامس إريل سنة ١٢٩١ ، حتى أخذت قواته فى مهاجمة أسوار المدينة وضربها بالمجاليق الكبار التى كان د منها مايرى بقنطار دمشتى وأكبر ، ؛ وبدلك أمكن إحداث عدة ثقوب في سور المدينة (١) وكان على الصليبين عند ثذ أن يبذلوا محاولة أخيرة للدفاع عن عكا وإنقاذها من السقوط، لجمعوا كل قواتهم فى الشام وعكا ، فضلا عن البحارة الإيطاليين والصليبيين الجدد الوافدين ، حتى اجتمع فى عكا عده يتراوح بين ثلاثين ألفا وأربعين ألفاً ، منهم ثما تمائة فارس واربعة عشر ألف من المشاة ، والبقية من عامة الحجاج . وأخيراً أدرك الصليبيون بالشام خطورة الموقف ، فحاولت الهيئات و الجاليات وأخيراً أدرك الصليبية أن تتناسى ما بينها من حزازات قديمة ، وتقاسموا جميعاً الدفاع عن أسوار عكا وقلعتها (٢) .

وفى ٤ ما يو وصل هنرى الثانى ملك قبرس إلى عكاعلى رأس ما ئتين من الفرسان و خمسهائة من المشاةو قدر كبير من المؤن و الإمدادات، ففرح الصليبيون فى عكا بقدومه فرحا كبيرا و تشجعوا على الثبات و المقاومة (٢٠). ولـكن هنرى الثانى لم يلبث أن فشل فى التفاهم مع المسلمين من ناحية ، كما قنط من جمع كلمة الصليبيين و إزالة ما بينهم و بين بعض من خلافات من فاحية ثانية. ولذلك عاد هنرى الثانى إلى قبرس ومعه جميع قواته و فرسانه ، فـكان لذلك أسوأ الآثر في نفوس المدافعين (١٠).

وكان أن اشتدت هجمات المسلمين على عكا يوم ١٨ ما يو حتى نجموا العلا في افتحام المدينة ، رغم المقاومة العنيدة التي أبداها مقدم الداوية وقائد الاسبتارية، حتى خر كلاهما قتيلا في الممركة (٠٠) ولم يلبث أن وجدالصليبيون

<sup>(</sup>١) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ، ج ٨ ص ٥ - ٨ ٠

<sup>(2)</sup> King: op. cit., pp, 291-292

<sup>(3)</sup> Sehlumberger: Prise de Saint-Jean d'Acre, pp. 23-36.

<sup>(</sup>٤) أبوالحماس : النجوم ، ج ٨ س ٣ .

Crousset: Hist. des. Croisades, III, pp. 755-758.

<sup>(5)</sup> Setton ; op. cit. II, p. 595

أنفسهم لاعاصم لهم. فالمسلمون أمامهم والبحر خلفهم ؛ فهر عوا إلى السفن فارين أرواحهم ولكن السفن الباقية في ميناء عكا لم تكن كافية، فغرق بعضيا في البحر بسبب ثقل حمولتها وكثرة من اكتظ فيها من طلاب النجاة وكانت النتيجة أن نسبة من الصليبين في عكا وقعوا بين قتل وغرتى وأسرى .

ولم يكن منتظرا من بقية المعاقل الصليبية الباقية بالشام أن تظل قائمة ، فاحتل الماليك على فاحتل الماليك مدينة صور دون مقاومة في ١٩ مايو ، واستولى المباليك على صيدا ودمروا قلعتما في ١٤ يوليو سنة ١٢٩١ ، كما احتلوا حيفا وهدموها . وبذلك لم يبق الصليبين في الشام سوى موضعين هما انطرطوس وعثليث ، فاستسلمت الأولى في ٢ أغسطس والثانية في ١٤ أغسطس سنة ١٢٩١، وبذلك و تكاملت بهذه الفتوح جميع البلاد الساحلية للإسلام (١) ، .

وهكذا دالت دولة الصليبين بالشام، وانتهى أمر تلك الجموع من الفزاة الغربين إلى حيث لا رجعة ، ووفادت الله الشام من قيليقية شمالا حتى غزة والحدود المصرية جنوبا لا يقطنها إلا أبناؤها الحقيقيون من العرب واسكن طرد آخر البقايا الصليبية من الشام في أواخر القرن الثالث عشر لا يعنى نهاية قصة الحروب الصليبية ، إذ استمرت بقية فصول تلك القصة في القرنين الثالث عشر والرابع عشر و وظلت دولة المماليك تنهض بدورها كاملا في ذلك الدور الاخير من أدوار الحركة الصليبية ، كما سيلي فيما بعد .

<sup>(</sup>۱) أبو الفدأ : المختصر ؛ حوادث سنة ، ۲۹ هـ ؟ المفريزي : السلوك ج ١ ص ٢٦ سـ ٧٩٦ .

# الفص*تل الالب*ئع الماليك والنوبة

### مِصر والنوبة قبل قيام دولة الحماليك :

تربط النوبة بمصر روابط قوية متينة منذ أقدم عصورالتاريخ، وكان من الطبيعي أن تتأثر النوبة \_ بحكم هذه الروابط \_ بما نتمرض له مصر من آيارات متنوعة . وإذا كانت مصر قد تعرضت في النصف الأول من القرن السابع للميلاد لحركة الفتح العربى ، فإنه كان من المتعذر أن تظل النوبة بعيدا عن ذلك التيار الجديد .

والمعروف فى التاريخ أنه لم يكد إتم فتح مصر على يد عمرو بنالعاص، حتى أرسل عمرو أخاه لأمه ـ وهو عقبة بن نافع الفهرى ـ على رأس جيش لفتح النوبة سنة ٦٤٢ . وكانت النوبة عندئذ مركز المملكة مسيحية هى علمكة دنقلة التى امتدت من أسوان حتى كورتى ، فأظهر النوبيون مقاومة شديدة للمسلمين، واضطر الجيش الإسلامي إلى التراجع بعدأن إتحمل خسائر كثيرة (١)

ولم يقنع المرب بتلك النقيجة ، فقام عبد الله بن سعد بن أبى سرح أثناء ولا يته على مصر بغزو بلاد النوبة سنة ٢٥١ . وفى تلك المرة أفاد عبد الله بن سعد من التجربة المريرة التي مرت بها حملة عمر وبن العاص ، فعنى بإعداد حملته إعدادا محكما ، وبذلك تمدكمات جيوشه من الترغل داخل بملكة النوبة جنوبا حتى وصلت عاصمتها دنقلة وحاصرتها (٢) ، على أنه بوصول الجيش العربي

<sup>(</sup>١) البلاذري ؛ فتوح البلدان ، س ٧٣٧ .

<sup>(</sup>۲) المستودي مروج الذهب ج ۲ س ۲۹ .

الإسلامي إلى ذلك الحد ، كان قد استنفذ قواه و عجز عن القيام بأى جهد جديد ، الآمر الذي أدى إلى عقد اتفاقية البقط الشهيرة بين عبدالله بن سعد ابن أبي سرح من ناحية وملك النوبة المسيحي من ناحية أخرى (١) . و بمقتضى هذه الاتفاقية كان على صاحب النوبة أن يقدم إلى بيت المال في مصر خسة وستين وثائمائة رأسا من الرقيق كل عام ، مقابل ألف أردب من الفلال وقدو آخر من البقول و الاقشة تقدمها مصر النوبة . ومن هذا يبدو أن انفاقية البقط كانت أقرب إلى معاهدة تبادل اقتصادى بين مصر و النوبة ، منها إلى جزية يدفعها النوبيون رمز اللخضوع ، الأمر الذي جعل ابن خرداذبه يقول عن يدفعها النوبيون رمز اللخضوع ، الأمر الذي جعل ابن خرداذبه يقول عن البقط إنه ليس و بجزية و لا خراج ، (٢) ، كما قال البلاذري ه ليس بيننا و بين الأساود عهد و لا ميثاق ، إعا هي هدنة بيننا، (٢) .

ومهما يكن من أمر ، فإن انفاقية البقط لم تحقق لمصر الإسلامية أية سيطرة سياسية على بلاد النوبة المسيحية اوهى فى الوقت نفسه لم تضع حدا للملافات المضطربة بين مملكة النوبة المسيحية ومصر المربية الإسلامية فى المصور الوسطى . وقد حدث أكثر من مرة أن حاولت مملكة النوبة المتحمل من شروط اتفاقية البقط على المؤبيون فى سنوات الشدة إلى الإغارة على حدو دمصر الجنوبية بغية السلب والنهب ومن الواضح أن تلك الإغار التدالنوبية على مصر كانت تشتد فى أوقات عدم الاستقرار فى مصر ، مما كان يشجع النوبيين على الإغارة والعدوان ، كما حدث ذلك في أو اخر الدولة الإخشيدية و في أو اخر الدولة الإغارة والعدوان ، كما حدث ذلك في أو اخر الدولة الإخشيدية و في أو اخر الدولة

<sup>(</sup>۱) اختاف الباحثون في تفسير أصل لفظ « البقط » فالبعض قال لمنه "محويف من قبط فير أن الرأي الأرجع أن هذا الفظ مشتق من كلمة bak وهي كلة مصرية قديمة بعمني الضريبة الني كانت مجبى عادة من بلاد النوية والسودان . وربحا كان لفظ بقط مشتق أيضاً من اللفظ، البونائي Pactum ومعناه عهد أو ميثاق »

<sup>(</sup>٢) أين خرداذيه : المسالك والمالك من ٩٢ ]

<sup>(</sup>٣) البلاذرى : فتوح البلدان من ٢٣٧ .

الفاطمية . وربما أحس النوبيون بأن انفاقية البقط فيها غرم فادح لهم أوفيها مهالة ومساس بكرامتهم ، بدليل أنهم أرسلوا مبعوثا - هو ابن ملك النوبة -إلى الحليفة المعتصم العباسي بشكون إلية فداحة البقط ويطلبون إلغاؤه، فنظر المعتصم إلى ماكان يدفعه المسلمون فوجده أكثر من البقط. . . ، وعندان وافق المُعتمى على ألا يكون البقط سنويا وإنما يدفع كل ثلاث سنوات (١).

على أن حكام مصر الإسلامية أظهروا من جانبهم تمسكا كبيرا بالبقط، فدأ بوا على مهاجمة النوبة كلما تأخر ملوكهاعن دفعالبقط المفروض عليهم ومن تلك الحملات التي شنها حكام مصر على النوبة الحملة التي أرسلها صلاح الدين بقيادة أخيه توران شاء سنة١١٧٢ ، والني أوغلت في تلك البلاد حتى أبريم(٢) على أنه يبدو في تفسير حملة صلاح الدين على النوبة أنه من الصعب إرجاع سبب تلك الحملة إلى وغبة صلاح الدين في إجبار النوبيين على دفع البقط وربما كان أقرب إلى الصواب أن صلاح الدين استهدف من وراء حملته على النوبة مطاردة بقايا أنصار الفاطميين ، أو إيهام سيده نور الدين محرد بأنه يسمى رأى يقول بأن صلاح الدين أراد بتلك الحملة أن يختبر مدى صلاحية النوبة لتَـكُونَ مَا وَى لا بِنَاءُ البِيتِ الايونِي في حالة تَفَاقُمُ الْمُوقِفِ بِينَهُو بِينَ نُورَالَّذِينَ وبأن تقرير تورإن شاه عن أحوال النوبة جعل صلاح الدين ينبذ تلك الفكرة و يوجه أنظاره إلى اليمين ٢٦) .

<sup>(</sup>۱) المقريري: الموامنات حدا س ۲۰۱

Mac Michael: Hist of the Arabs in the Sudan vol. p. 158, (۲) القلاعدي : سبح الأمدي جو ص ۲۷۲ ي ج ٦ ص ٢٠٥ - ٢١٥ .

<sup>(3)</sup> Lane-Poole 1 A Hist of Egypt, p.

### السلطان الظاهر بيبرسى والنوبة :

ثم كان أن قامت دولة المماليك في مصر ، وأخذ سلاطين المماليك بهما أن استقرت لهم الأمور في الداخل \_ يعنم بون القوى غير الإسلامية المحيطة بهم \_ من تتار وصليبيين \_ لحماية الوطن الإسلامي في الشرق الآدني من ناحية والقكين لا نفسهم عن طريق الظهور في صورة حماة المسلمين من الاخطار الى هددتهم من ناحية أخرى . وإذا كان المماليك قد وجهو اجزءا كبير آمن طاقتهم لمحاربة الصليبين ، فإنه كان من الصعب أن تمر موجة الحماسة الدينية الني عمت عصر الحروب الصليبية دون أن يلحق عملكة النوبة بعضامين ذاذها وإذا كان الصليبيون في بلاه الشام مسيحيين مخلصين يهددون الكيان الإسلامي فإن النوبيين كانوا عندئذ أيضاً مسيحيين لا يقلون إخلاصا لعقيد تهم و تهديدا فإن النوبيين كانوا عندئذ أيضاً مسيحيين لا يقلون إخلاصا لعقيد تهم و تهديدا للمسلمين في جنوب مصر عن الصليبيين في الشام .

ثم إن ملوك النوبة من جانبهم لم يراعوا حرمات الجيرة، واستمروابين حين وآخر يستفزون حكام مصر بإغاراتهم العدوانية . من ذلك ما نسمعه من أن داود ملك النوبة انتهز فرصة انشغال السلطان الظاهر بيبرس محروبه في الشمال صد التتار والصليبيين والارمن ، وقام بحملة كبيرة على جنوب مصر سنة ١٢٧٧، فنهب أسوان وأسر منها جمعاً كبيرا من المسلمين ، كما اعتدى على ميناء عيذاب ، وهو من موانى مصر الكبرى على شاطىء البحر الاحمر في ذلك عيذاب ، وهو من موانى مصر الكبرى على شاطىء البحر الاحمر في ذلك

ويبدو أن مشاغل بيبرس في ذلك الوقت حالت بينه و بين إرسال حملة كبرى لتأديب ملك النوبة ، فاكتفى بإرسال تجريدة إحسكرية سنة ١٢٧٧

<sup>(</sup>۱) النویری : نهایة الأرب، ح ۲۸مس ۲۰۹ ی

ابن الغراث : تاريخ الدول والماوك ج ٧ ص ٥ ١ ــ ٩٩ .

مهمتها دفاهية أكثر منها هجومية وقد تهجي هذه الحمله الصفيرة في حماية حدود مسر الجنوبية من عدوان ملك النوبة ، وقبض الماليك على صاحب الجبلوفيره من النوبيين فأحضروهم أسرى إلى القاهرة .

ولم تلبث أن أتيحت فرصة طيبة لبيبرس للانتقام من داود ملك النوبة عندما حضر إلى مصر شكنده ملك النوبة الاسبق الدى عزله ان أخيهداود وحل عله في الحريم ، فجاء شكنده يطلب مساعدة السلطان بيبرس في استرداد عرشه (١) . وكان أن أعد الظاهر بيبرس حلة كبرى بقياهة الأميرين شمس الدين اقسنتهر الفارقاني وعز الدين الآفرم، وصحبتهما شكنده الذي أمر بيبرس بقسليمه ما يتم فتلحه يُمن بلاد النوبة وتتضع لنا تفاصيل أخبار تلك الحملة من مكاتبات الامير شمس الدين اقسنقر للسلطان بيبرس، خلاصة المكاتبات عن أخبار تلك الحلة، أن الماليك أغار واعلى قلمة الدرحيث قتلو اوسيو اكثير أمن الأعداء، ثم تقدموا بعد ذاك إلى جزائر ميكاثيل عندشلال وادى حلفا، حى اضطر الملك داود إلى الفرار بنفسه بعدأن وقع معظم رجاله قتلى وأسرى، ومن جملة الأسرى كان أخوه شنكو وأمه وأخته. وقد حاول صاحب الجبل قرالدولة الهرب ولسكن قبض عليه ، ثم أفرج عنه بعدأن تعهد بالدخول في طاعة الملك شكنده وكان أن أظهر قر الدولة هذا همة كبيرة بعد ذلك في معاونة الحملة المماليكية وإمدادها برجال كلما احتاج الآمر إلى ذلك ، و بعدأن أقام المما ليك شكنده في الملك بدلًا من داود وآلبسوه التاج ، نظم القائدان أسس العلاقة الجديدة بين دوله المماليك وعلكة النوبة على الوجه الآتي : –

ر \_ تمهد شكنده بإرسال البقط السنوى المعتاد إلى سلطان الماليك في مع

<sup>(</sup>۱) الفلقشندي : صبح الأعلى جه ص ۲۷٦ ؟ المقريزي : الساوك ج اس۲۲۳.

مضافا إليه بعض الهدايا من الفهودو الفيلةو الزراف: على أن يقوم سلطان المهاليك الرسال الغلال إلى علمكة النوبة .

٢ - يستولى شكنده على أموال الملك السابق داود ويرسلها إلى مصر.
 ٣ - تفرض دولة الماليك سيادتها على الجزء الشبالي من بلاد النوبة، أى دبلاد العلى و بلاد الجبل و ومعنى ذلك أن سيادة مصر امتدت الأول مرة بصورة فعلية على جزء كبير أمن بلاد النوبة يبلغ و بعها. أما ما بنى من عملكة النوبة فيصبح مناصفة بين سلطان الماليك وملك النوبة، فتذهب نصف خيرات فيصبح مناصفة بين سلطان الماليك وملك النوبة، فتذهب نصف خيرات الإقليم إلى السلطان بيبرس والنصف الآخر ببق لملك النوبة دلعارة البلاد، (١).

٤ - خير ملك النوبة بين اختيار واحد من الاساليب الثلاثة الى هامل بها المسلمون المغلوب - وهي الإسلام أو الجزية أوالقتل - فاختار الجزية، وتعهد بدفع دينار سنوياً عن كل فرد عاقل بالغ في علكته ولذلك أنشأ السلطان بيبرس ديونا للنوبة يشرف عليه الصاحب بها مالدين بن حنا الوزير، للإشراف على جزية النوبة وخراجها.

ه – أخذ عشرون أميرا من أمراء النوبة ليكونوارها تن قعت يدااسلطان بيجس و كذلك أطلق سراح جميع أسرى المسلمين الذين أسرهم داود في إغارته السابقة على أسوان وعيذاب.

و بعد كنا بة جميع الشروط السا بقة ، أقسم شكنده على احترامها . وذكر فى قسمه ما نصه د . . أنى أخلصت نيتى وطويتى من وقتى هذا وساعتى هذه لمولا قا السلطان الاعظم الملك الظاهر ركن الدنيا والدين بيبرس خلدالله ملكه، وأنى أبذل جهدى وطاقتى في تحصيل مرضاته ، وأنى ما دمت نائبه لاأقطع ماقرو على فى كل سنة تمضى . . (٢)

<sup>(</sup>۱) المقریزی : السلوك ، ج ۱ ص ۲۲۲

<sup>(</sup>٢) مقضل بن أبي الفضائل : كتاب النهيج السديد ص ٢٣٦ - ٢٣٨

وعلى هذا الوجه استطاع بيبرس أن يبسط سيطرته على علمك النوبة المسيحية في العصور الوسطى . ولا أدل على حرص بيبرس على ضمان إشرافه على النوبة من أنه في تنظيمه للبريد أنشأ طريقاً هاما يبدأ من قوص ثم يتشعب شعبتين إحداهما إلى أسوان والنوبة والثانية إلى عيذاب() .

وأخيراً عادت حملة بيبرس من بلاد النو بة سنة ١٢٧٦ حيث احتفل السلطان بيبرس بقدومها في القاهرة احتفالا كبيراً و فلم على الأميرين القائدين و استعرض الاسرى والفنائم الذهبية والفضية التي استولى عليه الغزاة وهذا فضلا عن المذين بلغ من كثرتهم أن بيم الواحد منهم بثلاثة دراه. وقد اشترط السلطان في بيم الاسرى الايفرق بين المرأة وغلامها والايباع منهم شيء لغير المسلمان (٢).

وقد اعترف جهرة المؤرخين بأن حملة بيبرس على النوبة حققت ما لم تحققه أية حملة أخرى على تلك البلاد منذ أيام الفتح العربي لمصر . من ذلك ما يقوله مفضل بن أبي الفضائل من أن ما قام به بيبرس من فتوحات في بلاد النوبة يعتبر دعما يفوق به على كل ملك تقدمه ه (٢٠) . أما ابن الفرات فيقادن بين الغزوات التي قام بها حكام مصرف بلاد النوبة منذ أيام عمرو بن العاص و بين ما قام به الظاهر بيبرس فيقول وكل هذه غزوات و إنما الفتح الذي وقع في زمن الملك الظاهر يبرس

على أن قصة النوبة في عهد بيبرس لم تقف عند ذلك الحد ، إذ لم يلبث أن وقع داوه ... ملك النوبة السابق الذي أغار على أسو أن وعيداب ــ أسيراً في قبضة بعض خصومه ، فارسلوه إلى السلطان بيبرس الذي أمر بحبسه مع أمه

<sup>(</sup>١) الدانشندي: سبح الامدي ج ١٤ ص ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٧) ابن شاكر السكتبي : هيون التواريخ جـ ٢١ ق.١ ورقة ٢ ه (مخطوط) -

<sup>(</sup>٣) مفضل بن أبي الفضائل : كتاب النهج السديد ، ص ٢٣٩ .

<sup>(</sup>ه) تاريخ ابن الفرات ج ٧ س ٥٤٠

وأخيه حتى مات في سجنه(١).

والواقع إن بيرس لم يستطع أن ينسى ما حل ببلاده على أيدى النو بيهن، فظل يراقب أحوال النوبة عن كثب . ويبدو أنه لم يطمئن إلى شكنده ، فعهد إلى أحدالباطنية الفدائية – واسمه إسماعيل – بالتردد على النوبة سرا ومراقبة شكنده وأحواله ، خوفاً من أن يندر بالعهد ويفعل بأسوان وعيذاب مثلما فعل داود . وكان لإسماعيل هذا زميل رافقه في بعض سفرياته إلى النوبة ، فانقض ذلك الزميل على شكنده وفتك به فجاء ذلك ختاماً لصفحة مثيرة في ناديخ العلاقات بين مصر والنوبة – على عهد الظاهر بيبرس (٢).

#### السلطان المنصور قيوون والثوبة :

ولم تقف علاقة سلاطين المهاليك بالنوبة عند حد جهود بيبرس، وإنما استمر أندخل المهاليك في شئون تلك البلاد لرغبة سلاطين مصر في تأمين أطراف دولتهم الجنوبية ، بعد أن قاست الكثير من إغارات النوبيين واعتداء انهم على الآهالي الآمنين. هذا فضلاعن أن اهتمام المهاليك بأمر النوبة كان جرءا من سياستهم التجارية في البحر الآحر. وساعد على ازدياد تدخل المهاليك في شئون علك النوبة به تدهور أحوال تلك المملك المسيحية تدهورا سريعاً بسبب ظهور بعض الدول الإسلامية في غرب السودان مثل الكانم والبرنو ، وهي الدول التي بدأت تربطها بدولة المهاليك في مصر علاقات طيبة ، عا جعل النوبة المسيحية تصبح شبه محصورة وسط نطاق من الدول الإسلامية المتفاهمة (٢٠).

<sup>(</sup>١) مَفْسُل بِنَ أَبِي الفَصَّائِلِ : النَّهِجِ السَّديد ص ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٢) سميد عاهور : الظاهر بيبرس س ١٧٤ .

<sup>(</sup>٣) سعيد عاشور : مصر في عصر دولة الماليك البحرية س ٨٧ ... ٨٣ .

وكان السلطان المنصور قلاون الذي اعتلى عرش سلطنة الماليك سنة ١٣٧٩ حريصاً على اقتفاء أثر سياسة بيبرس الخارجية ، سواء في دفع خطر التتار أو قطع دابر الصليبيين أو تثبيت سيادة السلطنة الماليكية على النوبة (١٠) . ولا يخني علينا أن شكنده عقد الانفاقية السابقة مع الماليك كارها تحت صغط الماليك المسكري من ناحية ولشعوره بأنه يدين في استرداد عرشه للسلطان الظاهر بيبرس من ناحية أخرى ، ولذلك ظل خلفاء شكنده من ملوك النوبة ينتهز ون الفرص لنقض شروط تلك الاتفاقية والخروج عن طاعة سلطنة الماليك في مصر . ولكن خلفاء بيبرس من ناحية أخرى ظلوا بالمرصاد لكل محاولة قام بها النوبيون للتخلص من سيطرة الماليك . من ذلك بالمرصاد لكل محاولة قام بها النوبيون للتخلص من سيطرة الماليك . من ذلك أن الملك برك حليفة شكنده حسقام بمحاولة من هذا ألنوع ولكن الأمير علم الدين سنجر المسروري والى القاهرة أحبط تلك المحاولة ، وانتهى الأمير علم الدين سنجر المسروري والى القاهرة أحبط تلك المحاولة ، وانتهى الأمر بقتل برك ركان .

وقد خلف برك فى حكم النوبة الملك سمامون الذى وصفته المراجع بأنه كان « ذا دها و مكر و بأس » فسعى التخلص من قبود الانفاقية الى عقدها شكنده مع سلطنة الماليك ، وأهم هذه الشروط مداومة إرسال البقط إلى مصر ، وصادف فى ذلك الوقت أن دب الزاع بين معامون ملك دنقلة والنوبة ، وآدور ملك عليكة الآبواب المجاورة ، فأرسل آدور أسفر أه إلى السلطان المنصور قلاون سنة ١٧٨٧ حاملين إليه هدايا من جملتها زرافة وفيل . وقد أكد آدور فى رسالته ولاه و خضوعه النام السلطان ، وشكا إليه سوء المعاملة التى يلقاها من سماءون ملك دنقلة والنوبة (؟). ولما علم سماءون أن ملك الآبواب أرسل .

Wiet: L'Egypte Arabe. p. 435

<sup>(</sup>٢) عيى الدين بن عبد الظاهر : تشريف الايام والعصور في سيرة الملك المنصور

 <sup>(</sup>٣) مصطفى محمد مسعد : الإسلام والنوبة فى العصور الوسيطى ص ١٠١.

سفارة إلى مصر ا، بادرهو الآخر بإرسال سفارة من قبله لتشرح وجهة نظره السلطان المنصور قلاون و توضح له ظروف النزاع بينه و بين ملك الآبواب، ووصلت سفارته بعد وصول سفارة آدور بقليل. ويقال إن سفارة سهامون حملت معها إلى السلطان قلاون هدية ضخمة مقدارها مائة وتسعون رأساً من الرقيق وما تنا بقرة (ا).

وقد رأى السلطان بعد أن استمع إلى حجج كل من الطرفين المتنازهين أن يرسل مبعوناً إلى كل من الدولتين ليدرس أسباب النزاع على الطبيعة ، واختار الأمير علم الدين سنجر المعظمي مبعوناً إلى بملكة الآبواب والامير علم الدين الحصني رسولا إلى ملك دنقلة بالنوبة . وكان أن سلك الرسول الأول طريق قوص وعيذاب والبحر الأحمر، عقافة أن يقع في قبضة سهامون في عذبه . وفعلا استطاع الأمير سنجر المعظمي أن يتم مهمته بنجاح ، ولكنه في طريق عودته إلى مصر ألق سهامون القبض عليه وفكر في قتله لولا أن حذره بعض رجاله هاقبة ذلك، وقالوا له د تريدان تغرب ديار نا وأعمار نا ان وعند تذ أطلق سراحه (٢) . أما الأمير علم الدين الحصني الذي قصد علمك دنقلة فلا توجد في المراجع إشارة عن عودته ؛ وإن كان يبدو أنه عاد سالماً وأنه أفنع السلطان الظاهر بأن سهامون هو المعتدى .

ومهما يكن من أمر، فقد قرر السلطان قلاون غرو النوبة وأعد لذلك حملة سنة ١٣٨٧ ويفهم من أخبار تلك الحملة في المراجع أن السلطان قلاون اهتم بإعدادها اهتماماً كبير أو حشد لها قوة ضخمة على راسها الامير سنجر المسروري المعروف بالخياط متولى القاهرة ، و الامير عز الدين السكوراني كذلك كتب السلطان

Quatrewere. Memoire sur l'Eggpte, Tome 2,pp 109-112 (١) عين الدين عبد الظاهر : تصريف الأيام والمصور من ١٤٤٠

قلاون إلى الأمير عزالدين أيدم السيني متولى قوص بأن يشارك في تلك الحلة بكل ما يستطيع من مماليك وأجناد وعربان (١) .

وعندما وصلت الحملة الماليكية إلى أطراف النوبة الشهالية انقسمت إلى قسمين، قسم بقيادة الأمير سنجر الخياط زحف على امتدادالشاطيء الفرق النيل، والقسم الثاني بقيادة الأمير عز الدين أيدمرسار بحداءالشاطيء الشرق النيل. وكان معظم القتال من نصيب أيدمر، حيث أن المدن الحامة في ملكة النوبة من ومنها العاصمة دنقلة ذاتها – تقع على الصفة الشرقية للنيل. على أن سمامون من وهو الرجل الذي اقصف بالدهاء وسعة الحيلة كاسبق أن ذكر نا وضع خطة مكيرة استهدف استدراج الماليك إلى داخلية البلاد، وعدم الاشتباك معهم في معركة فاصلة إلا عند العاصمة دنقلة حيث يكون الماليك قد أدركهم المكلل والتعب من طول الطريق ومشقته. لذلك كتب سمامون إلى جريس صاحب الجبل يأمره بعدم الاشتباك مع الجيوش الغازية وإخلاء البلاد في وجهها، وفكا نوا يرحلون والعسكر (الماليك) وراء مم منزلة عنزلة، (٢).

و عند دنقلة دارت الواقعة بين الماليك وسمامون ، وكانت معركة عنيفة ذهب ضحيتها عدد كبير من النوبيين والمسلمين سواء (٣). أماسمامون فقد فرجنوبا، وعند أنه تبعه الآمير أيدم حتى ابتعد عن دنقلة مسار خمسة عشر يوما، ولحكنه لم يستطع أن يظفر بملك النوبة، وإن كان قد ظفر بابن خالة سمامون وجريس صاحب الجبل (٤) ، ولما فشل أيدم في القبض على سمامون عاد إلى دنقلة، حيث تميين ابن أخت سمامون ملكا على مملكة النوبة ، كما أفرج عن جريس

<sup>(</sup>۱) المقريزي : الساوك ج ١ص ٧٣٦ - ٧٣٧ .

<sup>(</sup>۲) المقريزي : الساوك بد ١ ص ٧٣٧ -

Quatremerc: Memoires. p. 113. (\*)

<sup>(</sup>٤) المقريزي : السلوك ج ١ من ٧٣٧ .

وأعيد إلى منصبه بولاية الجبل، وأقيمت إلى جانبهما حامية عسكرية (١٠) كذلك تعهد ملك النوبة الجديد بدفع البقط القديم وكافة الالتزامات الآخرى التي تعهد بها شكنده. وكان الهين الذى أقسمه ملك النوبة الجديد \_ والذى أورده القلقشندى \_ مطابقاً إلى حد كبير لليمين الذى سبق أن أفسمه شكنده من قبل (٢).

وفى سنة ١٢٨٨ وردت إلى السلطان المنصورة الاون كتب الآمير علم الدين سنجر الحياط ، تبشره بما قام به من فتح البلاد ، وما المقد له من نصر ؛ فقلم السلطان على الرسول وأعاده إلى النوبة بكتاب إلى الآمير سنجر الحياط يطلمب منه العودة إلى مصر على أن ينزك الآمير أيدس بدنقلة مع حامية ليكون أميرا مقيا من قبل السلطان إلى جانب ملك النوبة الجديد . ثم جهز السلطان مع البريدية سعد الدين سعد – ابن أخت الملك داود الذي أسر أيام بيبرس والذي يبدو من اسمه الجديد أنه اعتنق الإسلام – ليعاون أيدمر في حكم النوبة بحكم يبدو من اسمه الجديد أنه اعتنق الإسلام – ليعاون أيدمر في حكم النوبة عند أن يبد بأحوال البلاد . على أنه لم يقدر لسعد الدين أن يصل إلى النوبة عند أن بسبب تطور الآمور تطوراً سريعا – كما سيلي فيا بعد – الآمر الذي جعل مسعد الدين يستقر في قوص (٢) .

ولم يلبث أن وصل الأمير علم الدين سنجر المسرورى إلى القاهرة ،ومعه « ملوك النوبةونساؤهم وتيجانهموعدة أسرى كثيرة ، ؛ ففرق السلطان الآسرى وتهاداهم الناس « وبيعوا بالتمن اليسير لـكيثرتهم، (٤) .

غير أن قلاون يكد يهنأ بذلك النصر حتى جاءت الآخبار بأن سمامون

<sup>(</sup>١) محبى الدين بن عبدالظاهر : تشريف الا يام والعصور من ١٥٤ .

<sup>(</sup>۲) التلقشندي : سبح الأعشى ﴿ ١٣ س ٢٩٠ - ٢٩١ .

<sup>(</sup>٣) المتريزي : السلوك ج ١ س ٧٤٣ .

<sup>(</sup>٤) المفريزي: الساوك ج أ س ٧٤٣ .

ظهر مرة أخرى ساعياً لاسترداد ملكه ، وأنه نجح في إنزال الهزيمة بالحامية المماليكية وسيطر على دنقلة ، في حين فر ملك النوبة الجديد و بدمه و جريس صاحب الجبل إلى القاهرة . وقدغضب السلطان المنصور قلاون لهذه الاخبار وأمر فوراً بإعداد حملة كبيرة لتأديب سهامون (1) .

وفى تلك المرة أراد قلاون أن سكون سيطرته على النو بة بها ئية فعنى بإعداد الحملة إعداداً فائقا، فامتازت عن سابقتها بو فرة عدد السفن - من حراريق وغيرها - ، كما امتازت بوفرة عدد الأمراء المشتركين فيها بفإلى جانب الأمير عز الدين أيبك الأفرم الذى عقدت له القيادة العليا، ذهب مع الجيش الأمير قبحاق المنصوري والأمير بكتمر الجوكندار والأمير أيدمر والى قوص، فضلا عن ملك النوبة الطريد وجريس صاحب الجبل (٢).

وفى سنة ١٢٨٩ غادرت تلك الحملة — التى زاد عدد أفرادها عن أربعين ألفا .... القاهرة . فانضم إليها بالوجه القبلى كثير من أجناد الأمراء فضلاعن العربان ولكن لم تمكد الحملة تصل إلى تغر أسوان حتى توفى ملك النوبة فدفن هناك ، وأرسل الأمير الأفرم إلى السلطان يعلمه بذلك ويستشيره فما يفعله، فأرسل السلطان إليه ابن أخت آخر للملك داود ... كان معتقلا بقلعة الجبل — لتميينه ملسكا في دنقله (٣) .

ويروى المقريزى أن تلك الحلة الجديدة التي أرسلها السلطان قلاون إلى النوبة اتبعت نفس الخطة التي اتبعتها الحملة السابقة ، فأنقسمت إلى نصفين : نصف سار على البر الغرب للنيل وعلى رأسه الأمير عن الدين الأفرم والأمير قبجاق ، والنصف الآخر سار بحذاء البر الشرقي تحت قيادة أيدمروالي قوص

<sup>(</sup>١) المقريزي: الساوك بر ١ ص٧٤٣٠

ر٢) ابن الفرات : الربخ الدول والماوك ج ٨ ص ٢ ٨٠

<sup>(</sup>٣) المقريزي : الساولة ج ١ س ٩ ٤٤٠ -

و بكتمر . أما جريس الذي لقبه المقريزي بلقب و نائب ملك النوبة ، فقد ققدم الجند و معه أولاكنز و ليؤمن أهل البلاد ويجهز الإقامات ، (٦) : ويبدو أن حملة المهاليكم تصادف مقاومة في ذلك الجزء الشمالي من بلادالنوبة \_ أي من بلدالد إلى جز ائرميكائيل \_ لآن هذا الجزء كان و لاية جريس و فسكان العسكر إذا قدم إلى بلد خرج إليه المشايخ والاعيان وقبلوا الارض وأخذوا الاسان وعادوا » . ومن جهة أخرى فإن المهاليك احترموا أرواح الاهالي ومتلكاتهم في تلك الجهات ، رعاية لجريس .

على أن سياسة الماليك لم تلبث أن تبدلت عندما دخلوا نظاق نفوذ ملك النوبة ، إذ و جدوا الآهالي قد جلوا عن البلاد و طاعة لمتملك النوبة ، فأخذ الماليك يتببون ويقتلون من يصادفونه من الناس و فرعوا الزروع وخربوا السواق ، (٢٠) و يفهم من ذلك أن سمامون عاد إلى خطته القديمة فجلا عن السواق ، (٢٠) و يفهم مع الماليك في معركة فاصلة وعندما وصل الماليك إلى البلاد و تحاشي أن يصطدم مع الماليك في معركة فاصلة . وعندما وصل الماليك إلى دنقلة حالية ، إلا من شيخ واحد وعجوز ، أخبرا الماليك أن سمامون فرالي جزيرة في النيل تبعد عن دنقلة خمسة عشر يوما (٢٠) .

وكان أن اتبحه أيدمر والى قوص بمن معه من جند إلى تلك الجزيرة لمطاردة سيامون، حتى وصلوا إلى تجاههما فعللبو امنه الدخول في الطاعة وأمنوه فلم يقبل. ويبدو أن سيامون خشى أن تتحاصره سفن الماليك فى تلك الجزيره، فهرب منها جنده وأمر ائه بعثو بآ إلى جعهة الأبواب على بعد ثلاثة أيام، وعند ثذ فارقه معظم جنده وأمر ائه فعنلا عن الاسقف والقساوسة ومعهم الصليب الفضى الذي يحمل على رأس الملك

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ونفس السفعة .

<sup>(</sup>۲) المقریزی : الساوك ، ج ۱ ص ، د ۷

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق من ١٥٠ .

و تاج الملك () ، وقد استسلم هؤلاء جميما لأيدمر ، فخلع عليهم وعاد بهم إلى دنقلة ، وهناك فى دنقلة توج الماليك الملك الجديد – الذي كان قلاون قد أرسله لهم – ملكا على النوبة ، بعد أن تعهد بالولاء لسلطان المهاليك والوفاء بالالتزامات التي تعهد بها شكنده من قبل ، وبعد أن أحي المهاليك فى دنقلة انتصارهم بأن أدوا ألماب الفروسية وزينوا الحراريق والسفن فى النيل حيث لعب الزراقون بالنفط ، قفلوا راجعين إلى مصر ، واكتفوا بترك حامية صمفيرة فى دنقلة لمساندة الملك الجديد (٢).

أما سمامون ، فإنه لم يكد يعلم بعودة الماليك ، حتى خرج من جحرم مرة أخرى ، وعاد إلى دنقلة ليطرد الأمير بيبرس العزى قائد الحامية الماليكية ، في حين قبض على الملك الذي عينه الماليك ، وعراه من ثيا به وألبسه جلد ثور … وتركه حتى مات ، كما قتل جريس (٢) .

وكان سمامون يعرف أن سلطنة الماليك في مصر لن تسكت عن ذلك الوضع ، ولن تغفر له عمله ؛ فأرسل رسالة إلى السلطان المنصور قلاون و يسأله العفو ، وأنه يقوم بالبقط المقرر وزيادة ، وبعث رقيقا وغيره تقدمة ، ويبدو أن المنصور قلاون كان في ذلك الوقت قد مل حرب النوبة واستنفدت مشاكله الداخلية وحروبه ضد التنار والصليبيين كثيرا من جهوده ، فرضى بما عرضه سمامون وقبل تعهداته ، وأقره على مابيده من بلاد (٤٠) أو ذلك بعد أن حلفه على يمين مشابه لليمين التي حلف عليها شكنده (٥٠). وقد ذكر النويرى

<sup>(</sup>١) النويرى : نهاية الأرب ج ٢٩ ورقة ٢٧٤ .

<sup>(</sup>۲) الماريزي: السلوك ج ١ س٧٥٧ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص ٣ ٩٠٠٠

<sup>(</sup>٤) ابن خلدون ۽ العبر ۽ ج ه ص ٠٠٠٠

<sup>(</sup>a) القلقشندي : ج ١٣ س ٢٩٠ - ٢٩١ .

أن السبب الذى دفع قلاون إلى قبول سياسة الأمر الواقع فى النوبة. وإقرار سمامون على وضعه ، هو أن المنصور قلاون كان فى ذلك الوقت يتأهب للاستيلاء على عكا بعد أن استولى على طرابلس ، ولذلك لم بكن لدى السلطان متسع من الوقت أو الجهد لإرسال حملة جديدة إلى النوبة (١).

وخلاصة القول أن السلطان قلاون — مثل الظاهر بيبرس — اعتبر النوبة جزءاً من ملكه الواسع ، ودليل ذلك أن كتاب ولاية العهد الذى كتب للملك الصالح علاء الدين ابن المنصور قلاون نص على سائر أقاليم الدولة ، د ومن جملنما مملكة النوبة وما احتوت عليه ، (٧).

# السلطانه الائشرف خليل والنوبة :

على أن سمامون لم يف بالعهد الذى قطعه على نفسه إذ لم يكد يعلم بوفاة السلطان المنصور قلاون حتى قطع البقط المستحق عن سنة ١٩٩١، و بعث إلى السلطان الاشرف خليل يعتذر بما أصاب بلاده من التخريب نتيجة و دخول المساكر الإسلامية إليهاكرة بعدكرة ، و بأن إغارات الملك آدر صاحب الابواب قد و زادت البلاد خرابا إلى خرابا ، (٣). لكن السلطان خليل لم يقبل تلك الاعذار ، فأرسل الرسل إلى سمامون مهددة منذرة ، حتى سأل لم يقبل تلك الاعذار ، فأرسل الرسل إلى سمامون مهددة منذرة ، حتى سأل الامان و عند ثذ أجابه السلطان خليل بن قلاون إلى طلبه ، كما شمل أم سمامون وعمته و بعض أهله بعطفه بوصفهم رها تن وأنز لهم في دور الضيافة بالقاهرة و بعد ذلك بقليل أرسل سمامون أعله جريس — وهو غير جريس الذى و بعد ذلك بقليل أرسل سمامون أعله جريس — وهو غير جريس الذى

<sup>(</sup>١) النوارى: نهاية الأرب ج ٢٩ ورقة ١٧٧ .

<sup>(</sup>٢) الفلفشندي : صبخ الأعشى ج ١٠ س ٧٥٠ .

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الطاهر : الألطاف المفيد س ٢٩ ـــ ٣٩ .



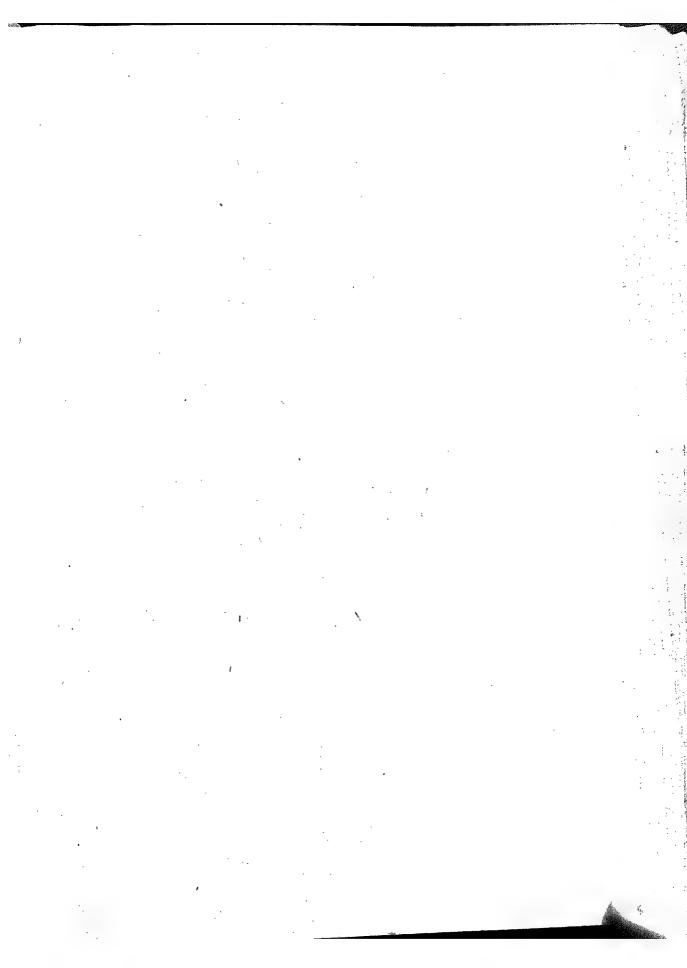

وقد ذكر سمامون فى رسالته و إن ملوك النوبة ما يدبرهم غير النساء ، إشارة إلى مكانة المرأة عند أهل النوبة ، كما أرسل بعض الهدايا إلى السلطان ('). ويظهر أن العسداء كان مستحكما فى ذلك الوقت بين ملك دنقلة وصاحب الأبواب ، وزعم الأبواب ، لأن سمامون أفرط فى الشكوى من صاحب الأبواب ، وزعم أنه اعتدى على الهدية التى أرسلها للسلطان ، كما طلب من السلطان خليل ألا يفسح صدره لأى رسول يرسله ملك الأبواب ('').

ومهما يكن من أصر ، فإن السلطان خليل لم ينخد ع بكلام سمامون المسول ، بل ضاق ذرعا بماطلته ، وقرر استخدام القوة لردعه ، وكان أن أنفذ السلطان الأشرف خليل بن قلاون حملة كبرى إلى بلاد النوبة القبض على سمامون من ناحية وأمير آخر اسمه آ نى من ناحية أخرى . وقد ذكر عبى الدين بن عبد الظاهر أخبار هذه الحملة فى اقتضاب ، فقال إن الأمير الأفرم أوغل فى مملسكة النوبة مسيرة ثلاثة وثلاثين يوما جنوبى دنقله فى مطاردة الملك آنى الذى فر ومعه سبعة أنفار إلى جهة الأنج (٢٠). ولسكن الماليك لم يستطيعوا الاستمرار فى مطاردة آ فى بسبب و شدة العطش ، ولأن الماليك لم يستطيعوا الاستمرار فى مطاردة آ فى بسبب و شدة العطش ، ولأن الماليك لم يستطيعوا الاستمرار فى مطاردة آ فى بسبب و شدة العطش ، ولأن الماليك لم يشتطيعوا الاستمرار فى مطاردة آ فى بسبب و شدة العطش ، ولأن الماليك بتأديب تلك الجهات و ورجعوا بغنيمة ، إلى دنقلة (٢٠). أما سمامون فلا تذكر عنه المراجع شى ، ويغلب على الظن أنه هلك أثناء مطاردة الماليك له .

وفى تلك الاثناه وصلت تعلمات من السلطان الاشرف خليل بالقاهرة

<sup>(</sup>۱) ألمرجع السابق ص ٣٩ -- ١٠ ي

مصطلق مسعد : الإسلام والنوبة ص ١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) أبن عبد الظاهر: الألطاف ألحقية ، س ٣١ ..

<sup>(</sup>٣) محيى الدين بن عبد الظاهر: تشريف الأيام والنصور ص٥٣٠.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، س ١٥٣ -

إلى الامير الافرم بأن يعين أميراً نوبياً اسمه بدمه ملكا على دنقلة ، وفي الحال جمع الامير عز الدين الافرم مقدى الماليك وأكابر بملكة النوبة ، واحتفل بتتويج بدمه ، وحلف الرعية يمين الولاء له ، ولكن ذلك اليمين جاء مشروطاً بطاعته لسلطان الماليك ، ولولا مولانا السلطان ما أطمناك ومتى تغيرت أمسكمناك ، ونحن نرضى أن يقيم مولانا السلطان لنا ملكافلاحاً أو جبلياً ، فإن بلاد النوبة مالها ملك إلا مولانا السلطان ونحن رعيته ، (1) وبعد ذلك حلف الماليك جريس — الذي كان نائباً لملك النوبة في جزائر ميكا نيل وعمل الدر -، وبذلك تعمد كل من بدمه وجريس بطاعة سلطان الماليك من خرج عن الطاعة كان الآخر عو نا عليه لمولا نا السلطان .

و بعد ذلك شرع الآمير عز الدين الآفرم في العودة بمن معه من جندالى القاهرة ، و بعد رحيله بخمسة أيام رصل كتاب من بدمه ملك دنقلة يفيدأن الهلملكة عادوا إلى بلادهم وأنهم أخذوا في عمارتها . كذلك وصل كتاب آخر من ملك الآبواب في الجنوب يعتذر عن تأخره في الحضور بنفسه والمثول بين يدى الآمير الآفرم لآنه كان مشغولا بمطاردة آفى ؛ وأنه يسمى السيطرة على بلاد السودان في قبضة مولانا السلطان وطاعته ، (٢)

وهكذا حققت حملة السلطان الأشرف خليل على النوبة نجاحاكبيرا وللمنا وصلت إلى أمكنة ما وصلها جيش قط ، . وكان الامير عز الدين الأفرم وهو في طريقه إلى القاهرة قد طلب ثلثهائة جمل لركوب الاسرى ، فأرسلت إليه ، فدخل القاهرة وصحبته عساكره « متجملة في أحسن زى » ، ومعه أحمال عديدة من غلات النوبة (٢).

<sup>(</sup>١) محيى الهين بن عد الظاهر لا تشريف الايام والمصوو س ١٥٣ .

<sup>(</sup>٢) عيى الدين بن عبد الظاهر : تشويف الايام ص ١٥٤ -- ٥٠٠ .

<sup>(</sup>٣) محيى الدين بن عبد الظاهر 3 تشريف الايام من ه ه ١ .

### السلطان الناصر فحعد والنوية:

ويبدو أن الحملات التي أرسلها سلاطين المهاليك في مصر إلى النوبة منظ عهد السلطان الظاهر بيبرس أفلحت في جعل ملوك النوبة يعملون حساباً لسلطنة المهاليك في القاهرة ويخشون بأسهم وسطوتهم. وهكذا ظل ملوك دنقله يعبرون عن ولائهم بين حين وآخر لسلاطين المهاليك ، ويحتكمون إليهم فيما ينشب بينهم وبين بعض من خلاف ، من ذلك أن الملك أماى ملك النوبة آئى بنفسه إلى القاهرة سنة ١٣٠٤ يحمل الهدايا للسلطان الناصر محمد بن قلاون ويطلب معونته صد متافسيه وأعدائه . وقد استجاب الناصر محمد لنداء ملك النوبة ، فأرسل معه تجريدة بقيادة والى قوص الأمير سيف الدين طقصبا ، و بعد أن أغمت هذه الحلة مهمتها في مساعدة ملك النوبة عادت إلى مصر سنة ١٣٠٥.

على أنه يبدو أن الأمور لم تستقر تماماً لأماى ملك النوبة ، بدليل أن أخاه كر نبس قتله سنة ١٣١١ ليحل محله فى عرش دنقله ، وقد أحس الملك الجديد بحاجته إلى تأييد سلطنة الماليك ، فأتى إلى القاهرة معلناً ولاء السلطان الناصر محمد حاملا الجزية والضرائب المفروضة على بلاده (٢٠) .

ولسكن كر ببس سرعان ما تنسكر لسلطنة الماليك بمجرد استقر ارالامور باللسبة له ، وامتنع سنة ١٩٦٦عن إرسال البقط إلى مصر وكان أن أعد السلطان الناصر محمد حملة كبرى لتأديب كر نبس و وضع حدالمشكلة النوبية (٣) و حصد لهذه الحلة عددا كبيرا من الامراء بقيادة الامير عز الدين أيبك جهاركس عدالملك (٤). و اصطحبت هذه الحملة معها أحد النوبيين هو سيف الدين عبد الله

<sup>(</sup>۱) المقريزي : الساوك ج ٢ س ٢٩ .

<sup>(</sup>٢) ابن حجر: الدرر السكامنة ج ١ ص ٢١ .

<sup>(</sup>٣) الداتشندي : صبح الأعشى ج ه س ٧٧٧ .

<sup>(</sup>٤) المقريزي : الساوك ج ٢ ص ١٦١ -

ىر شنبو ابن أخت داود ملك النوبة الأسبق ــ لتتويجه ملكا على النوبة بدلا من كر نبس وكان برشنبوقد أسر في إحدى الحملات السابقة التي أرسلها سمالا طبين المهاليك إلى النوبة وتربى زنشأ في الطباق السلطانية ضمن جملة عاليك السلطان واعتنق الإسلام(١٠). والواقع إن تفكير سلاعاين الماليك في تعيين بعض أبناء النوبة ــ الذين عاشوا وشبوا في مصر و تشر بواكثيراً من مظاهر الحضارة الماليكية الإسلامية - ملوكا على علمك دنقلة ، ليدل على اتجاه جديد جدير بالتأمل والعناية.وترجع أهميةهذا الاتجاء في التاريخ إلى أن اختيار حاكم مسلم للنوبة كان كفيلا بسرعة تحويل تلك البلاد إلى الإسلام ، وبالتالي إلى زيادة نفوذ العنصر العربي فيها ؛ وكل هذه أدت في نهاية الأمر إلى إسقاط بملسكة النوبة المسيحية(٧) . ذلك أن بني كنز ـ وهم من عرب ربيعة الذين تطرقوا إلى بلاد النوبة فىالعصور الوسطى ـ أخذوا يتظلمون فى ظل الاتجاه الجديد إلى ملك النوبة لانهم مسلمون فضلًا عن أنهم تزوجوا من بنات البيت المالك في النوبة ، حتى أن الملك كرنبسكان خالكنز الدولة أمير بني كنز . ولماكان العرف عند ملوك النوبة قد جرى بتوريث أبناء الآخت ، فإن الملك كر نبس عندما علم برغبة السلطان الناصر محمد بن قلاون بتعين ملكمسلم في عرش دنقلة فإنه و أرسل ابن أخته كنز الدولة بن شجاع الدين ... إلى الأبو اب السلطانية وسأل شموله بالإنعام السلطاني في توليته الملك . . وقد جاء في رسالة كرنبس إلى السلطان الناصر محد ما نصه . إذا كان يقصد مو لا نا السلطان بأن يولى البلاد لمسلم، فهذا مسلم، وهو ابن أختى . والملك ينتقل لمايه من بمدى، ٢٠٠٠ .

والكن السلطان الناصر محمدلم يستجب لتلك الرغبة، ومصنت حملته بقيادة

<sup>(</sup>۱) النويرى : بهاية الارب ، ج ۳۰ ورقة ه و .

التلققندي : صبح الأعشى - ٥ ص ٢٧٧

<sup>(</sup>٢) مصطفى مسمد: الإسلام والنوبة س ١٦٥ -- ١٦٦.

<sup>(</sup>٣) النويرى: نهاية الأرب ج ٣٠ ورقة ٥ ٩ - ٩٩

الأمير عز الدين أيبك وصحبتها عبد الله برشلبو إلى النوبة. وقد فركر نبس إلى الجنوب من وجه جيوش الماليك ، ولكن ملك الأبواب قبض عليه وعلى أخيه أترام وسلمهما لقائد الحلة الماليكية ، الذي عاد بهما إلىمصرسنة ١٣١٧ بعد أن تم تتو يج عبدالله برشلبو أول ملك مسلم على مملكة النوبة (١٠). أما كنز الدولة ، فقد اتخذ من وصول ملك النوبة وأخيه إلى القاهرة سبباً للمطالبة بالإفراج عنه ، فأذن له السلطان الناصر عمد بالسفر إلى أسوان، ولكن ملك النوية استهواه ، فواصل كنز الدولة سفره حتى دنقلة . وعند تذ رحب به الناس وحيوه كعادتهم في تحيــة الملوك بلفظ وموشاى ! ... موشاى ، '١ (٧) وفي ذلك الوقت كان استياء الأهالي في النوبة من ملكهم الجديد الذي عينه السلطان الناصر محد .. وهو عبد ألله برشابو ـ قد بلغ أشده لانه م غير قو اعد البلاد و تعاطى نوعا من الكبر لم تجر عليه عادة ملكَ النوبة بمثله ، وعامل أهل البلاد بفلظة وشدة ،. (ع) وهكذا استطاع كنز الدولةأن ينزل الهزيمة بالملك برشنبو وأن يقتله ؛ وجلس كنز الدولة على هرش داقله. وقد ذكر النويرى أنكنز الدولة رفض أن يضمع تاج الملك على رأسه رعاية لحق أخواله وتعظما لهم وحفظاً لحرمتهم ع (١) ولكن يبدو أن السبب الرئيسي الذي جمل كنز الدولة يرفض وضع النَّـاج على رأسه ، هو أن ذلك التماج كان يحمل علامة الصليب، وهو أمر لايتفق وديانة كنز الدولة الإسلامية (\*) .

وقد وجد السلطان الناصر محدين قلاون في مصر أن مافعله كنز الدولة

<sup>(</sup>١) النويرى: نهاية الأرب ج و جورقة ٩٦.

<sup>(</sup>٢) المرجع المايق ،

<sup>(</sup>٣) المرجم السابق.

<sup>(</sup>٤) النويرى: نهاية الاثرب، ٣٠ ووقة ٩٠١.

<sup>(</sup>٥)مصطنى مسعد: الإسلام والنوبة ، ص١٦٩ ه

يعتبر تحدياً لمشيئة السلطنة الماليكية وإخلالا بهيبتها ومكانتها . لذلك رفض السلطان الناصر الاعتراف بكنز الدولة وأطلق سراح أبرام أخى كرنبس وأرسل الحالفة بقيض على ابن أخته كنز الدولة . ولم يكدأبرام يصل إلى النوبة حتى دخل كنز الدولة في طاعته وتنازل له عن الملك غير أن أبرام عدر بابن أخته وقبض عليه ليرسله إلى القاهرة ، لولا وفاة أبرام المفاجئة التي أوقفت ذلك الإجراء (0)

وهكذا تمكروت القصة مرة أخرى ، إذ مات أبر ام ليعتلي كنز الدولة عرش النوبة بن جديد إسنة ١٣١٧ ، أما السلطان الداصر محمد فلم يقف مكنوف اليدين أمام تحدى كنز الدولة له ولرجاله ، وإنما بادر بإرسال حملة إلى النوبة سنة ١٣٢٣ بقيادة الأمير علامالدين بن على قراسنقر . وقد أرسل الناصر محمد صحبة تلك الحلة كرنبس ليعتلي عرش النوبة ، لا سيما أنه ورد في المراجع أن كرنبس اعتنق الإسلام عقب محيثه إلى مصر (٢) بدلا من كنز الدولة . وكان أن تحمد المرش ، ولكن لم تمكد الحرسة تلسحب من النوبة من دنقلة واعتلى كرنبس العرش ، ولكن لم تمكد الحرسة تلسحب من النوبة عائدة إلى مصر ، إحتى ظهر كنز الدولة من جديد واسترد عرشه (٢).

## العموقة بين دولة المماليك والنوبة في أواغر العصور الوسطى :

كانت حملة السلطان الناصر محمد على بلادالنو بة سنة ١٣٢٣ آخر حملة نسمع عبها فىالتاريخ أوسلها سلاطين الماليك لإخضاع النوبة . والواقع إن السبب

<sup>(</sup>۱) المفريزي : الساوك م ٢ من ١١٨ ،

النويرى ، نهاية الائرب حـ٣٠ ورقة ٩٦ .

<sup>(</sup>۲) الفلشقشندي : صبح الاعشى ب ه س ۲۷۷ .

<sup>(</sup>۲) المافريزي : السلوك چ ۲ ص ۲۵۰ .

فى ذلك واضح ، هو أن سلاطين المهاليك دأبو المنذ أيام بيبرس على إرسال حملات إلى النوبة للدفاع عن حدود مصر الجنوبية من جانب النوبيين وكان السلاطين المماليك سندقوى فى تلك الحملات لأن علم كالنوبة كانت مسيحية، حكمها ملوك مسيحيون، الأمر الذى جعل سلاطين المماليك ينظر ون إلى بلاد النوبة بوصفها ميدانا جديداً للجهاد إلى جانب الميدان الصليى القديم في حوض البحر المتوسط.

وليكن الأمر انتهى في عسر الناصر محمد بن قلاون بقيام كنز الدولة في حكم دنقله ، ولم يكن كنز الدولة مسيحياً وإنما كان مسلماً المحدرمن أصل عرف صريح مم إن الآمر لم يقف عند حد أن بلاد النوبة صاريحكم الملك مسلماً وإنما تعدى ذلك اليل أن تلك البلاد أخذت عند أد أو ائل القرن الرابع عشر تصطبغ بالصبغة العربية الواضحة نقيحة طجرة بعض القبائل العربية عدا بني تصطبغ بالصبغة واستقرارهم فيها (أ) . وهكذا لم يعد هناك مبرر واصح لأن يقوم سلاطين المماليك بالتدخل في شتون دولة بجاورة ذات صبغة عربية ويحكمها ملوك مسلمون ، لاسيما إذا كانت هذه الدولة في عهدها الجديد قد جنحت إلى قد تمسكوا فيما معنى بضرورة قيام علوك النوبة بإرسال البقط ، فإن هذه الضريبة صار لا مبرر لها أيضا بعد أن غلب الطابع العربي الإملامي على المدالة و بيم القطابع العربي الإملامي على الدولة بن عبارة ذكرها القلقشندي نصها بلاد النوبة و نستدل على هذا المعني من عبارة ذكرها القلقشندي نصها و فيعث السلمان كرنبس إليهم فلكمهم ، وانقطعت الجزية عنهم من ونيا شلم ماوكهم (٢٥) . .

<sup>(</sup>١) حسن أحد محود : الإسلام والثقافة الدربية في أفريقية ص ٣٢٤ – ٣٢٦.

<sup>(</sup>٢) القاقشيدي: صبح الأعشى ج ٥ ص ٣٧٧ .

وكيفما كان الأمر ، فإن مملكة النوبة المسيحية سقطت فى النصف الأول من القرن الرابع عشر ، وقامت على أنقاضها وحدات عديدة صغيرة ذات صبغة إسلامية عربية ، ومنذ ذلك الوقت حتى سقوط سلطنة المماليك سنة ١٥١٧ صارت العلاقة بين مصر والنوبة لا تتعدى بعض المبادلات التجارية المحدودة .

# الفيية النخامية

#### بيت قلاورن

أشرنا من قبل إلى أن الماليك لم بؤ منوا مطلقاً بمبدأ الورائة في الملك ؛ فالأمراء جميماً سواء والملك للاقوى والاكثر أنباعاً والاوفر ذكاءاً. وربما حاول المهاليك أن يظهر وا قسطاً من الوغاء للسلطان الراحل فيمينون ابنه بعده سلطاناً ؛ ولكن لا تلبث أن تنقشع الغيوم و تزول صدمة الموت وعند لذ يدرك كبار الامراء أن ذلك الوضع غير طبيعي ، وأنهم لا يقلون أحقية في الملك عن السلطان الراحل، ويكفي أنهم رضوا محكمة حيناً من الدهر، فلا مبرر لان من السلطان ، فيتظاهرون حميما المنزاع حميما فقتهم على تعيين ابن السلطان الراحل، حتى تنكشف الامورو يظهر بين صفوف الامراء الرجل القوى الذي الراحل، حتى تنكشف الامورو يظهر بين صفوف الامراء الرجل القوى الذي يبذ زملاء في سطوته وعصييته الماليكية ، وعند ثذ يسهل عليه عزل ذلك الابن وإحلال نفسه محله .

وهكذا نلمس في دراستنا لعصر المهاليك عدم استمرار بيت واحدني الحكم مدة طويلة ، وإذا استطاع رجل مثل بيبرس أن يمكن لنفسه ويحلف الأمراء على احترام ولاية العهد لابنه من بعده – فإن تلك الأيمان كانت سرعان ما تنكث بعد وفاته لعدم إيمان المهاليك بمبدأ الوراثة. ولم يحدث طو الالقر نين و نصف القرن التي حكم فيها سلاطين المهاليك مصر أن ظلت السلطنة في بيت واحد مدة طويلة. باستثناء بيت قلاون الذي حطم تلك القاعدة والذي يعتبر مثلا فريداً في تاريخ المهاليك لبقاء الحركم في بيت واحد أكثر من قرن مثلا فريداً في تاريخ المهاليك لبقاء الحركم في بيت واحد أكثر من قرن ( ١٢٧٩ – ١٣٨٧ ) . ولا يمكن إرجاع هذه الظاهرة إلى إيمان المهاليك

فى حقبة معينة بمبدأ وراثة الملك ، وإنما هى مجرد الصدف والظروف الى أحاطت بذلك البيت وبعض أفراده فعنلا عن أحوال البلاد عندئذ والدليل على ذلك أن أمراء المماليك لم ينقادوا لبيت قلاون طوال ذلك الفرن، وإنما قامت محاولات لعزل بعض سلاطين بى قلاون من الحركم ، ونجم بعض الأمراء فى تولى السلطنة فعلا فى تلك الآثناء ، ولكن التيار القلاوني كان لا يلبث أن يتغلب بعد قليل .

ولاشك في أن بقاء منصب السلطنة في بيت قلاون تلك المدة الطويلة ، جمل عصر تلك الأسرة يكتسب طابعاً خاصاً عيزاً في تاريخ الماليك، وربما كان في بقاء اسم الجد ء قلاون ، في سلسلة طويلة من أسماء السلاطين منذ أو اخر القرن النالث عشر حتى أو اخر القرن الرابع عشر، ما أضني على ذلك المصر جواً عاصاً بميزاً. هذا بالإضافة إلى أن جميع بميزات وخصائص المصر الماليكي اكتملت ونضجت في ذلك العصر ، فاستقر الحكم للماليك تماماً في مصر والشام بعد فترة الاضطرابات الأولى الى أنهاها بيبرس بتثبيت أوتاد الدولة ، وأخذت تتبلور النظم والقراعدالي سارت عليها سلطنة الماليك حتى أواخر أيامها ؛ وبدأت تظهر بشائر النشاط التجاري الذي عاد على الماليك بالثروة الواسعة ومكنهم من إقامة تلك المنشآت الرائعة التيما زالت بقاياها في مدن مصر والشام تنطق بمجدهم . فإذا أضفنا إلى ذلك أن عصر أسرة قلاون شهد حلقات بارزة في قصة الجهاد ضد التتار من ناحية والصليبيين من ناحية ثانية وفى أرض النوبة من ناحية ثالثة ۽ فضلا عن النشاط الدبلوماسي والمماهدات السياسية والاتفاقيات الاقتصادية معكثير من القوى المماصرة في إذريقية وأوربا وآسيا ... أدركنا في نهاية الأمرأممية عصر بيت قلاون فى تاريخ دولة المهاليك . السلطان الائترف خليل بن قيزون : ( ١٢٩٠ – ١٢٩٠ )

والواقع إن السلطان المنصور قلاون نفسه لم يكن يتصور بأن السلطنة ستظل في أعقابه أكثر من قرن، لانه كان علوكا قبل أن يكون سلطاناً، وحطم ينفسه مبدأ الوراثة عندما عزل سلامش \_ ابن الظاهر بيبرس \_ من السلطنة ليتولى هو الحم بدلا منه . وإذا كانت عاطفة الأبوة قد غلبت على المنصور قلاون فاعلن ابنه الصالح علاء الدين سلطاناً في حياة أبيه ، فإن هذا الابن لم يلبث أن توفى في حياة أبيه أيضاً سنة ١٢٨٨ . وقد سبق أن أوضحنا كيف أن السلطان قلاون رفض أن يوقع كتاب ولاية العبد لابنه الثانى خليل لاعتقاده في سوم خلقه وعدم أهليته لتولى الملك، ومع ذلك فقد شامت خليل لاعتقاده في سوم خليل السلطنة سنة ١٢٩٠

وسرعان ما أثبت الآيام صدق نظرة الآب قلاون وسبب مخاوفه من ابنه خليل حقيقة إن خليلا عرف بالشجاعة والبأس، وله مواقف مشهودة في محاربة الصليبيين والتتار والنوبيين ، وهو فوق هذا وذاك السلطان الذى اقترن اسمه في التاريخ بمحو آية الصليبيين من الشام - كما سبق أن أشرنا ولكن ذلك كله جاء مصحوباً بنرعة تعسفية في أخلاقه ، فقدر بالامراء و تعاظم عليهم واستخف بهم ؛ بما عجل بنهايته ، وفي ذلك يقول المؤرخ ابن إياس عليهم واستخف بهم ؛ بما عجل بنهايته ، وفي ذلك يقول المؤرخ ابن إياس حركانه ولا يعرف في أبناء الملوك من كان يناظره في العزم والشجاعة والإقدام من ولكنه كان يسمع الكلام في الناس بالباطل من وذيره والإقدام من وكان ذلك سبها لزوال ملكه من من المراه والناس بالباطل من وذيره

وتفصيل ذلك أنالسلطان الآشرف خليل لم يكديتولى السلطنة سنة ١٢٩٠

<sup>(</sup>١) ابن لياس : إيدائع الزهور جـ١٠٦٠ .

حتى أخذ يفدر برجال الدولة وكبار الأمراء الذين كانت لهم الكلمة والنفوذ في عهد أبيه ومنذ أن كان خليل وليا للعهد ظهرت خلافات بينه وبين نائب السلطنة الأمير حسام الدين طرنطاى ، فحرض بعض الامراء نائب السلطنة على التخلص من السلطان الجديد، ولكن طرنطاى رفض الاستجابة لهم ، وكانت النقيجة أن السلطان خليل بادر بعد توليه السلطنة بأيام معدودات إلى القبض على طرنطاى وفتله غدراً ، الامر الذى أثار استياء الامراء و مخاوفهم (د) ولم يدر السلطان خليل أنه بعمله إنما سعى إلى حتفه بظلفه ، لانه عين الامير بدر الدين بيدرا تائباً للسلطنة بدلا من طرنطاى ، ومنحه انطاع الامير طرنطاى بيدرا تائباً للسلطنة بدلا من طرنطاى ، ومنحه انطاع الامير طرنطاى وازداد العداء بينه وبين خليل ، وهو العداء الذى انتهى بالقضاء على السلطنة وازداد العداء بينه وبين خليل ، وهو العداء الذى انتهى بالقضاء على السلطان خليل نفسه ،

ثم إن السلطان الأشرف خليل عزل الأمير علم الدين سنجر الشجاعي من الوزارة وعين بدله شمس الدين محد بن السلموس . وقد ازدادت مكانة ابن السلموس في الدولة بعد أن فوض إليه السلمان خليل الإشراف على شئون الامراء . وهكذاظهر التنافس بين بيدرا نائب السلمانة وابن السلموس الوزير ، فأخذ الأخير يوخر قلب السلمان على بيدرا وأوهمه أن أملاكه السمت ونفوذه ازداد حتى غدا خطراً على السلمان نفسه (۲) .

وقد أحس بيدرا بنية السلطان الآشرف خليل للغدر به ، ولسكنه كان أقوى من أن يستطيع السلطان القضاء عليه في سبولة . ثم إن بيدرا لم يكتف بالحيطة والتحرز على نفسه. وإنما أخذ يدبر مؤامرة للإيقاع بالسلطان قبل أن يوقع السلطان به وكان أن اغتنم بيدرا فرصة ركوب السلطان خليل للصيد

<sup>(</sup>١) بيبرس الهوادار : زيدة الفسكرة في تاريخ الهجرة - ٩ ورقة ١٦٧ .

<sup>(</sup>۲) المقريزي : السلوك مر ١ ص٧٨٧ - ٧٨٧ .

فى ناحية تروجه ـ قرب أبى المطامير بمديرية البحيرة ـ وانقض عليه بالسيف ثم تبعه بقية الأمراء المتآمرين مثل حسام الدين لاجين المنصورى وشمس الدين قر استقر وسيف الدين بهادر المنصورى . . . حي خر السلطان قتيلا بين أيديهم سنة ١٢٩٣ (١) . ويقال إن جثمان السلطان خليل ظلملقى فى العراء يومين كاملين ، حتى حمل بعد ذلك إلى القاهرة ودفن فيها (٢) .

# السلطاندالناصر محورين قماويد: (سلطنة الاولى ١٢٩٢ - ١٢٩٤)

و بمقتل السلطان خليل تكررت نفس التمثيلية التي حدثت عقب مقتل قطر من قبل ، إذ اجتمع الأمراء المتآمرون في مسرح الجريمة وقبل أن تجف دماء صحيتهم ليتشاوروا في مصير السلطنة . وكان أن استقر رأيهم على تولية بيدرا سلطانا فحلفوا له وقبلوا الارض بين يديه ، ولقبوه و الملك الرحيم ،! وقيل والملك الأجحد ، أو والملك القاهر ، أو الملك الأوحد ، (٢)

ولكن الماليك الأشرفية \_ عاليك الأشرف خايل \_ لم يرضوا عن خلك الوضع ، فهبوا بزعامة الآمير زين الدين كتبغا للنار لاستاذه ، وطاودوا بيدرا وأعوانه حتى لحقوا بهم فى الطرافه من قرى كوم حاده بالبحيرة (٤) . وهناك دارت معركة بين الطرفين انتهت بمقتل بيدرا وفرار معظم أعوانه ، وبذلك يكون بيدوا قد أواد ، السلطنة لنفسه ولكن المقادير قهرته والدنيا الغرور غدرته ، (٥) .

<sup>(</sup>١) مفضل بن أبي الفضائل و كتاب النهج السديد ج ٢ ص٠٥ -- ٣٠٠٠ .

<sup>(</sup>٢) أبوالهاس: النجوم الزاهرة ج ٨ ص ٢٤ - ٢٠٠٠

<sup>(</sup>۳) این لمیاس: بدائم الزهور ج ۱ س ۱۲۷ یک آبو الفدا : المختصر ج ۱ س ۳۰

<sup>(</sup>٤) أبو المحاسن : النجوم الواهرة ج ٨ ص ١٩٠٠

<sup>(</sup>٥) مقضل بن أبي الفضائل : النهيج السديد ، ص ٧٤ ه

وكان المنتظر أن يحاول الأمير زين الدين كتبغا بعد ذلك أخذ الهرش لنفسه ، ولكن الأمير علم الدين سنجر الشجاعي الذي كأن السلطان خليل قد أنابه عنه بقلعة الجبل حال بينه وبين الوصول إلى القاهرة . ومن الواضيح أن كلامن هذين الأميرين كان يطمع في الاستثنار بالسلطنة لنفسه ، ولما وجد كل منهما أنه أمام خصم قوى عنيد ، انفق الطرفان على مبايعة محمد بن قلاون – أخى خليل (1) .

والواقع إن السلطان الناصر محمد بن قلاون يتمتع باهمية كبيرة في تاريخ دولة الماليك ، نظراً اطول حكمه ولما حدث في عهده من أحداث وتطورات هامة ، فضلا عن شخصيته التي جعلت الناس يتمسكون به ويرون في بقائه تحقيقاً الاستقرار والأمن والرخاء . ولا نكون مبالغين إذا قررنا إن أهمية ببت قلاون لا تنبع من شخص السلطان المنصور قلاون مؤ سس تلك الاسرة، بقدر ما ترتبط بالسلطان الناصر محمد بالذات .

غير أن الناصر محمد بن قلاون كان صغير السن الم يتجاوز التاسعة من عمره وقت اعتلائه العرش وكان من الصعب على ذلك الفلام أن يتحمل إدارة شئون ثلك الدولة الواسعة ، لذلك يمكن القول أن سلطنته الأولى التي المتدت من ١٢٩٣ حتى ١٢٩٤ كانت اسمية وأن السلطة الفعلية تركزت في أيدى مجموعة من الأمراء أهمهم زين الدين كتبغا نائب السلطنة وعلم الدين سنجر الشجاعي الوزير (٢).

وتمشياً مع التطور المألوف في عصر الماليك كان المفروض أن يسعى كل من هذين الأميرين لانتزاع العرش لنفسه من السلطان الصغير . وفعلا

<sup>(</sup>۱) المقريزي : الساوك ج١ سي ٧٩٣

<sup>(</sup>٢) أبو المحاسن : النجوم ج ٨ س ١٩٩ سـ . . ٧

تركز النزاع بين الاميركتبغا و الامير الشجاعي ، و انضم إلى كل منهما عددكير من الانصار و الانباع . ويقال إن الامير الشجاعي بدأ با لعدوان وسعى للتخلص من كتبغا ، ولكنه لم يوفق في تحقيق هدفه . ولكن كتبغا كان أوفر قرة ، فأرسل إلى السلطان الناصر محمد يقول له ما نصه د إن الشجاعي قد انفرد برأيه في القبض على الامراء ولابد من حضوره ، فإنه بلغنا عنه ما أسكر ناه ، ولما المتبغا على الأمر الشجاعي عن الحضور ، زحف كتبغا على رأس وجاله إلى القلعة وحاصروها وفيها السلطان الناصر والامير الشجاعي ، وقطعوا عنها الماء يوما كاملا ويبدو أن أم السلطان الناصر حمد خشيت عند ند على ولدها ، وأدركت أن حقيقة النزاع بين الاميرين كتبغا والشجاعي هي الوصول إلى العرش ، فأرسلت إلى كتبغا تقول ، إيش قصدك حتى نفعله ؟ إن كان قصدك أن تخلع ابني من السلطنة فافعل ! » ولكن كتبغا رد - على طريقة أمراء الماليك متظاهراً بالزهد في السلطنة وبالرغبة في إقرار الامور لا أكثر ، فقال متظاهراً بالزهد في السلطنة وبالرغبة الى إفرار الامور لا أكثر ، فقال متظاهراً بالزهد في السلطنة وبالرغبة الى العرب أستاذنا (المنصور قلاون) بنت عمياء ما أخر جنا الملك عنها ، ولاسها ابن أستاذنا رجل وفيه كفاءة الذلك ، وإنما قصدنا الشجاعي لإخاد الفتية ! ه (١) .

وقد حاولت أم الناصر محمد التوسط بين الأميرين الثائرين لإخياد الفتنة ، فأوحت إلى ابنا بأن يعرض على الآمير الشجاعى فيا بة حلب ، ولكن الشجاعى لم يمجبه الاقتراح ، وأغلظ على السلطان في القول، فقبض عليه الماليك الذين كانوا في حضرة السلطان وقتاوه (٢) .

وبذلك أصبح كتبغا صاحب الكلمة الأولى في شئون الدولة ، ولا حيلة السلطان الصغيرالناصر محمدمه ، ولم ينقص كتبغاسوى لقب السلطنة وشعارها . وصادف أنظهر بالقاهرة عندئذ الامير حسام الدين لاجين ، فأدى ظهوره إلى

<sup>(</sup>۱) المقريري : السلوك ؛ ج ١ ص ٨٠١

<sup>(</sup>٢) ابن لمياس : بدائع الزهور ج ١ ص ١٣١

ثورة الماليك الاشرفية ـ عاليك الاشرف خليل ـ واضطراب الاحوال في القاهرة . وكان لاجين ما كراً ، فبادر بالانصال بالاميركتبغا وزين له إعلانه سلطانا بعد خلع الناصر محمد دلان الاشرفية مادام الملك الناصر في الملك شوكتهم قائمة ، (۱) . لذلك استغل كتبغا اضطراب الاحوال في القاهرة نقيجة لثورة الاشرفية وجمع الاتراء للتشاور في الموقف ، فقال بعضهم : و لقد فسدت الاحوال لكون السلطان صغير السن وطمع المماليك في حق الرعية ، ومن الرأى أن نولى سلطانا كبيرا يقمع المهاليك عن هذه الإفعال ١ ، (٢) وهكذا تم عزل السلطان الناصر محمد بعد سنة واحدة من توليه الحكم ، وأعلن كتبغا سلطانا السلطان الناصر محمد بعد سنة واحدة من توليه الحكم ، وأعلن كتبغا سلطانا السلطان الناصر عمد بعد سنة واحدة من توليه الحكم ، وأعلن كتبغا سلطانا

### السلطان العادل كنيفا: ( ١٢٩٤ - ١٢٩١ )

اعتلى كتبغاعرش سلطنة الماليك، فأخذيتقرب إلى أمر اء الماليك بالقول والعمل أما السلطان الناصر محمد فقدعز له كتبغا في بعض قاعات القلمة ومعه أمه وحجبه عن الناس. وقد اختار كتبغا الامير حسام الدين لاجين نائبا المسلطنة وفوض إليه جميع أمور الدولة ، كاهين الصاحب فحر الدين الخليلي وزير الاسم

على أن الظروف شاءت أن تتجمع عدة عوامل لتجمل الناس بكر هون كتبغا ويتمذون زوال ملكه . وأول هذه العوامل أن اعتلاء كتبغا عرش السلطنة جاء مصحوبا بانخفاض النيل و اشتداد الغلاء نتيجة للجدب، حتى انتشرت المجاعة و فشت

<sup>(</sup>١) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج ٨ص٤٩ - ٤٩ .

<sup>(</sup>٢) ابن لياس : بدائع الزهور ، ج اس ١٣٢

<sup>(</sup>٣) المقريزى: السلوك، ١٠٠ س١٠٠ ٨٠٨ ٨٠٨

الأمراض وصار الناس يسقطون صرعى فى الطرقات. ويروى المؤرخون أنه بلغ من حدة الأزمة التى نتجت عن الجوع والمرض أنه كان يموت فى القاهرة كل يوم بضعة ألوف و ويبتى الميت مطروحاً فى الازقة والشوارع ملتى فى الممرات اليوم واليومين لا يوجد من يدفئه ، لاشتغال الاصحاء بأمواتهم والسقاء بأمراضهم ه (۱) ولم تقتصر الطامة على مصر وحدها ، بل امتدت إلى الشام حيث توقف نزول المطر ، وخرج النائب وسائر الناس مشاة للاستسقاء (۲).

وإذا كانت المجاعة التي صحبت اعتلاء كتبفا عرش السلطنة قد جملت الناس يتشاءمون من حكمه وسوء طالعه ، فإن ثمة عاملا آخر كان له أثره في ازدياد كراهية الناس لكتبفا . ذلك أن كتبفا كان مغولى الأصل أسره السلطان المنصور قلاون في واقعة سمص الأولى وجعله في زمرة عاليكه حتى شب و تحرر ووصل إلى مرتبة الإمارة ومن ثم شق طريقه إلى السلطنة (٢٠). ولكن وصول كتبفا إلى منصب السلطنة لم ينسه أصله وعشيرته ، فلم يكد يعلم أن طائفة كبيرة من التتار الوثنيين فروا صوب مصرخوفا على أنفسهم من غازان محرد ايلخان مفول فارس إلذي اعتنق الإسلام ، حتى رحب كتبغابهم وقد أطلق على تلك الطائفة من المغول اسم العويراتية أو الأويرانية ، وما كادو ايصاون إلى القاهرة حتى أمركتبغا الأمراء والجند بالخرو جلاستقبالهم، كادو ايصاون إلى القاهرة حتى أمركتبغا الأمراء والجند بالخرو جلاستقبالهم، ثم رحب بهم السلطان وأقطعهم الاقطاعات الوفيرة وأجرى عليهم الأوزاق السخية وأنز لهم بالحسينية (٤).

ولاشك في أن ترحيب كتبغا بذلك العدد الضخم من التتار الدين زادوا

<sup>(</sup>١) بيبرس الدوادار : زيدة الفكرة ج ٩ ورقة ١٨٩

<sup>(</sup>٢) الماروى : الساوات م ١٠٨٠

<sup>(</sup>٣) أبو المحاسن : المنهل الصافى ج ٣ ورقة ٤٧

<sup>(</sup>٤) المقريزي: المواعظ والاعتبار ج ٧ ص ٢١ -- ٢٣ م

عن عشرة آلاف ، واستضافته لهم فى الوقت الذى اشتد الغلاء فى البلاد وندرت الأقوات ومات الناس بسبب الجوع ، كل ذلك أدى إلى استياء الناس من كتبغا . وزاد سمعة كتبغا سوءًا بين الجند والشعب أن أولئك الأويراتية كان معظمهم وثنيين مما أظهر كتبغا فى صورة حامى الوثنيين . ولا يخفى علينا أن المسلمين فى مصر والشام لم ينسوا للتتارعدوانهم على الوطن الإسلامى منذ أيام هولاكو ، لاسيما وأن خطر مغول فارس على بلاد الشام كان لا يزال مائلا حتى أيام كتبغا (١)

ثم كان أن زاركتبغا بلاد الشام سنة ١٢٩٥ لإقرارالامورفيها ؛ وعندئذ اشتد غضب الامراء عندما عزل السلطان كتبغا نائب السلطنة بالشام أغرلو المادلى (٢) هذا إلى أن كتبغا لم ينعم على أمراء الشام بالخلع والإنمامات والهدايا ، كما جرت به عادة السلاطين من قبل « فإن عادة الملوك إذا دخلوا مدينة مثل دمشق أن يغدقوا الهدايا والصلات على الامراء ، (٢)

<sup>(1)</sup> Wiet: L, Egypte Arabe, p. 464.

<sup>(</sup>۲) المدريق، السلوك م ١ ص١٧٠

<sup>(</sup>٣) مفضل بن أبي الفضائل : النهج السديد ٢٧٠ - ١٩٥ .

مانع من أن يكشف لاجين عنوجهه الحقيق ويكيد للسلطان كتبغا لانتزاع السلطنة منه .

وفعلا أخذ لاجين يحرك عوامل البغض صدكتبغا ، بل إنه وسم الخطة مع بعض أعوانه لقتله أثناء عودته من الشام إلى مصر ؛ مثلما فعل بيبرس مع قطر . ولما وصل كتبغا إلى اللجون – قرب طبرية – سنة ١٢٩٦ ، أحس بالمؤامرة ، ففر إلى دمشق ، ولم يتمكن المتآمرون إلا من قتل الاميرين بتخاص و بكتوت الازرق ، وهما من أقرب أعوان كتبغا .

السلطان المنصور لامين : ( ١٢٩٦ - ١٢٩٨ )

فركتبغا ليحتمى بقلعة دمشق، فانضم رجال الجيش إلى حسام الدين لاجين الذى استولى على حرائن السلطان؛ ثم حاول أن يسترضى الآمراء ليبايمره بالسلطنة؛ فجمعهم وقال لهم و أنا واحد منكم ولا أخير نفسى عنكم ولست موليا عليكم من عاليكي أحدا ولا أسمع فيكم كلاما أبدا، ولايصيبكم ما أصابكم من عاليك العادل (كتبغا) وأنتم خوشداشيني (زملائي) ومحل اخوتي 1، (۱). ويمثل هذه النغمة والعيارات المعسولة استطاع لاجين أن يحكم تسب تأييد الآمراء الذين تعودوا سماع تملك الآقو ال من كل سلطان مغتصب جديد، ثم عدم الارتباط بها بعد وصوله إلى السلطنة عفاشترطوا على لاجين عدم الاستبداد برأيه أو تسليط عاليك هو وخاصة منكو تمر عليهم (۲).

وهكذا بايع الأمراء لاجين بالسلطنة سنة ١٢٩٦، فركب بشعار السلطنة

<sup>(</sup>١) بيبرس الدوادار : زيدة الفكرة جـ ٩ ورقة ١٦٥ .

<sup>(</sup>٢) أبو الفدا ؛ المختصر ج ٤ س٣٤٨ ه .

قاصداً مصر حيث خف أمر الم مصر للقائه قرب بلبيس و حلفوا له يمين الولاء، ثم دخل القاهرة و استقرفي القلمة بعد أن تلقب بالسلطان الملك المنصور ('').

أما فى بلاد الشام فقد خطب أولا للمنصور لاجين فى غزة والقدس وصفد والكرك ونابلس ؛ لأن كتبغا كان لا يزال مقيا فى قلعة دمشق ولكن لم تلبث أن جاءت الآخبار بسلطنة المنصور لاجين ، وعند ثذ انفض الناس والأمراء فى شمال الشام عن كتبغا الذى لم يسعه سوى أن يتنازل عن السلطنة طائماً مختاراً ؛ وأعلن أنه ديرضى بالمكان الذى عينه السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين ، (٢) . وقد حدد له السلطان لاجين الإقامة فى صرخد \_ من أعمال دمشق \_ فذهب إليها معززاً \_ ولعله رأى ذلك الحل أوفق بكثير ، وأسلم عاقبة من المقاومة .

على أن مشكلة كتبغا لم تكن المشكلة الوحيدة التى واجهت لاجين في مستهل حكمه ، إذ كانت أمامه مشكلة الناصر محمد الذى ظل مقيما في القاهرة ينظر إليه الناس بوصفه صاحب الحق الشرعى الأول في السلطنة . لذلك فكر لاجين في إبعاد الناصر محمد إلى الكرك بعد أن أمنه على حياته و تعهد ,له بأنه شيعيده إلى السلطنة متى يبلغ سن الرشد (٣) .

وبعد أن استراح لاجين نسبياً من خطرى كتبغا والناصر محمد ، أخذ ينظم شئون الحكم ، فاختار الامير شمس الدين قر استقر المنصورى نائباً للسلطنة ولحكن لم يلبث أن عزله وعين بدله الامير سيف الدين منكو تمر (٤) ولا يخفي علينا أن كبار الامراء كانوا يخشون من أول الامر أن يؤثر لاجهن الامهر منكو تمر

<sup>(</sup>١) المقريزي : الساوك ج ١ من ٨٧٧ - ٨٢٣ ه

<sup>(</sup>٢) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج ٨ س ٦٧ .

<sup>(</sup>٣) النويرى : نهاية الأرب ، چـ ٩ ورقة ه ٣١ .

<sup>(</sup>٤) مفضّل بن أبي الفضّائل ، ركتاب النهيج السديد ص ٩٩ ه .

عليهم وأنهم اشترطوا – كما سبق أن رأينا – على لاجين ألا و تخول علوكك منكوتم في التحكم والتدبير، فتصل و (). لذلك استاء الأمراء مما فعله لاجين وأخذوا يكيدون له . وزاد من سخطهم أن السلطان حسام الدين لاجين راك البلاد – وهو الروك المعروف باسم الروك الحسامى -- ويمقتضاه قل نصيب الأمراء والجند من أرض مصر . أما عامة الناس فقد غضبوا من لاجين لإهماله و تمنى كل أحد زواله وكثر الدعاء عليه 1 و ().

وفى ذلك الوقت كان بماليك الآشرف خليل يتحينون الفرصة للثار من لاجين الذى تآمر على فتل أستاذهم ، وبذلك تكاملت عناصر المؤامرة . ولم يلبث المتآمرون – بزعامة الآمير كرجي مقدم البرجية – أن نجحوا في قتل لاجين ومنكو تمر جميعاً سنة ١٢٩٨ ، وبذلك تجددت مشكلة مل العرش مرة أخرى (٢) .

#### سلطنة الناصر محمد الثانية : ( ١٢٩٨ – ١٣٠٨ )

اتجهت الآفكار عقب قتل لا جين إلى إحضار الناصر محمد و تنصيبه سلطاناً مرقاص ي ولكن ثمة ظاهرة لمسناها في تاريخ دولة المهاليك منذ مولدها، هي أن قاتل السلطان يمتبر نفسه دائماً أحق الأمراه بمنصب السلطنة . لذلك حدث عندما اجتمع الأمراء حقب مقتل لا جين به لبحث الموقف و اختيار سلطان أن نهض الآمير كرجي وقال ديا أمراء اأنا الذي قتلت السلطان وأخذت ثار أستاذي . والملك الناصر صفير ما يصلح . ولا يكون السلطان إلا هذا سواشار الأمير طفحي – وأنانائبه ا على ولم يلبث أن كثر الطامعون و اشتد وأشار الأمير طفحي – وأنانائبه ا على الهيئة المات كثر الطامعون و اشتد

<sup>(</sup>١) بيبرس الدوادار: زيدة الفكرة ج ٩ ورقة ٧٧ .

<sup>(</sup>۲) ابن لمیاس : بدائم الدهوز ، ج ۱ س ۳۷ -

<sup>(</sup>٣) أبو المحاسن : المنهل الصافى جـ ٣ ورقة ٦٥ -- ٦٨ ( مخطوط) .

<sup>(</sup>٤) المقريزي : السلوائر ، ج ١ س ٨٦٦ .

الشقاق. وكما هي العادة دائماً في تاريخ المهاليك ــ رؤى حسماً للخلاف ــ اختيار السلطان الناصر محمد بنقلاون سلطاناً من جديد، لاإيماناً من الامراء بأحقيته ، ولحكن حتى ينجلي الموقف ويظهر بين صفوف الامراء الرجل القوى الذي يسهل عليه عزل الناصر محمد وفرض نفسه سلطاناً.

وكان أن استدعى الناصر محمد من الكرك سنة ١٢٩٨ ، فاستقبل فى القاهرة إستقبالا حماسياً رائماً ، ورحب به أهالى مصر أجمل ترحيب ، ولا يخنى علينا أن عامة الناس رأوا فى حكم أسرة قلاون نوعا من الاستقرار وحسما للمنازعات بين الامراء .

ومهما يكن من أمر ، فقد جددت أيمان الولاء للناصر محمد بالقلعة ، وعين الآمير سيف الدين سلار نائباً للسلطنة والآمير بيبرس الجاشنكير استاداراً ، وقد استغل هذان الآميران بالذات صغر سن السلطان واستبدا بالآمور من وضيقا على الناصر محمد ، حتى أنهما تدخلا في أبسط أموره الشخصية مثل المصروف والمأكل والمشرب().

وفى ذلك الوقت ظهر التنافس واضحاً بين الأمير بيبرس وسلار ، الأمر الذى أدى إلى عدم استقرار الأمور في البلاد . وزاد من سوء الأحوال في تلك الفترة إحتدام الصدام بين طوائف الماليك البرجية الذين أخذ نفوذهم يزداد تدريجياً ، في حين كان الأمير سلار يشرف على أمور الماليك الصالحية والمنصورية . وهكذا اضطربت أحوال البلاد نقيجة لقيام سلطان قاصر في الحكم ، والشغال أمراء الماليك وطوائفهم بالمنافسات فيا بينهم وبين بمصن ، في الوقت الذي اشتد عبث العربان في الداخل ، وتجدد خطر التتار على بلاد الهام .

وقد تكلمنا عما دار من حروب بين الماليك والتتار في ذلك الدور .

<sup>(</sup>١) أبو المحاسن ؛ النجوم الزاهرة جـ ٨ ص ١٧٠ ،

أما العربان ، فقدا فتهزوا فرصة انشغال الحكام في العاصمة وأكثروا الفساد في البلاد، و مناصة في الوجه القبلي، فقطعوا الطرق على التجارو فرصوا عليهم إناوات؛ بل إنهم المتنعوا عن أداء الخراج واختاروا اثنين منهم سموا أحدهما بيبرس والآخر سلار () . وكان أن أفتى العلماء والقضاة بقتا لهم الخرج إليهم الأمراء ، و وضربوا على الوجه القبلي حلقة كحلقة الصيد ، ، أى أحاطوا بالأعراب من جهيع النواحي حتى أخضعوهم وقتلوا كثيراً منهم فضلا عن الاسرى ().

أما السلطان الصفير الناصر محمد فقد عيل صبره من تضييق الأمراء عليه ، فا تصل بالأمير بكتمر الجوكندار وطلب منه مساعدته في التخلص من الأمير بن بيبرس وسلار ولكن هذين الأميرين عرفا خبر المؤامرة ، فأحاطوا بالسلطان في القلمة وعند ثد أرسل السلطان الناصر محمد إلى الأمراء يقول عماسب هذا الركوب على باب اسطبلي ؟ إن كان غرضكم في الملك في أنا متطلع إليه ، خدوه وأبعثو في أي موضع أردتم 1 ، فرد الأمراء عليه قاتلين و إن السبب هو من عند السلطان ومن الماليك الذين يحرضونه على الأمراء 1 ، (٢)

وجدير بالذكر أن عامة الناس أظهروا عطفاً كبيراً على السلطان الناصر عمد في تلك الآزمة فتجمهروا وأخذوا يصيحون و ياناصر يا منصور الله يخون من يخون ابن قلاون ا ، الأمر الذي أدى إلى عدة اشتباكات بين المهاليك والعامة (3) .

وأخيراً نفد صبرالناصر محمد بعد أن شكا ضيق يده وحرما نه من أبسط الحقوق الشخصية دون أن يجد مميناً ، لذلك تظاهر برغبته في الحج حتى

<sup>(</sup>١) المقريزي : الساوات جرا س ٩٢٠ -

<sup>(</sup>٧) الارجم السابق ، أبو المحاسن : النجوم الواهرة ج ٨ ص ١٤٩ --- ١٠٢

<sup>(</sup>٣) أبو الحاسن : النجوم الزاهرة جـ ٨ س ١٧٢

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ص١٧٣٠

يسمح له بمغادرة البلاد ؛ ولكنه لم يكد يصل إلى قلعة الكرك حتى أعلن عزمه على اتخاذ ذلك المكان محلا لإقامته وكتب إلى الأميرين بيبرس وسلار باعتراله الحكم سنة ١٦٠٨، وبذلك انتهت سلطنة الناصر محمد الثانية التي استمرت نحو عشر سنين ونصف .

## السلطان المظفر بييرس الجاشنسكير (١٣٠٨ - ١٣٠٩ )

ولم بتوقع كبار الأمراء فى الدولة أن يغرر بهم الناصر محمد ، فغضبوا عندما تسلموا رسالته لأمهم فيما يبدو كانوا لايستطيعون العثور على أداة سهلة فى أيديم مثل الناصر محمد الصغير . لذلك بادروا بالسكمتابة إليه يطلبون منه العودة فوراً إلى مصر ومعه بماليكه ، وإلا طردوه من السكرك وحور موه من حقه فى العرش د نقل عنك الصبى وقم واحضر إلينا ، وإلا بعد ذلك تطلب الحضور ولا يصح لك ، وتندم ولا ينفعك الندم ! ه (٢) ولسكن الناصر على موقفه وأبى العودة وكتب إلى الاس اء يقول لهم ما نصه ددعو فى أصر على موقفه وأبى العودة وكتب إلى الاس اء يقول لهم ما نصه ددعو فى أما فى هذه القلعة منعز لاعنكم إلى أن يفوج الله تعالى إما بالمودت وإما بغيره » .

وهكذا نجددت مشكلة شغل العرش من جديد ، فعرض الأمراء منصب السلطنة على الأمير سلار بوصفه نائب السلطنة ، ولكنه امتنع عن قبول المنصب وعلف أن يحل به ماحل بكتبغا ولاجين و فأشار سلار إلى زميله الأمير بيبرس الجاشنكير وقال و والله يا أمراه أنا ما أصلح للملك ولا يصلح له إلا أخى هذا ، ، وكان أن بايع الأمراء بيبرس الجاشنكير ـ الذى تلقب بالمظفر سنة ١٣٠٨ ، واختير الأمير سلار نائباً للسلطنة وعلى عادته ، (٢) .

<sup>(</sup>١) أبو المحاسن: النجوم الزاهرة . ج ٨ ص ١٧٩ س ١٨٠٠

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق •

<sup>(</sup>٣) المقريزي: السلوك جـ٣ من ٣٦ .

ومن الواصح أن المشكلة الأولى التىواجهت السلطان الجديدكانت مشكلة الناصر محمد الذي مازال يتمتم بعطف كثيرمن الناس داخل مصر وخارجها. وقد بادر السَّلطان المظفر بيبرس ( الثانى ) بكنتابة تقليد بمنح الكرك للناصر محمد، ظنا منه أن ذلك الحل فيهترضية كافية للناصر وأشياعه . ولكن عددًا كبيراً من كبار الامراء بالشام ــ وبخاصة قراسنقر نائب حلب وقبجق نائب حماه وأسندمر نائب طرابلس ــ رفضوا الاعتراف بسلطنة بيبرس الجاشنكير وأصروا على ولائهم للناصر محمد بن قلاون ، الأمر الذي أثار مشكلة خطيرة في وجه المظفر بيبرس . ثم إن هؤلاء الأمراء النلائة عقدوا اجتماعًا في حلب وقرروا مكاتبة الناصرُ محمد في الـكوك ليعرضوا عليه مساعدتهم • فإما أن نأخذ له الملك وإما أن نموت على خيولنا . ولكن الناصر محد أشار علهم بالتريث والصبر، لأن هذا الأمر ماينال بالمجلة، ١٠٠٠. ومن هذا يبدو لنا أن الناصر محمد عندما استقال من السلطنة كم يكن زاهدا فيها ، ولكنه آثر إلا نتظار في الكركإلى أن تتضح الأمور وعندئذ يستطيع أن يسنرد سلطاته في سهولة . هذا وإن كانت رعبة الناصر في التريث قد دفعت قراسنقر وقبجق وأسندمر إثى التظاهر بالدخول أفي طاعة المظفر بيبرس الذي اطمأن بعد ذلك على مصير عرشه وقال . الآن تم لى الملك ، ٢٠٠١ .

على أن السلطان الناصر محمد لم يظل ساكناً فى السكرك ؛ إذ كان الصبي الصغير قد شب وأصبح فنى يافعا ؛ فأخذ ينشط فى معاملاته مع إنناس بالشام وأكثر من الركوب للصيد، ومعه بماليكه (٣٠). ويبدو أن ذلك النشاط أقلق مصاجع المظفر بيبرس ، ففكر فى الحد من نشاط الناصر ، وأرسل إليه يطالبه بإرسال

<sup>(</sup>١) أبور المحاسن : النجوم الراهرة ج ٨ ص ٢٣٨ - ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، س٢٤٢.

<sup>(</sup>٣) المقريزي: الساوك ج ٢ س ٢ ه.

ماعنده من الخيل والماليك وما استولى عليه من أموال الكرك ، « وإلا جرى عليك ماجرى على أولاد الملك الظاهر بيبرس البندة تدارى و نفيهم إلى القسطنطينية (۱) ، وعند أذ أخذ يظهر دهاء الناصر محمد الذى اشتهر به فى التاريخ ، فرأى دأن المغالطة أولى، وحاول أن يستر نياته فكتب إلى المظفر بيبرس فى مصر يسترضيه ويقول له « المملوك محمد بن قلاون يقبسل الارض ! . . وإن مولانا السلطان هو الذى ربانى وما أعرف لى والدا غيره ، وكل ما أنا فيه فمنه وعلى يديه ، (۲) ! وفى الوقت نفسه أرسل الناصر محمد إلى أمراء الشام سـ أعنى نواب حلب وطرابلس وحماه سـ يشكو لهم سوء وضعه وتهديد السلطان بيبرس الجاشنكير له ويستدر عطفهم عليه ويطلب مساعدتهم له ، فقال لهم ما نصه « لما اشتد على الضنك من الآمر اه خرجت مساعدتهم له ، فقال لهم ما نصه « لما اشتد على الضنك من الآمر اه خرجت لهم من مصر و تركت لهم الملك ورضيت من الدنيا باحقر المساكن وأصيق الأماكن ليستريح خاطرى من النكد ، فما تراجعوا عنى وأرسل المظفر يهددنى بالنفى إلى القسطنطينية مثل أولاد الظاهر بيبرس ، وأرسل الطلب يطلب عيدنى بالنفى إلى القسطنطينية مثل أولاد الظاهر بيبرس ، وأرسل الطلب منى ما لا أقدر عليه ، وأنتم تعلمون ما لوالدى المنصور (قلاون) عليكم من حق العتق والتربية ، وما أظنكم ترضون لى بهذا الحال عليه من

ولم يكن أمراء حلب وطرابلس وحماء في حاجة إلى مزيد من التحريض ضد المظفر بيبرس ، فقد كان غرضهم الوثوب عليه وإعادة الناصر محمد إلى عرشه منذ إعلان المظفر بيبرس سلطاناً ، ولسكن الناصر محمد هو الذي أشار عليهم بالتريث حتى يحين الوقت المناسب ، وهاهو الوقت المناسب قد حان ، فلم يبق إلا أن توجه ضربة قاصمة ضد بيبرس الثانى لإعادة الحق إلى صاحبه .

<sup>(</sup>۱) ابن لمیاس : بدائع الزهور ج ۱ س ۱ ه ۱ ،

<sup>(</sup>٢) المقريزي: الساوك ج ١ ص ٢٠ .

<sup>(</sup>٣) ابن لمياس : بدائع الزهور ، ج ١ ، ص ١٠١.

وكان أن انضم عدد كبير من أمراء الشام إلى الناصر محمد الذى أخذ يعد العدة لمازحف على مصر . ولم يكد أهل مصر يعلمون بنية الناصر محمد فى الحضور إليهم حتى أظهروا سرورهم ، وانفض معظم الآمراء فى مصر ذاتها عن المظفر بيبرس ؛ وغادر بعضهم – مثل نوغاى – البلاد قاصدا الناصر محمد عمد لمؤازرته فى استرداد عرشه . وقد أطلع هؤلاء الآمراء الناصر محمد على حقيقة الحال فى مصر وشجعوه على دخول البلاد حيث سيرحب به عامة الناس والجند ؛ الآمر الذى شجمه على اتخاذ تلك الخطوة (١).

أما السلطان المظفر بيبرس، فيدلا من أن يتدارك أموره ويرضى بالامر الواقع، حاول أن يبدل محاولة أخيرة للاحتفاظ بعرشه، فطلب من الخليفة العباسى المستكفى مالله أن يجدد له عهد البيعة سنة ١٣٠٩، فتم ذلك وكان المنادون فى القاهرة يصيحون وسلطانكم الملك المظفر وطيبوا قلو بكم ومن تكلم فيما لا يعينه قتل اله (٢٠)، ولكن كل هذه الإجراءات لم تفلح فى تغيير مجرى الامور وأخيرا وجد بيبرس الجاشنكير نفسه فى موقف لا يحسد عليه، بعد أن انفض عنه الشعب ومعظم الأمراء وصار وحيدا أمام الاخبار التي أخذت تترى عن قرب تحرك الناصر محمد . ويقال إن الأمير سلار نائب السلطنة رأى من واجبه أن يبصر السلطان بحقائق الامور ، فدخل عليه وقال له و يامو لا السلطانية قد السحبوا من القاهرة و توجهوا إلى الملك الناصر بالكرك ، وقد و قع الاختيار على عوده ، ومن الرأى أن ترسل إلى الملك الناصر لتسأله فى مكان تتوجه المها أنت وعيالك فلعله يحيبك إلى ذلك ؛ وإن لم تبادر إلى هذا دهمتك إليه أنت وعيالك فلعله يحيبك إلى ذلك ؛ وإن لم تبادر إلى هذا دهمتك

<sup>(</sup>۱) المفريزى: السلوك ع م ٠٠٠

<sup>(</sup>٧) زيترهتين : تاريخ الماليك صُ ١٣٩ .

<sup>(</sup>٣) ابن لمياس : بدائع الزمور ، ج ١ س ٢ ٥٠ .

وفى تلك الأثناء جاءت الأخبار بأن الناصر محمد خرج من الكرك قاصداً همشق حيث استقبله أهلها استقبالا حاراً وأقيمت له الحطبة وقدم له أمراء الشام فروض الولاء (۱) . ولم يسع السلطان المظفر بيبرس إزاء تلك الأخبار سوى أن يملن تنازله عن العرش ، فأرسل إلى الناصر محمد يسترضيه ويطلب منه العفو ويقول له ما قصه و إن حبستني عددت ذلك خلوة وإن نفية ي عددت ذلك سياحة وإن قتلتني كان ذلك لى شهادة ه (۲) ؛ وطلب من الناصر عددت ذلك سياحة وإن قتلتني كان ذلك لى شهادة وان بيبرس الجاشنكير أن يمنحه الإقامة في الكرك أو صهيون أو حماء ، ريبدو أن بيبرس الجاشنكير أحس فعلا بأن بقاءه في القاهرة صار متعذرا ، فقرر الحروج إلى أطفيح بعد أن استولى على ما فى خزائن الدولة من أموال ، وعندما سمع العامة حبر بعد أن استولى على ما فى خزائن الدولة من أموال ، وعندما سمع العامة حبر مروبه د تبعوه وهم يصيحون وراءه بهتافات عدائية ورجموه بالحبجارة (۲) ».

سلطنة الناصر محمد الثالثة: ( ١٣٠٩ - ١٣٤٠)

وأخيراً خرج الناصر محمد من دمشق قاصداً القاهرة فوصلها في سلام واستقبل في جميع البلاد التي مربها بالترحاب والسرور ، حتى دخل قلمة الجبل ويذلك بدأت سلطنته الثالثة .

و تعتبر هذه السلطنة الثالثة للناصر محمد على جانب كبير من الاهمية ، إذ ظهرت فيها شخصيته بعد أن أصبح شابا يافعاً، فعزم من أول الامر على القبض على زمام الامور في الدولة بنفسه وعدم الاستسلام لكبار الامراء يتحكمون فيه كما حدث في المرتبن السابقتين . هذا إلى أن حكم الناصر محمد في تلك المرة استمر مدة طويلة بلغت إحدى و ثلاثين سنة ( ١٣٠٩ – ١٣٤٠ ) وهي مدة لم يتمتع

<sup>(</sup>١) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج ٨ س ٠ ٢٦ -- ٧٦٥.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ج همس ٢٧٠ ـ ٢٧١:

<sup>(</sup>٣) الديني : عقد الجان ، ج ٢٢ ق ١ ص ١٦٨ ( مخطوط) .

بها سلطان واحد من سلاطين الماليك السابقين أو اللاحقين ، الآمر الذي أعطى عصر الناصر محمد طابعاً عاصاً فريداً ، والذي جعل اسم الناصر محمد يحتل مكانة خاصة في قلوب الناس . وساعد على يريق تلك الحالة التي أحاصت بعصر السلطان الناصر محمد ، أن دولة المماليك بلغت عند أذ أقصى درجات الانساع والعظمة بعد أن نجحت في قهر التتار وطرد الصليبيين من الشام وبدت في صورة القوة العظمي في الشرق الادنى بوجه خاص والعسام الإسلامي بوجه عام . وأخيراً فإنه لا يخفي علينا أن شخصية الناصر محمد نفسه كان لها أثرها في رسم صورة الإطار العام لمصره ، فقد وصف المؤرد حون ذلك السلطان بأنه صورة الإطار العام لمصره ، فقد وصف المؤرد حون ذلك السلطان بأنه كان ، ملكا عظما ، محظوظاً ، مطاعا ، مهايا ، ذا بطش ودها م وحزم شديد وكيد مديد ... ، (۱) .

وقد بدأ الناصر محمد سلطنته الثالثة بالانتقام من كبار الامراء الذين أذلوه ، فألق القبض على بيبرس الجاشنكير قرب غزة وهو يحاول الفرار إلى الشام ، واستحضر الناصر محمد غريمه ليؤ نبه على سوء أفعاله ويذكره بمواقفه، فقال له مانصه : دأنذكر وقد صحت على وقت كذا بسبب فلان، ورددت شفاعتى في حق فلان ، واستدعيت نفقة في وقت كذا من الجزانة فمنعتها ، شفاعتى في حق فلان ، واستدعيت نفقة في وقت كذا من الجزانة فمنعتها ، وطلبت في وقت حلوى بلوز وسكر فمنعتنى . . . . يا ركن الدين أنا اليوم أستاذك وأمس تقول لما طلبت أوز مشوى ما يعمل به ١١ ، (٢) و بعد ذلك أمر السلطان الناصر محمد بفتله فقتل ؛ في حين ألتى الأمير سلار في السجن أمر السلطان الناصر محمد بفتله فقتل ؛ في حين ألتى الأمير سلار في السجن إلى أن مات (٢).

وقد ظن بعض أمراء الماليك أنالناصر محمد في ذلك الدورهو الناصر محمد الذي عهدوه في الآدوارالسابقة ، فحاول الآمير بكتمر الجوكندار نائب السلطنة

<sup>(</sup>١) أبو المحاسن : المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى جـ ٣ ورقة ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٢) المقريزي: السلوك ، ج ٢ س ٨٠ ـ ٨٠ .

<sup>(</sup>٣) ابن ایاس : بدائم الزهور ج ۱ ص ۱ ه ۱ ·

تدبير مؤامرة لخلع الناصر محدو إقامة ابن أخيه الأمير مظفر الدين موسى محله في السلطنة ، كما حاول المهاليك الأشرفية إشعال نارالثورة من جديد . ولـكن السلطان الناصر محمد قبض في تلك المرة بيد من حديد على شئون الحكم فأمسك بالأمير مظفر الدين موسى و زجه في السجن ، وقلم أظفار المهاليك الاشرفية ، ولم يتساهل مع أي أمير \_ في مصر أو الشام \_ شك في ولائه و إخلاصه لد(١).

و هكذا أثبت الناصر محمد كفاية نادرة ومقدرة فى تصريف شئون الدولة عا أضفى عليه وعلى حكمه مهابة كبيرة فى الداخل والخارج و فكاتبه سائر الملوك وهادوه وهابوه ، وصار جميع عسكر مصر فى قبضته (٢) ولا أدل على موجة الرخاء التى عمت مصر فى ظل حكم الناصر محمد من المنشآت العديدة والعائر الصخمة التى أقامها ذلك السلطان من مدارس ومساجد وخانقاوات وسبل وقصور ، ومازالت بقايا بعض هذه المنشآت قائمة فى مصر والشام وقد وصف المقريزى السلطان الناصر محمد بأنه كان « محبا للعارة ، كما ذكر أنه كان ينفق فى كل يوم على العارة و سبعة آلاف درهم فضة ، أى ما يساوى ثلثمائة وخمسين كل يوم على العمارة و سبعة آلاف درهم فضة ، أى ما يساوى ثلثمائة وخمسين ديناراً ، وهو مبلغ ضخم بالنسبة لمستوى الاسعار فى ذاك العصر (٢) .

هذا كله بالإضافة إلى نضوج النظم الماليكية في عصر السلطان الناصر محد ، فاستقرت دوارين الحكومة واستجدت كثير من التطورات في نظم الحكم ، وألفيت بعض الوظائف الكبرى حمثل وظيفة نائب السلطنة ووظيفة الوزير حواستحدثت بدلها وظائف أخرى مثل وظيفة ناظر الحاص واهتم الوزير حواستحدثت بدلها وظائف أخرى مثل وظيفة ناظر الحاص واهتم كذلك السلطان الناصر محمد بتنظيم الموارد المالية وزيادة الدخل عن طريق

<sup>(</sup>١) أبو الحجاسُ : النجوم الواهرة - ٩ ص ٢٤ ــ ٢٥ ٪

المقريزي : السلوك چ ۲ ص ۹ ۹ ـ . . ۹ .

<sup>(</sup>۲) این لمیاس: بدائع الزهور ج ۱ س ۱۷۳ .

<sup>(</sup>٣) المقريزى : المواعظ والاعتبار ج ٢ ص٣٠٩.

الإنماش الاقتصادى ؛ مما سنشير إليه في مواضع معينة من هذا الكتاب.

وفى جميع هذه الأعمال، استعان السلطان الناصر محمد بن قلاون بمجموعة طيبة من أمرائه المخلصين، غير أنه يبدو أن الناصر محمد كانت لديه دائما عقدة من ناحية الأمراء، فظلمت علاقته بهم تتصف بالشك والريبة، واشتهر عنه فالتاريخ أنه كان يقرب الأمير منه ويزيد من ألقابه ويضفى عليه السكئير من ألوان التشريف، حتى إذا ما أحس بازدياد نفوذه غدر به فجأة وتخلص منه بطريقة أو أخرى. و تبدو تلك السياسة التي اتبعها السلطان الناصر بحمد تجاه الأمراء بوضوح في علاقته بالأمير شمس الدين قر استقر المنصورى الذي ولاه الناصر نيابة بالشام ثم غدر به بعد قليل، وفي علاقته بالأمير تنكر الحسامى الناصر عادى ولاه الناصر عائمة بالأمير المناصرى الذي ولاه الناصر عائمة عدر به بعد قليل، وفي علاقته بالأمير تنكر الحسامى الناصر عائمة بالأمير المائمة الكئير المناصرى الذي ولاه السلطان الناصر جميع بلاد الشام وزاد في ألقابه الكئير وصاهره، ثم أبعده عن مناصبه و تخلص منه في نهاية الأمر (١٠).

#### عصر أولاه الناصر محمد: ( ١٣٤٠ - ١٣٦١)

لم يكن السلطان الناصر محمد بن قلاون من شاكلة أولئك السلاطين الذين أسمع عنهم في عصر الماليك والذين حكم الواحد منهم عاما أو بصعة أعوام وإنما استطاع الناصر محمد أن يحتفظ بالحكم سنين طويلة ، بما مكن لأولاده واحفاده في قلوب الناس . ثم إن الظروف التي أحاطت بعصر الناصر محمد وكيفية عزله مرتين وتوليه الحكم على ثلاث دفعات ، وما انتاب البلاد والعباد وكيفية عزله مرتين وتوليه الحكم من مجاعات وشدائد وخوف ونقص في أثناء الفترات التي اعتزل فيها الحكم من مجاعات وشدائد وخوف ونقص في الأموال والآقوات . . كل ذلك جعل المعاصرين يزدادون تعلقا بالناصر الاموال والآقوات . . كل ذلك جعل المعاصرين يزدادون تعلقا بالناصر عمد وبيت قلاون ويرون في بقائهم في الحكم ضياناً كافياً للاستقرار والرخاء .

<sup>(</sup>١) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج ٩ ص ٢٧٣ . ٣٢٧ . ٣٢٧ .

ولعل هذا هو السرق بقاء السلطنة سنين طويلة في ذرية الناصر عهد - من أو لاد وأحفاد ـ وهو أمر ايس له شبيه في تاريخ سلطنة الماليك .

ولم يكن السلطان الناصر محد نفسه أقل رغبة في الاحتفاظ لذريته بالملك من بعده ، من ذلك أنه عهد بالملك لا بنه الإمير ناصر الدين أنوك سنة ١٣٣١ فأقره الآمراء على ذلك و وأذعنوا لذلك كلهم ه . وكان أن ركب آنوك بشعار السلطنة ووزعت الخلع على كبار الآمراء وكبار الموظفين . ولكن لم يلبث أن غير السلطان الناصر محمد رأيه و ورسم أن يلبس آنوك شسسمار الأمراء ، ووبنا كان السبب في ذلك صغر سنه إذ كان عندند في الناسعة من عره (١) . وكيفما كان الآمر ، فإن آنوك لم يلبث أن توفي بعد بضع سنوات في حياة أبيه سنة . ١٣٤ ، في الوقت الذي اشتدالم ض بالناصر محمد نفسه . فجمع كبار الآمر اه وأوصاع باختيار ابنه سيف الدين أبي بكر سلطانا من بعده ، فتعهدو الله بذلك (١) .

وبوفاة السلطان الناصر محمد سنة . ١٣٤ دخلت دولة المهاليك مرحلة جديدة في تاريخها ، يمكن تسميتها عصر أبناء الناصر محمد وأحفاده . وأهم ما يلاحظ على هذه المرحلة \_ التي استمرت حتى سقوط دولة المهاليك البحرية وقيام دولة المهاليك البرجية أوالشراكسة سنة ١٣٨٢ — هو ازدياد نفوذالامراء و تعاقب عدد كبير من أبناء السلطان الناصر محمد ثم أحفاده في منصب السلطنة ومعظمهم كانوا صغارا أو أحداثا بما جملهم ألعو بة في أيدى كبار الامراء .

أما أبناءالناصر محمد الذين ولوا منصب السلطنة على التوالى من بعده فعددهم ثما نية حكموا إحدى وعشرين سنة (١٣٤٠ - ١٣٦١ ) وبذلك يكون

<sup>(</sup>١) المفريزي : الساوك به ٢ ص ٣٤٣ .

<sup>(</sup>۲) الريخ ابن الوردي ج ۲ س ۳۳۰ .

متوسط حَكم الواحد متهم عامين و نصف تقريباً ، بما يشهد على مدى عـدم الاستقرار الذى شهدته البلاد فى ذلك العضن .

وكان أول أولئك السلاعاين من أولاد الناصر محمد السلطان سيف الدين أو بكر الذي تلقب بالمنصور ( ١٣٤٠ – ١٤٣١ ) • ولم يكد هذا السلطان بلى السلطنة بعد وفاة أيه حتى دب الخلاف بينه وبين الأمير قوصون أنابك العسكر . وكان سيف الدين أبو بكر شاباً في العشرين من عمره ، ليست له خبرة بأخلاق كبار الأمراء وألاعيبهم، فاستثنار قوصون بقية الأمراء صنده، وقال لهم ما نصه و هذا السلطان يريد أن يقتلم ولا يخلي أحداً منكم عن وعند أذ استجاب الأمراء لقوصون الذي قبض على السلطان ونفاه إلى قوص حيث قتل بعد قليل ، قبل أن عمر ثلاثة أشهر على اعتلائه عرش السلطنة (٢).

و بعد قتل السلطان أبى بكر ، استحضرة وصون أخاه علاء الدين كجك وولاه السلطان المشلفة بلقب الأشرف (سنة ١٣٤١) . وكان السلطان الآشرف كجك في الخامسة من عمره ، ولذا لم يكن منتظر آمنه أن يكون له رأى مسموع في إدارة شئون البلاد ، فظل في السلطنة خسة أشهر وعشرة أيام د لم يكن له فيما أمر ولانهي ، وتدبير أمور الدولة كلها إلى قوصون ، (٣)

وكان أن خلع الامراء كجك وعينوا بدله أخاه أحمد الذى لقب بالناصر (١٣٤٢) . وكان أحمد وقت تعينيه سلطانا مقيما بالكرك ، فلم يكد يحضر إلى مصرحتى رغب في العودة إلى الكرك مرة أخرى ؛ وفعلا انتقل إليهاو ترك الدواوين في مصر وهكذا ساءت أوضاع البلاد بعد أن صار السلطان مقيما في الكرك في جوف الصحراء ناركا مصروالشام للامراء الذين ، شق عليهم غيبة الكرك في جوف الصحراء ناركا مصروالشام للامراء الذين ، شق عليهم غيبة

<sup>(</sup>۱) المقريزي : السلوك ج ٢ ص ٦٦٨ - ٣٠٠.

<sup>(</sup>۲) این لمیاس : بدائع الزهور ج ۱ ص ۹۷۷ -

<sup>(</sup>٣) المقريزي: السلوك ، ج ٢ س ٩٣ ه .

السلطان منها، واضطربت أحوال القاهرة وصارت غوغاء ، .. وعندماطلب الأمراء من السلطان الحضور إلى قاعدة ملكه بالقاهرة ، رد عليهم قائلا: د إنى قاعد فى موضع أشتهى، وأى وقت أردت حضرت إليكم ١ ، (١).

ولم يرض الأمراء عن ذلك الوضع فخلموا الناصر أحمد من السلطنة - شم قتلوء فيابعد ـ وأحلوا عله أخاه اسماعيل الذي لقب بالصالح (١٣٤٧-١٣٤٥). وقد وصف المقريزي السلطان الصالح اسماعيل بأنه وأعرض عن تدبير الملك بإقباله على النساء المطربين ، ومع انخفاض إيرادات الدولة وقتئذ فإن العائر والمنفآت ظلمت تستأثر بمبالغ ضخمة من المال (٢٠) وليست هذاك أهمية خاصة لمهد الصالح اسماعيل سوى أنه شارك في قتل أخيه السلطان السابق الناصر أحمد بعد أن ساءت سيرته في الكرك . ولم يلبث الصالح اسماعيل نفسه أن مرض وقوفي سنة ١٣٤٥ .

أما السلطان الكامل شعبان ( ١٣٤٥ – ١٣٤٦ ) ابن الناصر محمد الذي تولى السلطنة بعد أخيه الصالح اسماعيل ، فلم يكن أفل من أخيه عبثاً ومجوناً واستهتاراً بمصالح الحسكم ، فأغضب الأمراء ، وحاول قتل أخو يه حاجى وحسين ولسكن الأمر انتهى بالقبض عليه وعندتذ قتله أخوه حاجى الذي تولى السلطنة وتلقب بالمظفر (١٣٤٧ –١٣٤٧)

وكان المظفر زين الدين حاجى فى الحادية عشر من عمره عندما اعتلى عرش السلطنة ، فانشغل باللعب و اللهو ، و تشاغل بلعب الحمام مع دالآو باش، الأمر الذى أغضب الآمراء فقتلوه قبل أن تمر سنة على اعتلائه العرش().

<sup>(</sup>١) أبو الجانس : التجوم ج ١٠ ص ٢٩ •

<sup>(</sup>۲) المقريزي أ الساوك ج ١ ص ٦٧٩ ،

<sup>(</sup>٣) اين لياس ۽ بدائم الزهور ج ا س ١٨٦ - ١٨٨ .

<sup>(</sup>٤) أَبُوالْحَاسَ : النجوم الزَّاهرة ، ج ١٠ ص ١٥٨ ، ١٧٢ -- ١٧٣ .

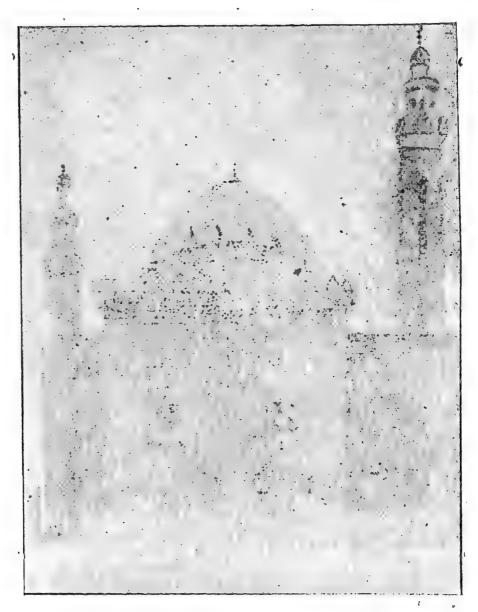

جامع السلطان حسن بالقاهرة

• .,

.

ولم يكن السلطان الناصر حسن ( ١٣٤٧ – ١٣٥١) الذي ولى السلطنة وهو في الحادية عشرة من عمره ، فظل ألمو بة في يد كبار الأمراء الذين رتبو المصروف اليومى السلطان بحيث لا يتعداه وولم يسمع بمثل ذلك أن يكون ملك يجلس على تخت الملك، ويصرف الأمور بالعزل والولاية، وتحمل إليه أمو ال مصر والشام ولا يتصرف فنها في شيءا ، (() وعندما حدث خلاف بين السلطان الناصر حسن والأمراء لم يصعب على الآمر اه إلقاء القبض على السلطان وحبسه ، و تعيين أخيه الصالح مسلاح الدين بدله سلطانا ( ١٣٥١ – ١٣٥٤) . وقدوصف المؤرخ أبو المحاسن صلاح الدين بدله سلطانا ( ١٣٥١ – ١٣٥٤) . وقدوصف المؤرخ أبو المحاسن السلطان الصالح بأنه دلم يكن له في سلطنته إلا مجر دالاسم فقط ، لغلبة (الأمراء) شيخون وطاز وصر غتمش على الآمر ، لانهم كاثوا هم حل المملكة وعقدها وإليهم أمورها لا لغيرهم ، و مند ثذ أهاد الأمراء الناصر حسن إلى السلطان الصالح إلى السلطان الصالح الدين بالقلعة ، وعند ثذ أهاد الأمراء الناصر حسن إلى السلطنة (٢) .

وقد قضى السلطان الناصر حسن فى سلطنته الثانية أكثر من ست سنو أت ( ١٣٥٤ – ١٣٦٠) باشر فيا شئون الحديم بنفسه لآنه كان قد بلغ سن الرشد . وقد أجمع المؤرخون على وصف السلطان الناصر حسن بالشجاعة والمكر موالعقل فمكان دعباً للرعية ، وفيه لين جانب، حمدت سائر خصاله » . كما اهتم بالعارة وأنشأ كثيراً من المبانى الفاخرة . ومع ذلك فإن الناصر حسن لم يكن بمنجاة من تدخل كبار الامر اه فى شئو نه و بطفهم به ، حتى انتهى الامر بأن قبض عليه الامير يلبغا . وقد اختلفت الاقوال فيا حدث للناصر حسن بعد ذلك ، وإن كان الغالب أن مماليك يلبغا و قتلوه من غير مشاورة بمضهم لبعض عدى .

<sup>(</sup>١) المقريزى : الساوك چ ٢ س١٥٧ ه

<sup>(</sup>٢) أبو المحاسن : النجوم ، ج ١٠ ص ٢٨٧ .

<sup>(</sup>٣) اين لمياس ، بدائم الزهور ج ١ ص ١٩٤٠ .

<sup>(</sup>٤) أبو الحماسن ؛ النجوم الزاهرة ؛ ج ١٠ ص ٢١٤

وبمقتل الناصر حسن انتهى عصر أولاد السلطان الناصر محمد بن قلاون، وانتقل الحدكم إلى أحفاد الناصر محمد منذ سنة ١٣٦١ .

#### الوياء الايسود:

ومن هذه الصورة القائمة التي يرسمها التاريخ لعصراً بناء الناص محمد، يتضح النا أن البلاد غدت نهماً لمجموعة من أمراء الماليك، يتلاعبون بالسلاطين الاحداث حسبها محلو لهم. أما عامة الاهالى في مصرف كا نو ايقفون غالباً موقف المتفرج، يبكون لمقتل سلطان ليقيموا الافراح والزينات للسلطان الجديف وهكذا عاش عامة أهل مصر والشام من الفلاحين والتجار وغيرهم في تلك الفترة بين تيارات داخلية متضاربة ومؤامرات بين الامراء متعاقبة. وليس هناك ما يستحق الإشارة في تلك الفترة باللسبة لاحوال البلاد الداخلية سوى انتشار الوباء الاسود في أنحاء الدولة إسنة ١٣٤٩م ( ٧٤٩ ه).

والمعروف أن العالم - عشرقه ومغربه - شهد في العصور الوسطى كثيراً من الازمات الاقتصادية التي جاءت مصحوبة با نتشار الاوبئة نتيجه لعجز الإنسان عن التحكم في قوى الطبيعة من ناحية ولانتشار الجهل وضعف وسائل العناية الصحية من ناحية أخرى . على أن وباء من الاوبئة لم يستأثر باهتمام المؤرخين مثلما استأثر الوباء الاسود، نظراً لقسوته وخطورة نتائجه واتساع التشاره في بلاد الشرق والفرب جميعاً (١) . ويصف المؤرخ المقريزي كيفية انتشار هذا الوباء فياعهد في إقليم دون إقليم ، بل عما أقاليم الارض شرقاً وغرباً وشما لا وجنوباً ، جميع أجناس بني آدم وغيرهم حتى حيتان الارض شرقاً وغرباً وشما لا وجنوباً ، جميع أجناس بني آدم وغيرهم حتى حيتان

<sup>(1)</sup> عن الوياء الأسود وأثره في أورياء انظر للـؤلف: أوريا العصور الوسطىج ١ ص٩٠٩

البحر وطير السهاء ووحش البر، ؛ ثم يشرح بعد ذلك كيف أصيبت بلاد المغول بالوباء الأسود حتى د ما ثت خيو لهم وصاروا كلهم جيفا مرمية ، ثم أخذ الوباء يزحف شرقاً عن طريق بلاد المغول وغربا عن طريق القسطنطينية ، حتى وصل إلى التمام ومنها إلى مصر. أما أعراض ذلك الوباء ، فكانت ظهود خراج صغير خلف أذن الإنسان وتحت إبطه ، و لا يلبث بعد ذلك أن يبصق المصاب دما ثم يموت بعد عدة ساعات .

وقد انتشرذلك الوباء في مصر والشام انتشارا فتا كا فصار الناس يمو تون كل يوم بالآلاف، وغدت الارض لا يوجد من يزرعها دوزهد أرباب الاموال في أمو الهم و بذلوها الفقراء، وكان انتشار هذا الوباء في سلطنة الناصر حسن الاولى، فبادر السلطان والامراء إلى النجاة بأنفسهم و خرجوا جهة سرياقوس ولا تفنى علينا الآثار الخطيرة التي ترتبت على انتشار ذلك الوباء، إذ أقفرت الارض لعدم وجود من يفلحها، وأقفرت الاسواق من البائمين والمشترين وانحلت إقطاعات كثيرة لوفاة أصحابها دو توقفت الاحوال بالقاهرة ومصر ... وأبطل كثير من الناس صناعاتهم وانتدبوا للقراءة أمام الجنائز ... وبطلت وأبطل كثير من الناس من بين الناس ... وفي ذلك قال بعض الشعراء .!):

فهذا يوصى بأولاده وهذا يودع إخوانه وهذا يجهز أكفانه وهذا يجهز أكفانه وهذا يلاطف جيرانه

وخلاصة القول أن انتشار الوباء الاسود في عصر أبناء السلطان الناصر محد جاء ليزيد أحوال البلاد سوءاً فوق سوء .

 <sup>(</sup>١) المقريزي ، السلوك ج ٢ س ٧٧٠ ـ ٧٨٠ .

#### عصر أحفاد الناصر محمد ( ۱۳۹۱ ـ ۱۳۸۲ ) :

لم يكد الأمير بلبغا يعول السلطان الناصر حسن ان الناصر محد ويقتله حتى اختار صلاح الدين محد ابن المظفر حاجي ابن الناصر محمد سلطانا سنة ١٣٦١ . وبدلك بدأ عصر أحفاد الناصر محمد ، وهم أربعة تعاقبوا في منصب السلطنة بين استى ١٣٦١ ، ١٣٨٢ . ولم يختلف عصر أحفاد الناصر عن عصر أولاده في صفاته العامة التي يمكن تلخيصها فيما يلي : —

الحقيقة التى تتضح إذا عرفنا أن السلطان المنصور صلاح الدين محسد الحقيقة التى تتضح إذا عرفنا أن السلطان المنصور صلاح الدين محسد ( ١٣٦١ – ١٣٦٩) تولى السلطان الاشرف رين الدين أبو المعالى شعبان (١٣٦٧ – ١٢٧٦) تولى السلطنة وسنه عشر سنو ات والسلطان المنصور علام الدين على (١٣٧٦ - ١٣٨١) تولى السلطنة وسنه ست سنوات والسلطان الصالح زين الدين أمير حاج ( ١٣٨١ – ١٣٨١) تولى السلطنة وسنه تولى السلطنة وسنه إحدى عشر منة .

٢ - كانت النتيجة الطبيعية لصغر سن السلاطين هي الدياد نفوذكبار الأمراء واشتداد سطوتهم ، وتحكمهم في مصالح البلاد والعباد ، وتلاعبهم بالسلاطين الصفار - إما بالعزل أو بالتميين - وفق أهوائهم .

٣ – اشتد الصراع بين كبار الأمراء بعضهم وبعض وازداد التنافر والعداء بين طوائف المهاليك الذين انقسمو اشيعا وأحرا بايتقا المون في شوار ع القاهرة بين حين وآخر ، مما أغرق البلاد في حالة شديدة من الفوض .

إداد نفوذ طائفة الماليك الهرجية، أو الجراكسة ازدياد المضطرداً وهو الأمر الذى سنتمرض له بالتفصيل فيما بعد. وتكنى الإشارة الآن إلى أن طائفة البرجية هي التي استطاعت أن تكسب الجولة النهائية في الصراع الذي

احتدم بينطوانف الماليك ، حتى تم لها انتزاع السلطنة سنة ١٣٨٢ وتأسيس دولة الماليك البرية وبذلك انتهت دولة الماليك البحرية وانتهت أسرة قلاون .

و - اشتد الانحلال الخلق في ذلك العصر - عصر أحفاد الناصر محمد - بشكل واضح ، وكان السلاطين وكبار الأمراء هم مصدر البلاء فاشتهر سلاطين فلك العصر بالإدمان في شرب الخر ، وحق قيل عن السلطان المنصور صلاح الدين محمد (١٣٦١ - ١٣٦٢) إنه كان و لا يفيق من السكر ساعة وعنده جوقة مغنيات نحو عشرة من الجوارى يدقون بالطارات عند الصباح والمساء كاأنه كان يفسق في حريم الناس و يخل بالصلوات . ، ه(١) .

## حملة بطرسى لوزمِناد، على الاسكندرية سنة ١٣٦٥ :

وإذاكانت البلاد قد ابتليت في عصر أولاد الناصر محمد با نقشار الوباء الاسود ــ كما سبق أن أشرنا ، فإن عصر أحفاد الناصر محمد ابتليت فيه مصر بحملة صليبية كبرى خربت الإسكندرية سنة 1770 ، وتعتبر هذه الحلة من الحلقات الاخيرة في سلسلة الحروب الصليبية .

والواقع إن الحروب الصليبية - كاسبق أن أشرنا - لم تنته بطرد الصليبيين نها أيا من المناه المنا

<sup>(</sup>١) أبو الحاسن : النجوم الزاهرة ج ١١ س ٧ -

وكان لطرد الصليبيين كلية من الشام رد فعل عنيف في الغرب الأوربي ، فنادى المتحمسون للحروب الصليبية – وعلى رأسهم البابوية – بأن دولة المهاليك هي السبب وأنه لاسبيل لاستعادة بلاد الشام إلا بإضعاف دولة المهاليك أولا . ولما كان معروفاً أن دولة المهاليك تستمد ثروتها وقوتها من احتكار التجارة بين الشرق والغرب فقد نادى أصحاب المشاريع الصليبية في القرنين الرابع عشرو الحامس عشر بصرورة فرض حصار اقتصادى شديد على شو اطيء الرابع عشرو الحامس عشر بصرورة فرض حصار اقتصادى شديد على شو اطيء مصر والشام لمنع التجار الأوربيين من الوصول بسفنهم إليها والمتاجرة مع دولة المهاليك ، فتصاب تجارة المهاليك بالكساد والبوار ، وبالتالي يفقدون دولة المهاليك ، فتصاب تجارة المهاليك بالكساد والبوار ، وبالتالي يفقدون الاساس الأول لثروتهم وقوتهم (٢) .

وقد أصدرت البابوية عدة مراسيم تحرم على التجار الآوربيين الدهاب بسفنهم إلى شواعلى، دولة الماليك والمتاجرة مع المسلمين. ولكن كثيرا من التجار الإيطاليين بصفة خاصة وفضوا تنفيذ الآوام البابوية من إنشاء قوة مصالحهم الاقتصادية، ومن ثم لم يعد هناك مفر أمام البابوية من إنشاء قوة بوليسية بحرية في شرق البحر المتوسط تتصيد ذلك النفرمن التجار الآوربيين الذين استمروا يغذون دولة الماليك بأموالهم، صاربين عرض الحائط بنداءات البابوية وأوامرها (٢).

ولم يكن هناك في شرق حوض البحر المتوسط أفضل من جزيرة قبرس يتخذها الفرب الأورب مركز المراقبة الشواطيء الإسلامية في مصروالهاممن جهة ، ولضرب المسلمين وشن إغارات على موانيهم من جهة أخرى . والمعروف أن جزيرة قبرس دخلت دائرة الحروب الصليبية في أواخر القرن الثاني عشر

<sup>(</sup>١) سعيد عاشور . الحركة الصليبية ج ٢ ص ١١٩٩ .. ١٢٠٨ .

<sup>(2)</sup> Heyd; Hist du Commerce, II, p. 560 & I p. 26.

عندما استولى عليها ريتشارد قلب الآسد فى الحلة الصليبية الثالثة. ومنذ ذلك الوقت وجزيرة قبرس - تحت حكم ملوكها الصليبيين من آل لوزجنان - تقوم بدور بارز فى النشاط الصليبي فى شرق حوض البحر المتوسط وهو الدور الذى ازداد قوة و بروزا عقب طرد الصليبيين من الشام فى أو اخر القرن الثالث عشر ، إذ غدت قبر س منذئذ أكبر قاعدة صليبية فى شرق البحر المتوسط (١).

ذلك أن ملوك قبرس من آللوزجنان لم يكتفوا بتقديم المشاريع الصليبية التي استهدفت خنق دولة المهاليك، ولم يقنعوا بجعل جزيرتهم شركزا لتهديد التجارة المهاليكية عن طريق إيواء القراصنة الذين دا بواعلى مهاجمة السفن والموانى الإسلامية من ناحية ، وفرض رقابة على السفن الأوربية لمنعها من الوصول من موانى مصروالشام من ناحية أخرى ... لم يكتف ملوك قبرس من آل لوزجنان بكل مصروالشام من ناحية أخرى ... لم يكتف ملوك قبرس من آل لوزجنان بكل ذلك ، وإنما شرعوا يهاجمون بأنفسهم المسلمين حيثها وجدوهم: في آسيا الصغرى الشام ومصر ، و بذلك بدأوا صفحة جديدة في تاريخ الحروب الصليبية أو اخر المصور الوسطى (٢) .

ومن أبرز الهجمات الصليبية التي شنها ملوك قبرس على بلاد الإسلام في القرن الرابع عشر، تلك الحملة الجريئة التي قام بها بطرس الأول لوزجنان ضد مدينة الإسكندرية سنة ١٣٦٥. وقد مهد الملك بطرس لحملته برحلة واسعة ذار فيها كثيرا من بلدان الفرب الأور في فضلاعن البابوية ، وحصل على مساعدات وإمدادات بشرية وحربية وعادية كبيرة وأخير الجتمعت تلك الحصود في جزيرة وودس تمهيدا لاختيار أصلح نقطة في دولة المهاليك يمكن أن يوجه إليه الصليبيون ضربتهم . وكان أن أشار أحد الصليبيين على ملك قبرس بأن تتجه الحملة ضد

<sup>(</sup>١) سميد عاشور : الحركة الصليبية ج ٢ ص ١٢٠٠

<sup>(</sup>٢) سميد عاشور : قبرس والحروب الصليبية ص ٤٦ :

الإسكندرية على أن يهاجمها الصليبيون يوم جمعة والمسلمون في المساجد (١).

وكان أن وصلت السفن الصليبية إلى الإسكندرية بقيادة بطرس لوزجنان ملك قبرس في أكتوبر سنة ١٣٦٥؛ في وقت كانت دولة الماليك تعانى خلالا واضحا واضعار اباكيرا نتيجة لقيام سلطان قاصر حد هو السلطان الآشرف شعبان حفيد الناصر محمد بنقلاون - ووصى جائر متغطر سعسوف هو الامير يلبغا الخاصكي (٢). هذا في حين كان نائب الإسكندرية ، وهو الامير خليل صلاح الدين بن عرام ، متغيبا في أداء فريضة الحج . و في مثل تلك الظروف لم يصعب على الصليبين إنزال قو انهم إلى الشاطىء ، فاحتار الإسكندرية يوم الحقة ، أكتوبرو انسابت قو انهم في شو ارع المدينة بحرقون المساجدو يخربون الحانات ويدمرون المنازل ويعتدون على كل من صادفهم من النساء والاطفال والشيوخ ، وينهبون كل ما وصلت إليه أيديهم من بضائع وأموال (٢).

وهكذا قضى الصليبيون فى الإسكندرية نحوا من ثلاثة أيام كانت من أسود الآيام فى تاريخ الثفر، ولم يغادروها إلى سفنهم إلا بعد أن أحسو ابقرب جيوش الماليك التي أسرعت من القاهرة لإنقاذ الإسكندرية، ويقال إن السفن الصليبية حملت معها عندر حيلها خسة آلاف أسير منهم والمسلم والمسلمة والبهودى والبهودية والنصر الى والنصر الية ...، (1). هذا فضلاعن المنهو بالت والبضائع المسروقة، حتى ضافت السفن بما فيها وثقلت بما عليها فاضطر الصليبيون إلى إلقاء بعض حمولتها فى البحر لتخف من كارة الوسق (٥).

<sup>(1)</sup> Machaut : La Prise de l' Alexandric P. 91.

<sup>(</sup>۲) سعید عاشور ۵ قبرس والحروب الصلیبیة ص ۲،۲ ت

<sup>(</sup>٣) النويرى السكندرى : الإلمام بالأعلام ج ١ ص ٣٢٦ -- ٣٣٥ مخطوط ).؟ ابن حبيب : درة الأسلاك في دولة الأثراك ج ٣ ورقة ١٣ وما بعدها .

<sup>(</sup>٤) المقريزى : الساوك ج 4 ورقة ٧٤ ( مخطوط ) .

النويرى: الإلمام ج ١ س ٣٣٣ ( عنطوط ):

وأخيراً وصل يلبغا الخاصكي إلى الإسكندرية في جند كنيف وكالجراد المنتشر ، بعد أن أخلاها الصليبيون، فشهد ماحل بها من دمار وخراب، ورأى جثث القتلي وقد انتفخت وجافت ، فأص بدفن من استشهد من المسلمين وترميم ماخرب وأحرق (١) وقد عاب المؤرخون المسلمون المعاصرون على ملك قبرس سرعة جلائه وعدم ثباته ودفاعه فوصفوه بأنه و دخلها لصا وخرج منها لصاً ، (٢) .

ثم إن بطرس لوزجنان لم يكتف عافعله بالاسكندرية وإنما أغار على طرابلس بالشام سنة ١٣٦٧، وإن كانت تلك الإغارة قد منيت بالفشل (٢٠). وهكذا تكررعدوان الصليبين على موانى مصر والشاموسفن المسلمين فى البحر المتوسط، عما يدل على ضعف هيبة دولة الماليك فى عصر أحفادالناصر محد بن قلاون ، وعدم وجود قوة كبرى فى ذلك الوقت تزود عن البلاد و تأر العباد.

<sup>(</sup>١) سميد"ماشوو : قيرس والحروب الصليبية ص ٦٩ •

<sup>(</sup>۲) النوبرى : الإنسام جر ١ ورقة ١٦ ٥ ( مخطوط ) .

 <sup>(</sup>٣) المفريزى : الساوك ج ٤ ورقة ٢ ( مخطوط ) ٠

# الفص*شل السادس* دولة المماليك الجراكسة

### أصل المماليك البرجية وتسكويتهم :

إذا أردنا أن نختار صفة بارزة شاملة لمصر سلاطين الماليك، فلن نحداً برز من صفة العصبية . فعصر الماليك كان عصر عصبيات، تقاسمت النفوذو السلطان فيه عصبيات شقى ، لكل سلطان عصبيته من الماليك السلطانية ولسكل أمير عصبيته من الماليك السلطانية ولسكل أمير عصبيته من الماليك الذين ارتبطوا به ودانوا له بالفضل واعتبر و مأستاذه وولى نعمتهم . و بقدر ما تقوى عصبية السلطان ويزداد عدد بماليك بقدر ما تقوى عصبية السلطان ويزداد عدد ما ليك بقدر ما تقوى عصبية الامراء من الأمراء ، بل من مفالبة الأمير بقدر ما يتمكن من مغالبة زملائه وأقرانه من الأمراء ، بل من مفالبة السلطان نفسه وانزاع دست السلطان منه ، كا حدث في كثير من الحالات .

لذلك لا عجب إذا كثرت أسماء طوائف المهاليك و عصبياتهم، فنسمع عن الصالحية والظاهرية والمنصورية والآشر فية ..ثم تتعددالاسماء في كتب التاريخ بتكرر ألقاب السلاطين فنسمح عن الآشر فية خليل والآشر فية برسباى . وهكذا وإذا كان السلطان شديد الباس كثير المهاليك ، فإنه يستطيع أن يكتم أنفاس علوائف المهاليك الآخرى المنسوبة إلى السلاطين السابقين أوالامراء القائمين ، ما إذا كان السلطان ضعيفاً قليل الحيلة ، فعنى ذلك احتدام المنافسات بين طوائف المهاليك بعضهم و بعض من قاحية ، أوبين بعضهم والمهاليك السلطانية من ناحية أخرى ، وبذلك تستمر البلاد فارقة في حالة من الفوضي حق يقضى من ناحية أخرى ، وبذلك تستمر البلاد فارقة في حالة من الفوضي حق يقضى القد أمرا كان مفعولا ، ولعل هذا هو السر في أن كل سلطان بعيدالنظر، وكل

أمير حريص على تحقيق مطامعه كان يدأب دائماً على الإكثار من شراء الماليك الصفار وتربيتهم والحنو عليهم ليصيروا فى المستقبل عدته وأمله فى البقاء والوصول.

ومن أولئك السلاطين الذين قدروا تلك الناحية وحسبوا لها حساباً ، السلطان المنصور قلاون ، الذي سبق أن تكلمنا بالتفصيل عن قوة شخصيته وطموحه قبل أن يلي السلطنة وبعد أن ولها ، كما شرحنا أحماله الحربية الصخمة صند التثار والصليبيين وفي النوبة ، وبهمنا الآن أن نشير إلى أن السلطان المنصور قلاون أراد أن يكون طائفة جديدة من الماليك ، تختصه بولاتها وترتبط به دون غيره من الأمراء المنافسين ، وتختلف في أصولها عن الطوائف المهاليكية الآخرى القائمية . وكان أن اختار قلاون أن ينشأ فرقته الجديدة من عنصر الجركس سه الذين كانوا ينتشرون شمالي بحرقزوين وشرقى البحر الاسود حتى لا تربطهم روابط القربي والعصبية بغيرهم من طوائف المهاليك السابقة ، والذين كان معظمهم من الحوارزميسة والآتراك (ا) .

ولاندرى بالضبط الدوافع التى دفعت السلطان المنصور قلاون إلى اختيار عاليك فرقته الجديدة من الجركس بالذات ؛ فهل يرجع ذلك إلى توافرهم في أسواق الرقيق بعد أن شردهم المغول من بلادهم ، أم آن السببه ومااشتهر وا به من شجاعة و قوة جعلت السلطان قلاون يتوسم فيهم الآداة الصالحة لتحقيق أغراضه ؟ وسواء كان السبب الذى دفع قلاون إلى اختيار عاليكه الجدد من عنصر الجركس هو هذا أو ذلك من الاسباب ، فإن ثمة حقيقة هامة يجب ألا نسقطها من اعتبار ناهى أن الرقيق الجركس عناصر الرقيق الابيض الاخرى، قانون العرض والطلب ، أرخص صفرا من عناصر الرقيق الابيض الاخرى، قانون العرض والطلب ، أرخص صفرا من عناصر الرقيق الابيض الاخرى،

<sup>(</sup>١) النويري : نهاية الأرب ج ١ ورقة ٢٤٧ .

حقى قرر بعض الباحثين أن متوسط ثمن الرأس من الجراكسة بلغ وقتذاك ما ١٢٥ ديناراً في حين أن متوسط ثمن الرأس من عنصر الترك بلغ ١٣٥ ديناراً (١).

ومهما يكن من أمر، فإن السلطان المنصور قلاون بدأ فى تنفيذ مشروعه حوالى سنة ١٢٨١ ، فأخذ يشترى أعداداً كبيرة من الجركس ليكونوا مثل دالحصون المانعة لى ولاولادى وللمسلمين ، (٢٠) ، وأسكنهم بحواره فى أبراج القلمة ، ومن ثم لصقت مهذه الطائفة فى التاريخ تسمية ، الماليك البرجية ، ٢٠٠٠.

ولم يلبث أن أكثر فلاون من شراء الجراكسة حتى بلغوا في أواخر عهده أكثر من ثلاثة آلاف بملوك على مرص على الفصل بينهم و بين غيرهم من طوا ثف المهاليك الآتراك ، وأشرف بنفسه على تدريبهم على استخدام الرماح ورمى النشاب ، كما حباهم بعطفه ولم يعنن عليهم بالمال الوفير والطمام الشهى والملبس الجميل ، فصلاعن أنه سهو وأبنائه من بعده ساختصهم بالترقية إلله بعض الوظائف الكبرى في إلله طرف .

وإذا كان السلطان المنصور قلاون قد أعلنها في صراحة أنه كون فرقة الماليك البرجية لتكون حصناً ما نما له ولا ولاده، فإنه كان طبيعياً أن يهتم أو لا د السلطان المنصور بتلك الطائفة التي أنشأها أبوهم لتكون حصناً لهم وساعد على ذلك أن المنصو وقلاون لم ينجح فقط في تأسيس فرقة جديدة من الماليك، وإنما نجح أيضاً في تأسيس بيت استمر في توارث السلطنة نحو قرن من الزمان ، وهو أمر فريد في تاريخ الماليك، ولوكان الملك انقرض في ذرية المنصور قلاون لضعف فريد في تاريخ الماليك، ولوكان الملك انقرض في ذرية المنصور قلاون لضعف

<sup>(1)</sup> Heyd: Mist. du Commerce, 2, p. 559.

<sup>(</sup>٢) الماريزي : المواعظ والاعتبار ج٣ س ٣١٣ ً.

<sup>(</sup>٣) المقريزي : الساوك ج ١ ص ٢٠٧ .

<sup>(</sup>٤) المقريزي: المواعظ والاعتبار ، بد ٧ ص ١٤٠٠ .

<sup>(</sup>۵) این لمیاس: بدائع الزهور چ ۱ س ۱۲۰ ؟

المقريزي : المواعظ والاعتباوج ٢ س ٢١٤ .

شأن المهاليك البرجية ، والسمعنا فى التاريخ أن الآمير الذى اعتلى دست السلطنة بعد المنصور قلاون أهمل طائفة البرجية وكون لنفسه فرقة جديدة ولكن الذى حدث هو أن المنصور قلاون توفى ليخلفه ابنه الآشرف خليل فاتم بناء القوة الن أقامها أبوه المنصور – قوة المهاليك البرجية – حتى أنه اشترى في حكمه القصير (١٢٨٩ – ١٢٩٣) ما يقرب من ألني علوك جركسى . وهكذا أضحى المهاليك البرجية أو الجراكسة على درجة من وفرة العدد وحسن التدريب وشدة الناسك، عما جعلهم يشقون طريقهم في فيرصعوبة وحسن التدريب وشدة الناسك، عما جعلهم يشقون طريقهم في فيرصعوبة كبيرة نعو السلطان .

#### ظهور المماليك البرجية على مسرح الحوادث :

والواقع إنه كان من المتعذر الاحتفاظ بالماليك البرجية بعدان تكاثرت أعدادهم بهيدين عن الحياة العامة و نسمع أن السلطان خليل بن قلاون سمح هم يركول مرة به عفادرة أبراجهم وطباقهم بالقلعة والنزول إلى القاهرة ومصر بشرط أن يتم ذلك أثناء النهار وأن يعودوا قبل الليل ليبيتوا في القلمة (١) وقد ترتبت على ذلك نتيجتان هامتان : الأولى انغاس الماليك البرجية في الحياة العامة ومشا كلها بعد أن خرجو امن عزلتهم و اختلطوا بغيرهم من طوائف الماليك فضلا عن عامة الناس . والثانية أن الماليك البرجية أو الجراكسة لم يلبئوا أن استثاروا حقد بقية طوائف الماليك الاتراك ، بسبب ماغدا فيه الماليك البرجية من نهمة وما حظوا به عند السلطان قلاون وابنه خليل من مكانة .

وكيفها كان الأمر، فإن هذين العاملين ترتب عليهما دخول الماليك البرجية دائرة الصراع والمنازعات الى كانت لاتهدأ لها ثائرة في ذلك المصر . وأول ما نسمه عن الماليك البرجية في ذلك الشأن ، غضبهم لمقتل أستاذهم وابن أستاذهم

<sup>(</sup>۱) المقريزي : المواعظ ج ٧ ص ٢١٣ .

الأشرف خليل، فثاروا بالقلمة عندما سمعوا الخبر ولم تهدأ تأثرتهم إلاعندما انتقموا لمقتل خليل بقتل بيدرا وغيره من زعماء المؤامرة؛ ثم بإعلان الناصر محد بن قلاون سلطانا سنة ١٢٩٣ وغم صغر سنه(١).

ولم يكن في استطاعة الناصر محمد في سلطنته الأولى أن يصمد في وجه كبار الأمراء، فغدت البلادمسر حالنزاع عميق بين الأميرين كتبغا وسنجر الشجاعي، وهو نزاع هدفه الحقيقي رغبة كل أمير في الاستئثار بالسلطنة وعزل الناصر محمد، وفي ذلك النزاع ظهرت الطائفية المهاليكية على أشدها، فاستعان كتبغا بالمهاليك الاتراك واستعان سنجر الشجاعي بالمهاليك البرجية أو الجراكسة، الذين أطلق عليهم أحيانا في بعض المراجع اسم الاشرفية نسبة إلى الاشرف خليل (٧).

وقد سبق أن ذكر ناكيف حاصركتبغا القلمة وقطع عنها الماء، وعند أذ نول البرجية من القلمة وأزلوا الهزيمة بالأميركتبغا وأعوانه من الآتراك الذين فروا من وجوههم ؛ وبذلك حقق البرجية نصراً جديداً أضني عليهم أهمية عاصة ومهد لازدياد تدخلهم في مشاكل السياسة الداخلية في ذلك العصر (٣).

على أن أمراء البرجية لم يلبثوا أن اكتشفوا نواياسنجر الشجاعى، وأنه لا يعمل من أجل ابن أستاذهم و إنما يعمل من أجل نفسه، فانفضو اعنه، الامر الذى أدى إلى وجحان كفة كتبغامرة أخرى ومقتل الامير سنجر الشجاعى. ويبدو أن كتبغا أحس عند ثذ بخطر البرجية بعدأن أخذ درسا على أيديهم، فعمل على تشتيت شملهم و تفريق صفهم، وأنزل جماعات منهم من أبراج القلمة ووزعهم

<sup>(</sup>١) أبو المحاسن ؛ التجوم الواهرة ، ج ٨ س ١٩ --- ٢٠ .

<sup>(</sup>۲) السكتين : عيون التواريخ ج ٥ ورقة ٩٩ 🗀 ١٠١ -

<sup>(</sup>۳) این الفرات : تاریخ الدول والملولت به س ۱۸۱ ۵ المفریزی : السلولت به ۱ س ۴۰۰ ۸.

فى نواحى متباعدة من القاهرة ، ولم يترك فى القلعة إلا تحوا من أربعة آلاف منهم فرض عليهم وقابة شديدة (١) . ولعل هذه الإجراءات التى اتخذها كتبغا صند البرجية كان لها أثرها فى إثارة أمراء البرجية صد كتبغا والماليك الترك جمعاً .

وهكذا تكررت ثورات المهاليك البرجية المشردين في القاهرة ، واتخذت هذه الثورات صورة عدائية صريحة صدالترك وكتبغا . ومن الواضح أن المعركة بالنسبة للبرجية كانت من أجل البقاء . إذار أوافي إنز الهم من القلعة و تفريقهم بين أنحاء القاهرة تفتيتاً لعصبيتهم وإضعافاً لقوتهم . وعبثاً حاول البرجية أن يتمسحوا بالسلطان الناصر محد بن قلاون ، إذ كان الناصر محد في سلطنته الأولى طفلا صغيرا لم يتجاوز العاشرة من عمره ، وكان كتبغا ـ كيا سبق أن فصلنا \_ هو كل شيء في الدولة ، ولم يلبث أن اغتصب كتبغا السلطان لاجين (١٢٩٦ - ١٢٩٨) ، وفي عهد هذين السلطان بن المغتصبين السلطان لاجين (١٢٩٦ - ١٢٩٨) ، وفي عهد هذين السلطان المغتصبين المنتد الصراع بين البرجية من ناحية والترك من ناحية أخرى . ويبدو أن كلا من كتبغا ولاجين اعتمد على المهاليك الآثر الك في مقاومة نفوذ البرجية ولذلك دأب هؤلاء الآخيرون على مقاومة الترك في شخص كتبغا ولاجين (٢٠٠٠)

وأخيرا استطاع الأميرسيف الدين كرجى أن يدبر مؤ امرة لقتل السلطان لاجين، ونجحت المؤامرة سنة ١٩٨٨ (٢) و يبدو أن البرجية كانو الايز الواعند تذعلى ولائهم الشديد لبيت قلاون ، أوربما أحس البرجية عند تد أن الأمور لم نهيأ بعد لاستثناره بالحكم، فاختار واأن يعيدو البن أستاذهم السلطان الناصر إلى السلطنة وتم ذلك سنة ١٢٩٨ - ١٢٩٩ وعندما عارض بعض أمراء البرجية ـ مثل

<sup>(</sup>١) ابن لمياس: بدائم الزمور ج ١ س ١٣٢٠.

<sup>(</sup>٢) المقريزي : الساوك ج ١ س ٥٠٥ ، ٨٢٢ .

<sup>(</sup>٣) ابن لمياس: بدائم الزهور ج ١ س ١٣٧ -- ١٣٨ ٠

كرجى وطفجى \_ إعادة الناصر محمد ، عارضهماجمهرةالبرجية وعلى رأسهم بيبرس الجاشنكير الذى أخذ نفوذه يزداد بين صفوف البرجية من ناحية ، وفي سلطنة الناصر محمد الثانية من ناحية أخرى(١)

وهنا نلاحظ أنتمة عوامل عديدة ساعدت على الردياد إنفو ذالماليك البرجية فى تلك الفترة . فبالإصافة إلى الدور النشيط الذي قامو ا به في السياسة الداخلية وظهوره أمام الناس فيصورة حماة عرش بيت قلاون والناصر محدبوجه خاص فورقت اشتد إتعلق الشعب بحكم الناصر محمد ، كما سبق أن رأينا ، فإن البرجية أظهروا شجاعة كبيرة في ذلك الدور في دفع خطرالتثار عن بلاد الشام الامر الذي جعل المؤرخ أبا المحاسن يشيد ببطولتهم في واقعة شقجب ـ قرب دمشق ـ سنة ١٣٠٢، فيقول دوصرخ (سلار) في بيبرس الجاشنكيروفي البرجية فأتوه دفعة واحدة . . وأبلى سلار فيذلكاليوم هووبيبرس الجاشنكير بلاء حسناً وسلموا أنفسهم للموت ٠٠٠ وكانت اسلار والجاشنكير في ذلك اليوم اليد البيضاء على المسلمين (٧)، فإذا أضفنا إلى ذلك أن كثيرا من الماليك الجر اكسة كانوا قد أصبحوا أمراء في ذلك الوقت \_ أى فيأوائل القرن الرابع عشر \_ أدركنا فى النهاية سر ماصار لهم من نفوذ؛ ذلك أن أية فرقة من فرق الماليك كانت تتألف في أول أمر ها من رقيق أجلاب صغار، يتعهدهم أستاذهم ـ سلطا نا كان أو أميراً ـ بالرعاية والعناية كما تتعمدالدجاجة أفراخها الصغار، وفيذاك الدورالأول من تكوين الطائفة أوالفرقة الماليكية لاتكون لهم قوة أوعصبية وإنما يعتمدون بحكم طبيعة دورالنشأةالذين يمرون به على أستاذهم في حما يتهم، وهكذا حتى يترعر عون ويتحرر الكبار منهم تدريجياً ليؤمروا أى يصبحوا أمراء، وعندئذ تصبح

<sup>(</sup>۱) المقريزي : السلوك ؛ ج ١ س ٣٦٦

<sup>(</sup>٢) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج ٨ ص ٧٦٠ -- ١٩١ -

لهم قيادة ذائية تنبيع من صفوفهم وتوجههم لتحقيق مصالحهم الخاصة وكانت طائفة البرجية أو الجراكية عندما أسسها السلطان المنصور قلاون، تتألف من عاليك صفار لاحول لهم ولا قوة، ولكن مع مضى السنين والآيام نما هؤلاء الصفاروصار منهم الأمراء الكبار. وهكذا فسمع أن السلطان الناصر محد عين في سلطنته الثانية أحد أمراء البرجية ـ وهو الأمير عز الدين أيبك ألمنصورى \_ في الوزارة (١) . أما المقريزي، فيقول في حوادث سنة ١٩٨٨ ما أي في سلطنة الناصر محدالثانية \_ ما نصه دوقويت شوكة البرجية بدار مصر، وصارت لهم الحمايات الكبيرة، وترددالناس اليهم في الأشغال؛ وقام بأمرهم الأمير بيعرس الجاشنكير وأمر منهم عدة... وصار في قبالته الأمير سيف الدين سلار ومعه الصالحية و المنصورية (من النرك)؛ إلاأن البرجية أكثر وأقوى... ووقع الحسد بين الطائفتين وصار بيعرس إذا أمر أحدا من الهرجية وقفت ووقع الحسد بين الطائفتين وصار بيعرس إذا أمر أحدا من الهرجية وقفت

على أن طبيعة البشركثيرا ماتجعل أخلاقه ومبادته تتغير بازدياد نصيبه من الدنيا . وهكذا كان البرجية قد أحسوا فى دورهم الأول بأنهم أتباع بيت قلاون وأن واجبهم الأول هو حماية مصالح ذلك البيت ، إلا أن هذه النظرة المثالية أخذت تتبدل عندما أحس البرجية بأنهم هم الذين يحمون عرش بيت قلاون وليسعرش بيت قلاون هو الذي يحميهم . و بعبارة أخرى فإن أمراء البرجية أخذوا يعملون لحسابهم الخاص و بفكرون فى مصالحهم قبل مصلح البرجية أخذوا يعملون لحسابهم الخاص و بفكرون فى مصالحهم قبل مصلح السلطان الناصر محمد بن قلاون . وما دامت السلطنة غدت ضعيفة و مطمعا لكثير من أمراء الذك ، فلماذا لا يشارك البرجية فى تلك المطامع بعد أن غدا منهم الأمراء الكبار و بعد أن أحس الناس جميعاً بشجاعتهم و بسالتهم .

<sup>(</sup>١) أبوالمحاسن: النجوم الزاهرة ج ٨ سيء ١٤٠ .

<sup>(</sup>۲) المقریری : الساوك ، ج اص ۸۷۵ - ۸۷۱ .

أما السلطان فقد أحس في سلطنته الثانية بتضييق زعماء النزك والجراكسة عليه ، فأرادسنة ١٣٠٧ أن يعتمد على محبة الشعبله ويتخلص من سلاروعيم النزك وبيبرس الجاشنكير إزعيم البرجية جميماً ، وربما دفع هذا الخطر المشترك الأميرين سلار وبيبرس الجاشنكير المي العمل معاً عا جعل مؤامرة الناصر محمد من التخلص من سيطرة عمد تذهبي بالفشل (1) ، وعندما يئس الناصر محمد من التخلص من سيطرة الأميرين سلار وبيبرس الجاشنكير وتضييقهما عليه لجا إلى التنازل عن السلطنة ، وآثر البقاء في الكرك ، كما سبق أن شرحنا .

وكان أن أدى تنازل الناصر محمد عن السلطنة سنة ١٣٠٨ إلى فتح الباب على مصراعيه أمام البرجية ، فاعتلى كبيرهم بيبرس الجاشنكير دست السلطنة في تلك السنة ، وبذلك كان أول واحد من البرجية أيلي هذا المنصب على أن وصول أحد أمراء البرجية إلى العرش ، أثار أحقاد النرك الذين توجسوا خيفة من بطش الجراكسة ، فرفعن كثير من أنواب وأمراء الشام الاعتراف بالسلطان الجديد ، حتى قال بعضهم و إن هؤلاء الجراكسة متى تحكنوا منا أهلكو نا وراحت أرواحنا معهم ، أفقوهوا بنا نعمل شيئاً قبل أن يعملوا أهلكو نا وراحت أرواحنا معهم ، أفقوهوا بنا نعمل شيئاً قبل أن يعملوا بنا ء ٢٠٠ . لذلك لم يوفق بيبرس الجاشنكير في سلطنته نتيجة لمعارضة الترك له من ناحية وتسامر الناس بسلطنة جاءت الناس لبيبرس الجاشنكير الاسهاء وأن سنة اعتلائه دست السلطنة جاءت مصحوبة بانتشار الوباء وغلاء الاسعار و فتشاور الناس بسلطنة المظفر بيبرس الجاشنكير وتم للناصر محد استرداد عرشه للمرة الثالثة اسنة ١٠٠٩ ، كا سبق أن فصلنا .

<sup>(</sup>١) المقريزي: الساوك ح ٢ ص ٣٥ - ٣٦ .

<sup>(</sup>٢) أبَّو المحاسن : المنهل الصافى جـ ١ ورقه ٩ هـ ٣ ( مخطوط ) -

<sup>👸 (</sup>٣) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة جـ ٨ ص٧٤٣٠

وقد اعتلى الناصر محد المرش فى تلك المرة بعد أن بلغ من العمو مامكنه من الوقوف على قدميه فى وجه كبار إمراء النرك والجراكسة جميعاً ، فقبض على بيس الجاشنكير وقتله ، واتبع سياسة صارمة تجاه الجراكسة جعلته يحرص على تقليم أظافرهم وعدم الإكثاو منهم بالشراء . ولم تنجح مؤامرة الجراكسة للتخلص من الناصر محد سنة ١٠٠٩ ، إذ قضى السلطان على المؤامرة قبل أن تولد و نكل بزعائها من البرجية تنكيلا شديداً . ومن ذلك ما يرويه المقريزى فى حوادث سنة ١٠٧ ه من أن السلطان الناصر محد دارتجم ماكانت البرجية قد إشترته من أراضى الجيرة وغيرها ، (١) ، أما العينى فيحكى أن السلطان الناصر محد لجأ سنة ٢٧٧ ه ( ١٣٢١ م ) إلى تغريق من حشى خطره من البرجية في النيل (١)

#### ازوياه نفود الجراكسة:

ولكن إذا كان السلطان الناصر عد قد استطاع في سلطنته النالثة أن يقبض بيد من حديد على شئون الحركم وأن يقلم أظفار الجراكسة ويقف بالمرصاد لمطامعهم ، فإن خلفاء الناصر عمد . من أولاد وأحفاد لم تسكن لهم تلك القوة والعزيمة وقد رأينا أن معظم من ولى السلطنة من أبناء الناصر عمد وأحفاده كانوا أحداثا وأطفالا ، الأمر الذي جعلهم أداة سهلة في أيدى كبار الأمراء ، يلهون بهم وفقما شاموا ويعزلونهم بنفس السهولة التي كانوا يولونهم بها . وهكذا أتيحت الفرصة للبرجية أمن جديد ، فظهر وا على مسرح الحوادث ه وفي تلك المرة تكنفوا وازداد تعصيهم لجنسهم الجركسي ، بعدان تعرضوا لاخطار المقاومة والكبت والتشريد في عهد الناصر محمد ،

<sup>(</sup>۱) المقريزي: السَّلُوك ، ج ٢ ص ٩٠١ .

<sup>(</sup>٢) الميني : عقد الجال ج ٢٢ ورقة ٥ ٣٤ ( مخطوط ) .

وكان أن رفع الجراكسة رؤوسهم فى عهد السلطان شعبان بن الناصر محمد فثاروا سنة ١٣٤٥ بزعامة الأمير غرلو الجركسى شاد الدواوين ، فى عزل السلطان شعبان وتولية أخيه المظفر حاجي سنة ١٣٤٩(١) . وقد أدى نجاح تلك الثورة إلى ازدياد نفوذ الجراكسة فى الدولة ، الامر الذى أثار حقد النرك ، فأوقدوا بهم عند السلطان وقتلوا الامير غرلو الجركسي ليحلوا محله الامير أرقطاى التركى فى نيابة السلطنة (٢) . ولم يلبث أن أدى ليحلوا محله الانقلاب إلى زيادة نفوذ الماليك الترك . فحاول السلطان المظفر حاجي أن يستعين بالجراكسة مرة أخرى للحد من سطوة الماليك الترك ، ولكن عاولته جاءت بعد فوات الاوان إذ قبض عليه الترك وقتلوه سنة ١٣٤٧ وولوا بدله أخاه السلطان الناصر حسن .

و هكذا ساءت أحوال المهاليك الجراكسة في تلك الفترة نشيجة لرجحان كفة الزك وسيطرتهم على شتون الدولة ، بحيث لم يبق هناك أمل أمام الجراكسة إلافي اختلاف أمراء الترك على أنفسهم . ومن أبرز أمراء المهاليك النرك في ذلك الدور الآمير يلبغا الحاصكي ، الذي زاد عدد عماليك عن أربعة آلاف حتى غدا على جانب من القوة مكنته من قتل السلطان الناصر حسن سنة ١٣٦٦ و تعيين أن أخيه المنصور محمد سلطانا ، مما أدى إلى انتقال السلطنة من أولاد الناصر محمد إلى أحفاده (٢) . غير أن السلطان المنصور محمد لم يستمر طويلا في الحمكم ، إذ عرله يلبغا لسوء خلقه - كما سبق أن شمر حنا - وعين بدله الآشرف شعبان سنة ١٣٦٣ ، وسنه عندان شهر سنوات .

<sup>(</sup>١) المقريزي: المواعظ والأعتبار ج ٧ ص ٤٠٠.

<sup>(</sup>٢) أبو المحاسن: النجوم الزاهرة ج ١٠ ص ٣٦٥.

<sup>(</sup>٣) ابن كمير: البداية والنهاية ج ١٤ س ٢٧٨ .

وهكذا صار يلبغا هو الحاكم الفعلى لدولة المهاليك وبيده الأس واأنهى ، في الوقت الذي ازدادعد دعاليك وسيطروا على عدد كبير من الوظائف السكرى ولم يلبث طموح المهاليك اليلبغاوية أن أدى إلى انقسامهم على أنفسهم عما أتاح فرصة السلطان شعبان المتخلص من استبداد يلبغا الذي انهى الآمر بقتان سنة ورصة السلطان شعبان المتخلص من استبداد يلبغا النبغاوية في أنحاء الدولة والتنكيل بهم ، وهذا نلاحظ أن المهاليك اليلبغاوية لم يكونوا من جنس واحد، والتنكيل بهم ، وهذا نلاحظ أن المهاليك اليلبغاوية لم يكونوا من جنس واحد، ولم يكونوا جميعا أنراك، وإنما كان منهم الجركسي ؛ لأن يلبغا عند ما أخذيد عم وته ويتوسع في شراء المهاليك لم يراع الجانب العنصرى ، فجاء في صفوف قوته ويتوسع في شراء المهاليك لم يراع الجانب العنصرى ، فجاء في صفوف عاليك البلبغاوية عالم من تشريد بعد مقتل استاذهم يلبغا الخاصكى ، وازداد عذا الاستياء عا حل بهم من تشريد بعد مقتل استاذهم يلبغا الخاصكى ، وازداد عذا الاستياء بصفة خاصة بين صفوف الجركس من اليلبغاوية ، وهم الذين أصبح غضبهم مزدوجا لماحل بهم من اضطهاد بوصفهم جراكسة أولا ويلبغاوية ثانيا .

وكيفهاكان الامر ، فإن الماليك اليلبغاوية لم يلبثوا أن عبرواعن سخطهم يتدبير مؤامرة لقتل السلطان الأشرف شعبان سنة ١٣٧٦ (٢). ومن وراء هذه المؤامرة كان الامير برقوق ، أحد كبار الامراء اليلبغاوية ، وأصله من الجركس .

## برقوق وتأسيس دولة المماليك الجراكسة :

تزعم الأمير برقوق المؤامرة ألى عصفت بالسلطان الأشرف شعبان، ومن شير على المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية الماليك . هذا إلى أن برقوق لم يمهد للبلغاوية فحسب ، بل مهد أيضاً في دولة الماليك . هذا إلى أن برقوق لم يمهد للبلغاوية فحسب ، بل مهد أيضاً

<sup>(</sup>١) أبو المحاسن: ج ١١ ص ٣٩ - ٤٠

<sup>(</sup>٢) العيني :عقد الجال. ج ٢٤ ورقة ٢٠٦٥

أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج ١١ ص ٧٦ .

لوصول الجركس إلى منصب السلطنة ، لأن برقوق نفسه كان جركسيا ، وهو أول من اعتلى دست السلطنة من الجراكسة. الأمر الذى جمله المؤسس الحقيق لدولة الماليك الجراكسة في التاريخ .

وتروى المراجع أن برقوق جركسي الجنس وأنه أحضر إلى مصر صحبة بعض تجار الرقيق ، فاشتر اه الأمير يلبغا الخاصكي حو الى سنة ١٣٦٧ ، دو أعتقه و جعله من جعلة عاليكه ، (١٠) ثم يروى أبو المحاسن أن برقوق استمر في خدمة يلبغا حتى ثار بعض الماليك اليلبغاوية على أستاذهم ، وعند تذ لايدرى أبو المحاسن دهل كان برقوق عن هو مع أستاذه يلبغا أم كان عليه ٤٥ . ومهما يكن من أمر فإن برقوق تعرض بعدمقتل يلبغا لما تعرض له جهر ة الماليك اليلبغاوية من اصطهاد وحبس بالكرك سنة ١٣٧٨ . وعند الإفراج عن برقوق سنة ١٣٧١ لم يسمح له بالعودة إلى مصر إلاسنة ١٣٧٣ ، وعند الأخذية حين الفرص لتحقيق آطاعه العريمة (٢٠) . وعلى الرغم من أن برقوق كان عند أذ أمير عشرة فحسب أى العريمة (٢٠) . وعلى الرغم من أن برقوق كان عند أذ أمير عشرة فحسب أى أمير اصغيرا من بالمنه وافر في المؤامرة التي انتهت بقتل الأشرف شعبان وأعلان المنصور على سلطانا سنة ١٣٧٧ (٢) .

وقد أدرك برقوق أن انتصار اليلبغاوية و بجاحهم في التخلص من السلطان الأشرف و بماليك سيؤدى إلى صدام بين الآمراء اليلبغاوية بمضهم و بعض، لاسيا وأن السلطان المنصور على كان في الساحية من عمره، بما أغرى كبار الآمراء اليلبغاوية على التنافس حول الاستئنار بالسلطة . وهنار سم برقوق لنفسه خطة ما كرة ، فانتقل إلى خدمة الأمير أينبك اليدرى ، حتى يبدو بعيداً عن حلقة الصراع ؛ وفي الوقت نفسه عول على ضرب كبار الآمراء بعضهم ببعض حتى الصراع ؛ وفي الوقت نفسه عول على ضرب كبار الآمراء بعضهم ببعض حتى

<sup>(</sup>١) أبو المحاسن: النجوم الزاهرة ج ١١ س ٢٢٣ .

<sup>(</sup>۲) المقريزي: المواعظ والاهتبار ج ۲ ص ۲٤١.

<sup>(</sup>٣) العيني : عقد الجمال ج.٢٤ ورقة ٢٠٦ وما بعدها ( مخطوط ) .

يصفو له الجو وكان أخطر منافس للامير أينبك البدرى هو الامير قرطاى الطازى ، فاصطدم الاميران وتمكن أينبك من القبض على قرطاى ونفيه إلى غزه سنة ١٢٧٧ (١) . وظن أينبك بعد تلك الخطوة أن الامور غدت مهدقه للوصول إلى دست السلطنة ، فأخذ يرقى عاليكه وأنباعه ليخلق عصبية قوية، ومن هؤلاء كان الامير برقوق الذى رقى و دفعة واحدة ، من أمير عشرة إلى أمير طبلخاناه (٢) .

غير أن مطامع الأمير أينبك البدرى في اغتصاب السلطنة أثارت مخاوف الأمراء اليلبغاوية في الشام، فأعلنوا الثورة على أينبك سنة ١٣٧٧ بزعامة الآمير طشتمر الدوادار فائب دمشق وعندما سمع أينبك بنبا تلك الثورة استشار الآمير برقوق فيها يجب عمله، فأشار عليه برقوق بالخروج فوراً على رأس حملة إلى الشام لإخماد الفتنة. و من الواضح أن برقوق وجد في تلك الحملة فرصة فادرة للتخلص من أينبك ، فرسم خطوط المؤامرة مع بعض الآمراء الذين قرراً ينبك استصحابهم معه في حملته على الشام ، و منهم يلغبا الناصرى و بركة الجوياني (٢) . وكان أن تحرجت الحملة إلى الشام ، و صحبتها السلطان المنصور على الصغير ، و عند تذبدأت تحرجت الحملة إلى الشام و صحبتها السلطان المنصور على الصغير ، وعند تذبدأت أولى حلقات المؤامرة فائر الجندعلى أينبك سنة ١٢٧٧ ولجأ أينبك إلى الفرار في خلير عاد الأمراء والسلطان الصغير بالعسكر إلى القاهرة ليترقى برقوق و يصبح أمير مائة مقدم ألف ، وهي أسمى درجات الإمارة في نظام الماليك (٤) .

ومرة أخرى وجد برقوق نفسه أمام منافسين جدد ، هما يلغبا الناصرى و بركة الجوياني ، فلجأ برقوق إلى النظاهر ليستمين به في تحقيق مآر به ثم

<sup>(</sup>۱) المقريزي : السلوك ج ٣ ورقة ٧٠٧ (مخطوط)

<sup>(</sup>٢) أبو المحاسن: النجوم الزاهرة ، ج ١١ س ٢٢٣ -

<sup>(</sup>٣) المقريزي : السلوك ج ٣ ورقة ٣٠٩ - ٣١٢

<sup>(</sup>٤) أبو المحاسن : النجوم ج ١١٪ ص ٢٢٣ .

يتخلص منه فى نهاية الأمر وعندما تخوف بعض الأمراء الترك من نوايا برقوق وأشفقوا على مصير يبت قلاون و نادوا بتولية السلطنة أحد الراشدين من ذلك البيت ، تعايل رقوق لإحباط تلك الدعوة بتولية الأمير طشتمر الدوادار أتا بكية مصر (۱) . ومن يدوى ، فربما كان فى حضور الأمير طشتمر إلى مصر فرصة طيبة للتخلص منه ، فضلا عما فى اختيار طشتمر لذلك المنصب الكبير فى القاهرة من إرضاء للترك ، غير أن بركة وبرقوق لم بتركا طشتمر يحقق ما كان يطمع فيه الاتراك من سطوة و نفوذ ، وإنما ضيقا عليه الحناق حتى وقع صدام بين الطرفين سنة ١٢٧٧ انتهى بالقبض على طشتمر وحبسه بالإسكندرية و نفى عدد كبير من أنباعه (۲) .

وهكذا خطا برق ق خطوة جديدة نحو الامام فتولى منصب أتا بك العساكر في مصر وأصبح زميله بركة رأس نو بة كبيرا أطابكا (٣). أما يلبغا الناصرى فقد قبض عليه حينا ثم أرسل إلى نيا بة طرابلس. ويصور أبو المحاسن الموقف في ذلك الدور فيقول ما نصه م والمعول على الاثنين : برقوق وبركه ، حتى طحت الناس بقو لهم : برقوق وبركة نصبا على الدنيا شبكة ا ه(١)

غير أن رقوق تمرض لئورة كادت تفسد عليه خط سيره ؛ إذ ثار أحد الأمراء الجرآكسة ... هو إينال اليوسنى ... سنة ١٣٧٩ ضد برقوق وبركه جميما. و نفسيل ذلك أن إينال كان يضمر كرها شديداً لبركة ، وحاول بشتى الطرق أن يؤلب برقوق صند بركة ، ولسكن برقوق كان شديد الحرص على

<sup>(</sup>١) السفاوي : الضوء اللامع في أعيان الفرن التاسع ج ٣ ص ١١ ٠

<sup>(</sup>٢) أبو الحاسن : النجوم الزاهرة ج ١١ ص ١٦٢ – ١٦٣

<sup>(</sup>٣) الأطابك هو أبو الأمراء ، وهو للب شرف ،

القلشقشندى : صبح الأعشى ج ٤ س ١٨٠

<sup>(</sup>٤) أبو المجاسن : النجوم الزاهرة ج ١٦ ص ١٦٣ .

ألا يتعبول الأمور، فرفض الاستماع لتأليب إينال وأخير أحنق إينال على بركة وبرقوق جيماً فانتهز فرصة غيابهما عن الفاهرة ، وهاجم بيت برقوق ونهب ما فيه كا خدع صفار عاليك برقوق بأن مناهم بالامانى المعسولة ليعاونوه فى خطته (۱) . ولكن رقوق عادمسر عاوتمكن من إخمادالثورة ، ويقال إن عاليك برقوق ما كادوا يرو فه حتى سرت مها بته فى نفو سهم . فخر واله طائعين، وتحولوا صد إينال الذى ولى الادبار . ولكن برقرق استطاع القيض على إينال و سجنه (۱۲)

وكان لابد أن تصل العلاقة بإن برقوق و بركة إلى درجة تحمل الأول يفكر في التخلص من الثانى . وقد فكر برقوق في استثارة الرأى العام ضد بركة ، فحرضه على انتزاع بعض أراضى الأوقاف و توزيعها على أتباعه ، الأمر الذى أثار شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني و جماعة العالم و والمسمعين (؟) . وفي الوقت الذي ثار الرأى العام ضد بركة ، أخذ برقوق يتقرب إلى الناس عن طريق الإفراج عن بعض العامة الذين كان بركة قد حبسهم (؟) وكان برقوق بعرف جيداً أن استعاد بركة بعني ثورة الترك الذين يتعصبون لزعيمهم ، ولذاك بعرف جيداً أن استعاد بركة بعني ثورة الترك الذين يتعصبون لزعيمهم ، ولذاك مستعد برقوق للمركة القادمة بتقوية جانب الجراكسة و حيد صفوقهم و هكذا و صار العسكر فرقتين فرقة جراكسة و هم أصحاب الأمير الكبير برقوق ، وفرقة ترك و هم أصحاب الأمير بركة ، على قول المقريزى (٠) . ولم يكن هناك مناصاً من الصدام بين ها تين الفرقتين ، فوقع الصدام سنة ١٨٢٠ وانتهى بالقبض من الصدام بين ها تين الفرقتين ، فوقع الصدام سنة ١٨٢٠ وانتهى بالقبض على بركة و حبسه بالإسكندرية ومصادرة أمو اله ، حتى قتل بعد قليل (١) .

<sup>(</sup>١) ابن لمياس : بدأتم الزهور جا س٧٤٧ - ٣٤٣ .

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون : العبر ، ج ٥ ص ٢٩ ٤ .

<sup>(</sup>٣) المقريزي: الساوك ج٣ ورقة ٢٣٢ (مخطوط) .

<sup>(</sup>٤) ابن حجر: أنباء الفمر جاس ١٠٩ ١٠٠٠

<sup>(</sup>۵) المقريزي : السلوك ، ج ٣ ص ٦١٠ - ٦١١٠

<sup>(</sup>٦) ابن حجر : أنباء النمر ج ١ ص١٤٣٥

ابن اياس بدائع الزهور جاس ٢٥٢ - ٢٥٣.

ولم نمض على التخلص من بركة بضعة أشهر حتى توفى السلطان المنصور على سنة ١٣٨١ ، ولسكن برقرق رأى أن يتريث قليلا ، فأقام فى السلطنة أخاه السلطان الصالح أمير حاج وكان فى الحادية عشرة من عمره ٥٠ . ويبدو أن برقوق رأى أنه ليس من الحكمة أن يتعجل إعلان نفسه سلطانا قبل أن يكسر شوكة المياليك الترك الذين عز عليهم ماحل بر ويمهم بركة . لذلك ظل برقوق وعلى حاله قبل مسك بركة وقتله وإليه حل المملكة وعقدها ، ولم يحسر على السلطنة ، ٧٠ . وفى الوقت نفسه أخذ برقوق يطار دالترك ويشر دهم ، وفا نقر صنت هولة الاتراك بأسرها و تتبعوا بالاخذ فقتلوا و نفوا و سجنوا ، و٢٠ .

وطبيعي أن السلطان الصالح أمير حاج كان لا يستطيع وحده تدبير أمور الدولة وهو علفل صغير في الحادية عشرة من عمره، لذلك جاء كتاب ولايته السلطنة مقروناً بشرط اشتراك الأمير برقوق معه في تدبير أمور الدولة ومعي ذلك أن برقوق لم يعد بجرد أمير كبير أوموظف من كبارموظفي الدولة فحسب، بل كانت له صفة عليا سامية في الوصاية على السلطان و توجيه و توجيه أداة الحبك نيابة عنه . وكان أن استغل برقوق هذه الصفة و تلك السلطات الواسعة التي غدت في يده ليكن لنفسه و يملز الوظائف الكبرى بأتباعه و عاليكم ، هذا إلى أنه أخذ يتحبب إلى علمة الناس و يتقرب إلى قلوجم عن طريق إلخاء بعض المكوس و تحسين النقد ، الأمر الذي أنعش الحالة الاقتصادية ، و جعل الناس يلمجون و تحسين النقد ، الأمر الذي أنعش الحالة الاقتصادية ، و جعل الناس يلمجون و تحسين النقد ، الأمر الذي أنعش الحالة الاقتصادية ، و جعل الناس يلمجون على حلب

<sup>(</sup>١) ابن خلدول : المبرجه س٧٣ . - ٤٧٤ .

<sup>(</sup>٢) أو المحاسن : النجوم الزاهرة ح ١١ ص ١٨٨٠ .

<sup>(</sup>٣) المتريزي : الساولت ج٣ ورقة ٦١٣ .

<sup>(</sup>٤) العيني : عقد الحجال جـ ٢٤ ورقة ٢٦٨ ؟ المقريزي : المواهط والاعتبار جـ ١ س ٢٠٠ . أيو المجاسن : النجوم جـ ١ ١ س ٢١٠ - ٢١١ .

ولكن برقوق استطاع صدهم وطردهم،الأمر الذي أظهره في صورة الرجل القادر على الدفاع عن الدولة وحمايتها وتوفير الأمن لأهلما(١).

وفى تلك الاثناء كان المهاليك النرك يرقبون ازدياد نفوذ برقوق بمين القلق، ويعلمون أنهم لن يبق لهم ظل من النفوذ والسلطان إذا بجح برقوق فى الختصاب السلطنة، وكان أن دبر الترك مؤامرة لاغتيال برقوق، وكانت المؤامرة بزعامة أيتمش الحاصكي وبطا الاشرفي، ولسكن عين برقوق اليقظة اكشفت خيوط المؤامرة قبل حبكها، فبادر برقوق بالقبض على زعماء المؤامرة ونفيهم وجاء فشل هذه المؤامرة إعلاناً لزوال سلطان العنصر التركي وإبذاناً بقيام دولة المهاليك الجراكسة (٢).

وكان برقوق يدرك جيداً مدى ما بين أمراء المهاليك من منا فسات و أحقاد فاحتاط على نفسه ، و بالغ في التخوف ، الامرالذي دفع بعض المقر بين اليه إلى أن يقدمو اله النصح و بأن يتسلطن و يحتجب عن الناس و يستريح و يريح من هذا الذي هوفيه من الاحتراز من قيامه و قعوده ، ٢٠٠٠ و لسكن برقوق ظل متخوفاً من الإقدام على تلك الخطوة لانه خشي و قوف كبار الامراء في وجهه و خفاف عاقبة ذلك . أو اعتذر بأنه بهاب قدماء الامراء بالديار المصرية والبلاد الشامية ، وعندما لمس كبار الامراء من أعوانه تخوفه ، رأوا أن يبدأوا هم الخطوات و عندما لمس كبار الامراء من أعوانه تخوفه ، رأوا أن يبدأوا هم الخطوات الكي فيلة بإجلاسه على العرش، وساعد الحظ برقوقاً بو فاة اثنين من كبار الامراء و الامراء من أعوانه عبر قوق بو فاة هذين الامير تقتمر عبد الغني و الامير أيدمر الشمسي ، وعندما سمع برقوق بو فاة هذين الاميرين و طابت فلسه ، واستجاب لمق يديه ، وإن ظل و يقدم رجلا و يؤخر أخرى ه (٤٠٠).

<sup>(</sup>۱) المقريزي : السلولت ج ٣ ورقة ٤٠٤ (مخطوط) .

<sup>(</sup>٣) ابن لمياس ، بدائع الزهور ج ١ ص ٢٠٧ .

<sup>(</sup>٣) أبو إلحاسن: النجوم الزاهرة ج ١١ ص ٢١٤ .

<sup>(</sup>٤) المرجم السابق س. ٢١٥٠

و أخيراً صعد إثنان من أعوان برقوق وأخذا السلطان الصالح أمير حاج من تاعة الملك و حملاه إلى أهله بالدور السلطانية بعد أن جرداه من شارات السلطنة . وفي الحال استحضر الخليفة العباسي المتوكل على الله وشيخ الإسلام سراج الدين عمر البلقيني وغيرهما من العلماء والأمراء والقضاة فبا يعوا برقوق الذي تلقب باله لمطان الظاهر (١) .

و باعتلاء برقوق منصب السلطنة سنة ۱۳۸۴ انهى ملك بيت قلاون ، كا انتهت دولة الماليك الجراكمة التي استمرت في الحكم حتى الفتح العثماني سنة ۱۵۱۷ ، وقبل أن نتكام عن سلطنة برقوق وغيره من مشاهير السلاطين في تلك الدولة الجديدة ، يصح أن نمرض بإيجاز لحصائهما العامة في التاريخ .

#### مُصانَّص دولة المماليك الجراكة :

استازت دولة الماليك الثانية أو الجراكية بأن سلاطينها جميعاً كانوا من أصل جركمي ، ما عدا إثنين هما خشقدم وتمريغا كانا من أصل يوناني

عدا إلى أن مبدأ الحكم الورائى الذى حاول بعض سلاطين دولة الماليك الأولى تطبيقه في عناد وإصرار، والذى ظهر يو ضوح فى بيت قلاون، هذا المبدأ لا نجد له أثراً في دولة الماليك الجراكسة . والواقع إن سلاطين دولة الماليك الأانية كانوا زعماء أو أمراء كبار أكثر منهم سلاطين . وكان نجاح السلطان في الحدكم يتوقف على مدى توفيقه في توجيه كبار الأمراء، وضرب طوائف المائيك بعضها ببعض . فإذا استطاع السلطان الاحتفاظ بمنصبه حتى الوفاة ، فإذا استطاع السلطان الاحتفاظ بمنصبه حتى الوفاة ، فإن ابنه كان يخلفه عادة ، ولكن لعدة أشهر فقط ذلك أن اختيار ابن السلطان فإن ابنه كان يخلفه عادة ، ولكن لعدة أشهر فقط ذلك أن اختيار ابن السلطان

<sup>(</sup>١) السيني : عقد الجَمَالُ ج ٢٤ ورقة ٢٧٧ ( مخطوط ) ..

الراحل لم يتم بناء على إيمان الأمراء بمبدأ الورائة، وإنما كحل مؤقت حتى ينجلى الموقف بين كبار الأمراء ويظهر من بينهم أمير قوى يستأثر بالعرش لنفسه.

وكان عردولة المهاليك الجراكة مائة وأربع وثلاثين عاما ، تعاقب فيها على دست السلطنة خمسة وعشرين سلطانا. ومن هؤلاء السلاطين تسعة حكموا مائة وثلاث سنوات ؛ في حين حكم السنة عشر سلطانا الباقون نحواً من تسع سنوات فقط. أما هؤلاء السلاطين التسعة الذين يرتبط بهم تاريخ دولة المماليك الجراكسة فهم : برقوق وفرج وشيخ وبرسباى وجقمق وإينال وخشقدم وقايتباى وقانصوه الغورى ، ولاثر جعاً همية أولئك السلاطين إلى قوة بأسهم أو شجاعتهم بقدر ما ترجع إلى ذكائهم ومقدرتهم فى الوصول إلى أهدافهم عن طريق ضرب خصومهم وطوائف المماليك بعضها بعض (١)

وعرف كثير من سلاطين دولة المهاليك الجراكسة بحبهم الأدب و مجالس العلم ـ مثل برقوق و شيخ و جقمق و قايقهاى والفورى - كابالغ بعضهم في العناية بإنشاء المؤسسات الحيرية من مساجد ومدارس ومستشفيات وسبل وغيرها. وربما كان الهدف من المبالغة في إنشاء هذه المؤسسات والإنفاق عليها هو محاولة بعض السلاطين ـ مثل برقوق و قايتهاى ـ التكفير عن ذنو بهم و محور أثر ما قاموا به من أعمال و حشية ضد خصومهم و منافسيهم .

ولاشك في أن البلادقاست كثيراً في عصر دولة الماليك الجراكسة من جراه المنازعات المستمرة بين طوائف الماليك وفرقهم، وما كان ينجم عن تلك المنازعات من حواهث وقتال في الشوارع، مما أوجد جواً من الرعب والفزع وعدم الاستقرار في البلاد. وزادمن البلاء أن السلاطين عجز وافئ ذلك العصر عن كبح جماح عماليكهم، عما جعلهم لا يجدون وسيلة للاحتفاظ بمراكزهم

<sup>(1)</sup> Lane Poole: A Hist. of Egypt, pp, 325-326

سوى ضرب طوائف المماليك بعضها ببعض ، مثلها فعل السلطان خشقدم من ضرب الظاهرية بالأشرفية وضرب الناصرية بالمؤيدية ، وبذلك يخلو الجو للسلطان وعاليك فيتحكمون في البلاد والعباد .

على أننا الاحظ مع كل ذلك ، وعلى الرغم من كثرة الاضطرابات والفتن والثورات ، أن سلاطين دولة المهاليك الجراكسة عملوا دائماً على حصر تلك المنازعات فردائرة داخلية بحتة ، بحيث لم يمكنوا فوة خارجية من التدخل في شئون البلاد أو الانتقاص من سيادة الدولة. وهكذا استمرت دولة المهاليك حتى نهاية القرن الخامس عشر محتفظة بهيبتها ومكانتها في المحيط الدولى ، بل لقد تحكن المهاليك في ذلك العصر من إزال ضربة قاصمة بتيمور لنك في وقت أهتزت جميع الاطراف الغربية من القارة الاسيوية من هول ضربا نه ، ولاأقل من أن نتناول أعمال أهم السلاطين الجراكسة بدراسة سريعة ، لنقف على حقيقة الخصائص التي اتصفت بها دولة المهاليك في ذلك العصر .

#### السلطان الظاهر يرقوق : ( ١٢٨٢ - ١٢٩٩ )

كان برقوق أول سلاطين دولة المماليك الجراكسة . وكان منتظرا منه أن يبدأ حكمه باضطهاد المماليك الترك ، ولكنه أظهر حكمة كبيرة فحرص على استرصاءالترك في أول حكمه و اختار الامير سودون الفخرى ـوهو من الترك نائبا للسلطنة في مصركا عفا عن يليغا الناصري و أقره في نيا بة حلب().

على أن برقوق لم يستمر طويلا فى نلك السياسة ، وإنما أخذ تدريجيما -بعدأن استنبت له الأمور ـ يختص الجراكسة بالإقطاعات والوظائف الكبيرة على حساب الماليك اللرك ، و بخاصة الآشر فية عاليك السلطان شعبان. وقد أدت

<sup>(</sup>١) أبو الحَاسن : النجوم الزاهرة جـ ١ ١ س٢٣١.

هذه السياسة إلى نشوب كثير من النوراث التى أنصف بها عهد برقوق ، منها ثورة ألطنبغا السلطانى نائب أبلستين سنة ١٣٨٧ ، وهو أمير تركى قال و لا أكون في دولة حاكمها جركسي ، بما يشهد على مدى العداوة بين الترك و الجراكسة في ذلك الدور (١) . ولدكن تلك النورة باءت بالفشل وفرار ألطنبغا إلى بلاد في ذلك الدور (١) . ولدكن تلك النورة باءت بالفشل وفرار ألطنبغا إلى بلاد التنار لعدم حصوله على ماكان يطمع فيه من تأييد نواب الشام .

ولم يكد برقوق يستريح من أورة ألطنبغا حتى فوجيء بأن الخليفة العبامي المتوكل على الله يطمع في السلطنة ، و أن أمراء الرك في القاهرة دبروا مؤامرة لقتل برقوق وإعلان المتوكل سلطا فأ. وقد اكتشف برقوق المؤامرة قبل الشروع في تنفيذها فعول الخليفة المواقق بالله ، وبدأ منذ ذلك الوقت يتخذ سياسة عنيفة ضد الثرك ، الأمر الذي جعل الآشر فية واليلبغاوية يتعاونون جميعاً لمواجهة ذلك النهديد . وقد ظهر هذا التحالف بين صفوف النرك — من أشر فية ويلبغاوية — في صورة ثورة كبرى اندلعت نارها سنة ١٣٨٨ و تزعم المناه منطاش نائب ملطية — وهر زعم الأشر فية — ، ويلبغا الناصري نائب حلب ، وهو زعم اليلبغاوية (٢٠) .

وكان أن ساء موقف برقوق عندما سمع بخروج مدن الشام عن طاعته وأن جيوش الثوار تنتقل من نصر إلى آخر في طريقها المحمر، بعد أن حلت الحزيمة بحيوش السلطان في دمشق ، سنة ١٣٨٩ ، وفي تلك الازمة أخذ برقوق يتخبط في تصرفاته ، فهو تارة بحاول كسب الرأى العام في مصر بإلغاء بعض المكوس وإعادة الحليفة المتوكل إلى منصبه ، وتارة أخرى يطلب من الناس أن يحصنوا

<sup>(</sup>١) أبو المحاسن : النجوم ج ١١ ص ٣٢٩ .

<sup>(</sup>٢) ابن حجر: لمنياء الفسر ج٧٠ ص ٢٠٠٠

<sup>(</sup>٣) المقریزی : السلولت ، ج ۳ ورقة ۴۸3 وما بعدها ( مخطوط ).

<sup>(</sup>١) - العصر الماليكي )

ألدروب وأن يساعدوه فيمقاتلة . العدو الباغي ، (١) .

غير أنجيع هذه الإجراءات لم تفاسع فى دعم مركز برقوق ، بل لقد أخذ الامراء والماليك يتسربون من القاهرة لينضموا إلى جيش يليغا الناصرى . وكان ذلك فى الوقت الذى انتشر الطاعون فى القاهرة ، مما جعل البلاد تغرق فى الفوضى . وأخيراً لم يحد برقوق مخرجاً أمامه فانفجر باكياً وسط جنوده ، وأسرع بالاختفاء فى منزل خياط ، فى الوقت الذى دخلت جنود يلبغا الناصرى القاهرة وسيطرت على القلعة (٢) .

وكان منتظراً حسب العادة عند الماليك - أن يعلن يلبغا نفسه سلطاناً ، بوصفه صاحب الدور الكبير في عزل برقوق ، ولكنه خشى معارضة الماليك الآشر فية النرك له بوصفه زعيم الطائفة اليلبغاوية ، فرشح الملك الصالح أمير حاجى اب الآشرف شعبان ، وتلقب السلطان الجديد بالمنصور بعد أن كان في سلطنته الأولى يلقب بالناصر (٢) .

أما برقوق ققد ألتي القبض هليه ، وعندئذ خشى يلبغا انتقام الماليك الجراكسة إذا هو مسه بسوء ، فاكتنى بنفيه إلى الكرك سنة ١٣٨٩. ولم تلبت الآيام التالية أن أظهرت للناس فساد حكم يلبغا الناصرى ، فى الوقت الذى بدأ الشقاق بين يلبغا وحليفه منطاش (٤). وفى الصراع الدى دار بين يلبغا ومنطاش حانس الفرصة لبرقوق ، فبايعه أهل الكرك بالسلطنة سنة ١٣٨٩ ، والتفسح وله الجراكسة من الشام ومصر فسكون منهم جيشاً زحف به إلى دمشق (٥).

<sup>(</sup>۱) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج ۱۱ ص ۲۹۹ – ۲۸۰۰ ابن دقاق : الجوهر النمين ، ج ۲ ورقة۱۸۳ ه

<sup>(</sup>٣) ابن لياس ، بدائم الزهور ج١ ص٣٧٣ - ٣٧٤٠

<sup>(</sup>٣) أبو المحاسن : مورد اللطافة ص ٢ ٩

<sup>(</sup>٤) ابن خلدول : المبر ، جه س ٤٨٧ - ٤٨٨

<sup>(</sup>ه) ابن لمیاس : بدائم الزهور ج ۱ س ۲۸۱ ه

أما منطاش الذي آلت إليه السلطة في مصر عند أذ بعد انتصاره على يلبغا الناصرى ، فقد وجد نفضه أمام خطر جسيم ؛ فأخذ يتحايل على جمع المال بمختلف الطرق ليعد جيشاً يحارب به برقوق في الشام (1). وفي الموقعة التي دارت بين الطرفين عند دمشق سنة ، ١٣٩٠ ، لم ينفع منطاش وجود الحليفة والسلطان حاجى معه ، إذ وقع السلطان والخليفة في قبضة برقوق ، مما صار له أبعد الآثر في نفوس رجال منطاش فحلمه بهم الهزيمة ، وكان أن تنازل السلطان حاجى لبرقوق عن السلطنة ، في حين احتمى منطاش بدمشق ؛ فترك برقوق المناهم وحاد إلى القاهرة بعد أن بايعه الخليفة بالسلطنة (٢) . وكان أن أن استقبل برقوق في القاهرة أجمل استقبال ، وجددت البيعة له في القلعة ، في حين انزوى المنصدور حاجى حتى دس له السم بعض جواريه فات مسموماً.

وقد امتدت سلطنة برقوق الثانية من سنة ١٣٩٠ حتى سنة ١٣٩٩ ؛ وامتازت بحبود برقوق في تثبيت حكمه عن طريق الفضاء على معظم الماليك النرك والتخلص من خصومه وعلى رأسهم يلبغا الناصرى ومنطاش. وفعلا قبض برقوق على يلبغا الناصرى وقتله سنة ١٣٩١ ، في حين قتل منطاش في حلب سنة ١٣٩٣ و حملت رأسه إلى القاهرة حيث طيف بها في شوارعها ثم علقت على باب زيريلة (٢٠) . هذا في الوقت الذي استمر برقوق يتخلص من علقت على باب زيريلة (٢٠) . هذا في الوقت الذي استمر برقوق يتخلص من أمراء الترك واحد بعسد آخر بعزلهم عما كانوا يلونه من وظائف ومصادرة إقطاعات على عماليكم من ومصادرة إقطاعات على عماليكم من الجراكسة (٤) .

<sup>(</sup>۱) المقريزي : الساوك ج ٣ ورقة ٧٣ ه ( مخطوط ) .

<sup>(</sup>٢) أيو المحاسن: النجوم ج ١١ ص ٣٦٩ .

<sup>(</sup>٣) ابن حجر : الهور السكامنة ج، س ٣٦٦

رع) أبوالحاسن : النجوم الزاهرة ج ١٧ ص ٣٦ - ٣٩

على أن المتاعب الداخلية التي صادفها برقوق في سلطنته الثانية لم تمكن كلها من جانب النرك وأسرائهم ، وإنما ثار العربان في مصر والشام ثورة خطيرة سنة ١٢٩٤ . وأرسل زعيم العربان في مصر وهو الشريف العنابي للموسى بن محمد بن عيسي شيخ العربان في إقليم المكرك يطلب منه معاونته في الحصول على الخلافة والسلطنة جميماً ؛ على أن يتم تنفيذ تلك الخطة عند خروج برقوق من مصر لمقاتلة تيمورلنك . ولكن السلطان برقوق كشف المؤامرة، فألق القبض على الشريف العنابي وموسى بن محمد ، وحبسهما حتى ماتا في السجن ، كما أخضم عرب هو ارة في الصعيد (١) .

#### تَجُورُلنك ودولة المماليك :

وإذا كان السلطان برقوق قد تجمع في القضاء على الأخطار الداخلية التي هددت حكمه من جا تب الترك والمربان، وبذلك دانت لسلطانه مصروالشام، فإن ثمة خطر خارجي كبير هدد دولة الماليك في ذلك الدور مد خطر تيمورلنك قد تأخر إلى ما بعد عهد برقوق .

وكان تيمور لنك ينتمى إلى بيت من أشراف التتار، ولد في مدينة سمر قند و تألق نهمه فيها و الخدما قاعدة لأعماله التوسعية التي مكنته من الاستيلاء على بلا مماوراه للنهر و خراسان و طبر ستان حتى استولى على مدينة تبريز سنة ١٣٨٦ كما خرب الرها في العام التالى (٢٠). ولم يلبث حكام ماردين و بغداد و غيرهما أن كتبوا لم لى السلطان بر قوق يستنجدون به ضد ذلك الخطى التترى الجديد. ولكن

<sup>(</sup>۱) ابن الفرات ؛ تاریخ الدول والماوك چ ۹ ص ۳۷۹ – ۳۷۷ \$ المفریزی ؛ الساوك . حو تدت سنة ۵۰۱ هـ ( مخطوط) ،

<sup>(</sup>٢) أبن عربشاه : عجائب المقدور من ٤٩ ء

تيمور لنك كان أسرع فىالعمل فاستولى على بغداد سنة ١٣٩٣ وخربها وأتل كثيراً من أهلها (١٠).

و بوصول تيمورانك إلى تلك المرحلة صار الصدام بينه و بين دولة الماليك أمراً قريب الحدوث وكان أن أرسل تيمورانك رسالة إلى السلطان برقوق تحوى كثير آمن النهديد والترغيب؛ ولكن برقوق قتل رسل تيمورلنك، وأخذ يعقد اتفاقيات مع التركمان و بنى عثمان لصد ذلك الخطر الجديد(٢).

ومهما يكنمن أمر ، فإن هذاك عوامل عديدة أجلت الصدام بين تيمورلنك ودولة المهاليك، أهمها رغبة تيمورلنك نفسه في تأجيل ذلك الصدام بسبب انشفاله بتوطيد نفوذه في دولته الواسعة من ناحية ، فضلا عن أنه فتح جبهة جديدة لجيوشه عندما هاجم الهندمن ناحية أخرى (٣) وكان كل ما فعله برقوق هو أنه استغل فرصة غياب تيمورلنك في الهند، وكتب الاحد بن أويس تقليدا بنيا بة السلطنة في بغداد، وزوده بالمال والمتاد والمهاليك والأمراء، ثم أرسله سنة ١٣٩٤ إلى بغداد ، حيث تمكن بغضل تلك المعونة من استرذاد عرشه والتغلب على الحامية الني تركها تيمورلنك في بغداد (٤) .

و بمقتضى التقليد الذي كتبه برقوق لاحمد بن أويس أصبح الاخهر تا بعا اسلطنة الماليك في مصر؛ ونائبا عن السلطان برقوق في حكم بغداد ، فضرب السكة باسمه . ولاشك في أن هذا الوضع الجديد قد أضنى مكانة كبيرة على سلطنة الماليك ، وإن كان تيمورلنك نفسه لم يرض عن ذلك الوضع فأسر ع بالعودة من الهند سنة ١٣٩٩ ، في الوقت الذي توفى فيه السلطان برقوق .

<sup>(</sup>١) الماتريزي: الساوك ج ٣ورقة ١٦ ٤ وما بعدها (مخطوط) ه

<sup>(</sup>٢) ابن حجر : انباء النمر ج ١ ورقة ٣٦٧ - ٥٠٠ ( مخطوط ) .

<sup>(</sup>٣) أبو الحاسن : النجوم الواهرة ج ١٢ ورقة ٦٠ .

<sup>(1)</sup> المقريزي: السلوك ج ٢ ورقة ٧٣١ .

#### حصر أيناء برقوق :

وعندما أحس السلطان برقوق بدنو أجله ، جمع حوله الخليفة وكبار الأمراء والقضاة ، وطلب منهم أن يحلفوا بالسلطنة لأولاده من بعده – وهم فرج وعبدالعزيز وابراهيم – على التوالى واختار برقوق مجلساً للوصاية على أبنائه برآسة الأمير أيتمش البجاسي أتا بك العسكر، يساعده الخليفة المتوكل وبعض كبار الأمراء ، ولم يلبث برقوق نفسه أن توفى سنة ١٣٩٩(١).

غير أن الماليك لم يؤمنوا - كا سبق أن رأينا - بمبدأ وراثة العرش، ولم يلبث كبار الامراء أن رأوا فرصتهم سانحة في قيام فرج بن برقوق في منصب السلطنة وسنه عشر سنوات فبدأت المنافسات والمنازعات بينهم، الامر الذي جعل السلطان فرج يزهد في العرش، فهرب الصبي من القلمة سنة هدا واختفى في أحد البيوت، وعند ثذ با يع الامراء أخاه عبد العزيز بالسلطنة (٢).

وليست هذاك أهمية خاصة لسلطنة نرج الأولى سوى ما حدث عنداذ من عودة تيمورلنك من الهند، فقر أحمدا بن أويس من بغداد واحتمى بحلب بن حين و اصل تيمورلنك غز واته فاستولى على سيواس ومرعش وعينتاب وبذلك وصلت قواته إلى أطراف الشام (٢). ولم يستجب المهاليك للإنذار الذى وجهه تيمورلك بعنر ورة لسليم حلب ، فتجمعت الجيوش من نيا بات الشام استعداد المقاومة . ولكن تيمورلك أزل الحريمة بقوات المهاليك واقتحمت جيوشه حلب سنة . . ع التعمل فيها قتلا وأسراً ونهياً (٤) . وقد اهرت مصر لا نباء تلك

<sup>(</sup>١) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة،، ج١٢ ص١٠٤

<sup>(</sup>٢) اين حجن : لمانياء الفسر ج ١ س ٦٨٨ ( مخطوط ) .

<sup>(</sup>٣) ابن لمياس ۽ بدائم الزهور ج ١ س ٢٣٦ ٠

<sup>(</sup>٤) أبن عربشاه عجاَّتُب المقدورس ٨٨ وما بعدها .

الهزيمة، وخوج السلطان فرج الصغير على رأس الجيش ومعه الخليفة والقضاة، ولكن تيمور المكأنول الهزيمة مرة أخرى بالماليك قرب دمشق فى أواخر سنة ١٤٠٠. و بعد ذلك عاد فرج إلى القاهرة ليستعد للقيام بمحاولة أخرى ضد تيمور لنك، في حين تمكن الآخير — عن طريق الحيلة — من دخول دمشق حيث أقام بها قرابة ثلالة أشهر جمع فيها كثيراً من أموا لهم فضلا عن أولى الحبرة من أصحاب الحرف والصناعات الذين بعث بهم إلى سمر قند.

ويبدو أن أخبار مافعله تيمورلنك بدمشق جعلت السلطان فرج يرضى بالصلح معه ، فتم الصلح سنة ١٤٠١ . و بعد ذلك خرج تيمورلنك من الشام لينزل الهويمة بالسلطان بايزيدالعثما فى فموقعة أنقر قسنة ٢٠٤٠ . ولم بلبث أن تو في تيمورلنك بعد ذلك سنة ٥٠٤١ في سمر قند ، ثم تعرضت دولته الواسعة للتمزيق بسبب النزاع بين ورثته ، وبذلك خفت حدة خطر التتارعلي دولة المهاليك في مصر والشام .

أما ما كان من أحو السلطنة الماليك في مصر، فقد رأينا كيف أن فرج ابن برقوق ترك العرشسنة ه ١٤٠ ليضغ الأمر المحلة أخاه عبد العريز ولمكن العسر اعبين أمر اله المهاليك في تلك الفترة اتخذ صورة مؤازرة أحد أبناء برقوق صدا لآخر ، فعندما أحس بعض الأمراء بأن الامير بيبرس الاتابك علت مكاتته على المنصور عبد العزيز ، سعوا لعودة فرج إلى العرش. وقد طد السلطان فرج إلى السلطنة بعد شهرين من اختفائه ، واستمر تلك المرة في الحكم السلطان فرج إلى السلطنة بعد شهرين من اختفائه ، واستمر تلك المرق في الحكم وسوء تدبير الحكم ، ذلك أن فرج عرف بالقسوة والوحشية ، فاستهل حكمه بقتل وسوء تدبير الحكم ، ذلك أن فرج عرف بالقسوة والوحشية ، فاستهل حكمه بقتل أخويه (٧)، ولم يكن سكوت الامراء عن فرج بدافع الرضي بحكمه ، وإنما لأن

<sup>(</sup>١) ابن لمياس ۽ بدائع الزهور ۽ ج 1ص ٣٣٪ .

<sup>(</sup>٢) اينحجز: انباء الغمر ج ١ ص ٢٩٠ وما يمدها .

الموقف لم يسفر عن ظهور الرجل القوى بين صفوف الأمراء الذي يستطبع أن يضرب خصومه وينتزع السلطنة لنفسه .

وكان أن كثرت الفتن فى أنحاء الدولة ــ و بخاصة فى الشام ــ هلى عصر فرج بن برقوق . فنى سنة ١٤٠٧ ثار جكم ناثب حلب وأصنى على نفسه لقب سلطان و تلقب بالعادل ولـكن جكم قتل بعد شهرين ، فتحالف نوروز نائب الشام والأمير شيخ نائب طر ابلس وأعلنا الثورة إعلى السلطان فرج فى القاهرة ، بل لقد زحفا بحير شهما نحو مصر سنة ١٤٠٨ وعندما خرج السلطان فرج إلى الشام لقمع تلك الثورة حلت به الهريمة قرب دمشق سنة ١٤١٧ وقبض على فرج الشام لقمع تلك الثورة حلت به الهريمة قرب دمشق سنة ١٤١٧ وقبض على فرج ليم الشام لقمع تلك الثورة حلت به الهريمة الأميرين شيخ و نوروز إلى اختيار المقتل قتلة شنعة ، في حين أدى التنافس بين الأميرين شيخ و نوروز إلى اختيار الخليفة المستعين العباسي سلطاناً سنة ١٤١٧ (١) .

## السلطان المؤيدشيخ المعمودى: (١٤١٢ – ١٤٢١)

ومن الواضح أن اختيار المستعين للسلطنة لم يكن إلا إجراءا شكلياً حق يستقر الموقف بين الأميرين، نوروز وشيخ. ولم يكن الاميرشيخ بطمئن على سلامة موقفه حتى عزل الخليفة بعد خمسة أشهر من سلطنته ، واحتل هو دست السلطنة بعد أن تلقب بلقب المؤيد، وكان من الطبيعي أن تكون المشكلة الأولى التي واجهت السلطان المؤيد شيخ هي التغلب على نفوذ نوروز الذي أبي الاعتراف بالسلطان الجديد؛ ولكن شيخ خرج إلى الشام وحارب نوروز وقتله وبذلك بالسلطان من منافس حنيد (٢).

وفى عهد المؤيدشيخ حاولت الإمارات التركانية الواقعة على الاطراف

<sup>(</sup>١) الميني : السيف المهند في تاريخ الملك الثريد . ورقة ١٩٧ (مخطوط) .

<sup>(2)</sup> Wiet, L'Egypte, Arabe, pp. 542-548.

الشمالية لدولة الماليك الحروج عن تبعيتها للسلطنة الماليكية ، ولكن المؤيد شيخ خرج لإخصاعهم مرتين سنة ١٤١٥ ، سنة ١٤١٧ . ولما تمرد التركان مرة أخرى بعد عودة السلطان شيخ إلى مصر ، أرسل المؤيد شيخ ابنه ابراهيم سنة ١٤١٩ لإخصاع دلفادر . فأوغل إبراهيم حتى قونيه وضرب السكة باسم أبيه المؤيد شيخ وولى قيصرية حاكما موالياً لسلطان الماليك من بيت دافادر . وقد استقبل إبراهيم استقبالا حماسياً في القاهرة ، ولسكنه لم يلبث أن مات في العام التالى ، وقيل إن أباه حقد عليه لما ناله منشهرة ومجد ، فدس له السم ا ٢٥٠ .

وقد توفى السلطان المؤيد شيخ سنة ١٤٢١، فخلفه أبنه أحمد تحت وصاية الأمير ططر، الذي لم يلبث أن انتزع السلطنة لنفسه ؛ ولكنه لم يبق فيها إلا أربعة وتسعين يوماً ثم خلفه محمد بن ططر. وقد قضى محمد هذا فى الحكم بضعة أشهر تحت وصاية الآمير برسباى ، الذى انتزع السلطنة لنفسه سنة ١٤٣٢.

## السلطان الائشرف برسبای وفتح قبرسی :

حكم السلطان الآشرف برسباى ما يزيد عن ستة عشر عاما ( ١٤٢٢ - ١٤٣٨ ) امتازت إبالاستقرار وقلة الاضطرابات على الرغم مما قاساه الناس في ذلك العهد بسبب سوء الاحوال الاقتصادية وسياسة برسباى الاحتكارية التي سنشير إليها فيها بعد .

وقد مكن ذلك الاستقرار الذي نعمت به دولة المهاليك السلطان الآشرف برسباى من القيام بمشروع حربي كبيرهوغزوجزيرة قبرس وإدعالها في نطاق التهمية لسلطنة المهاليك في مصر . وقد رأينا فيهاسبق كيف أن القبارسة المخذوا من جزيرتهم مركزاً لاو ثوب على الموانى الإسلامية في شرق البحر المتوسط وتهديد

<sup>(1)</sup> Lane - Poole: A Hist. of Egypt. p. 336.

تجارة المسلمين ،حققام بطرس الأول لوزجنان ملك قبرس بحملتة الصليبية الكبرى على الأسكندرية سنة ١٣٦٥. وعلى الرغم من الصلح الذي تم بين جزيرة قبرس وسلطنة المهاليك سنة ١٣٧٠، إلا أن الأعمالي العدوانية التي تعرضه لهاشو اعلى مصر والشام لم تنقطع (١) . وليس من الضروري أن يكون أهل جزيرة قبرس بالذات م الذين كامو ابكل الإغارات التي تعرضه لهاشو اطيء سلطنة المهاليك في أو اخر القرن الرابع عشر وأو ائل القرن الحامس عشر وليكن كان يكفي أن القراصنة المسيحيين الذين دأ بوا على مهاجمة النخود الإسلامية في تلك الحقبة التخذوا جزيرة قبرس قاعدة لنصاطهم ، عاجمل من الصعب على المسلمين اقتفاء أثر هم والقبض عليهم .

والواقع أن سلاطين الماليك في مصر حاولوا غزو قبرس أكثر من مرة لإحساسهم بخطرها ورغبتهم في دفع ذلك الخطر. وقدر أينا كيف حاول السلطان الظاهر بيبرس غزو قبرس سنة ١٧٧٠، ولكن محاولته باءت بالفشل (٢٠. كذلك حاول يلبغا الخاصكي أن ينتقم بماحل بالاسكندرية سنة ١٣٦٥على يد بطرس الاول لو زجنان ، فقامت دولة الماليك في عهد السلطان شعبان ( ١٣٦٧- ١٣٧٧) ببعض إغار أت على جريرة قبرس ، ولكنها لم تتخد شكل غزو وشامل المجزيرة (٢٠٠٠. وهكذا حتى كان اعتلاء السلطان برسباى دست السلطنة سنة ١٤٢٧، فرأى في الجهاد ضدة برس وسيلة لتحقيق مآربه وصرف منافسيه من الامراء عن خاق المشاكل والفتن الداخلية. و دفع برسباى إلى المعنى في ذلك من التفكير أن إغارات القبارسة لم تنقطع عن شو اطيء دولة الماليك ، إذ اعتدى بعض القراصنة على مركب الاحد تجار دمياط سنة ٢٤٤٣، وأسروه وساقوه وساقوه

<sup>(</sup>١) سعيد عاشور : قبرس والحروب الصليبية ص ٨٧

<sup>(</sup>۲) المقریزی : السلوك ، ج ۱ ص۹۳،

<sup>(</sup>٣) التويري : الإلمام بالأعلام ج ١ ص ٢٠٠ م ج ٢ س ٢٠٠ (مجملوط) .





إلى قبرس (۱) ، ولم تجد محاولات السلطان برسباى فى عقد معاهدة مع جا نوس ملك قبرس لضمان عدم التعدى على متا جر المسلمين ، إذ ظن جا نوس أن حرص دولة الماليك على الصلح لا يعنى سوى ضعف سلطان الماليك وتنخو فه (۲).

وهكذا ظل سلاطين الماليك يتميزون غضبا ، حتى ورد الحبر على السلطان برسباى سنة ١٤٢٣ بأن الفرنج أخذوا مركبين من مراكب المسلمين قرب ثغر دمياط فيهما بضائع كثيرة وعدة من الناس يزيدون على مائة رجل ، و بأن جانوس ملك قبرس استولى على سفينة محملة بالحدايا مرسلة من برسباى لمل السلطان مراد العثماني (٢). وعند ذلك ثارت ثائرة السلطان فأمر بالاستيلاء على أمو ال التجارالفرنج المقيمين بالثغور الماليكية ومنعهم من السفرالى بلاده،

وقد أرسل السلطان برسباى ثلاث حملات لغزوقبرس الأولى سنة ١٤٤٢ والثانية سنة ١٤٤٦ وكانت الحملة الأولى صغيرة ، هى ف حقيقة أمر ها حملة استكشافية غرضها تحديد مسئولية قبرس عن ذلك النفر من القراصنة والذي كان يتحرم في البحر ، (3) . وقد أغارت تلك الحملة على النواحي القريبة من لياسول . ثم عادت إلى مصرف أو اخرسنة ١٤٢٤ بعد أن غنم المسلمون غنا ثم كثيرة و دمروا وأحرقوا ماصادفوه من سفن قبرسية (٠) .

وربما كانت أهمية هذه الحلة الأولى هي أنها أهطت السلطان برسباي

<sup>(</sup>١) سالح بن يحيى : تاريخ بيروت س ٢١٩ – ٢٧٠ .

<sup>(</sup>٢) سعيد عاشور : قبرس والمروب الصليبية س ٨٨ ٠

<sup>(</sup>٣) خليل بن هامين : زيدة كشف المالك من ١٣٨ .

<sup>(</sup>٤) المقريزي : الساوك ج ٤ ص ٣٦٧ (مخطوط ) .

Makhtaras; Recital Concerning the Sweet Land of (\*)

فكرة و اصحة عن صفف جزيرة قبرس من ناحية ، وعن مدى مسئولية قبرس وملكها عن أعمال القرصنة من ناحية أخرى . ولم يشأ برسباى أن يضيع الوقت أو يعطى خصومه فرصة للاستعداد ، فأخذ يستعدعقب عودة الغزاة لإرسال حملة جديدة لغزوق بس ، ودأب السلطان على زيارة دارصناعة السفن ببولاق كل يوم ليتفقد سير العمل في بناء السفن (1) . وعا زاد من حماسة السلطان برسباى وتصميمه أن أعمال القرصنة لم تنقطع بل استمرت على ما هي عليه ، فها جمت أربع سفن قبرسية مركبا قرب اللاذقية كان مصرونا بالمجاديف المرسلة إلى مصر ؛ ثم قتلت بحادتها وأشعلت النار فيها (٧) .

وأخيرا غادرت حملة برسباى النانية الشواطى المصرية فى بوليوسنة ١٤٢٥ فا تجهت إلى الشام ومنها إلى قبرس. وقد رست السفن الإسلامية أولا قرب فاما جوستا على شاطىء قبرس، حيث هاجم الغزاة المناطق القريبة و دمروها وبعد ذلك أمحرت السفن إلى الملاحة في حين سار شطر من جيش الماليك على الشاطىء. وقد أراد جانوس ملك قبرس أن يصد المسلمين فأرسل بعض السفن لمناوشة السفن الإسلامية، من ناحية، كما أرسل جيشاً صغيراً ليقضى على القوة البرية الماليكية التي كانت تسير في البر بحذاء السفن الإسلامية من ناحية أخرى، ولكن مشاة المسلمين أنزلوا الهزيمة بفرسان القبارسة، في ناحية أخرى، ولكن مشاة المسلمين أنزلوا الهزيمة بفرسان القبارسة، في ناحية أخرى، ولكن مشاة المسلمين أنزلوا الهزيمة بفرسان القبارسة، في ناحية أخرى، ولكن مشاة المسلمين أنزلوا الهزيمة بفرسان القبارسة، في خون فرت السفن القبرسية في عرض البحر (٢).

و بعد تلك الانتصارات السريعة ، أمر قائد الحلة ـ الأمير جر إلش ـ بإنرال بقية القوات التي كانت بالسفن إلى البر، فآخذ الماليك يحرقون القرى

<sup>(</sup>۱) أبوالحماصن : المجوم الزاهرة خ ٣ س ٥٨٢ (طبعة كاليفورنيا ) . والعبق : عقد الجمال ج ٢٥ ق ٣ س ٧٧ه (مخطوط) .

<sup>(</sup>٢) سعيد عاشور : قبرس والحروب الصليبية ص٧٥.

<sup>(</sup>٣) سالح بن يحيى : تاريخ بيروت ص ٧٧٧ .

ويعملون فى الأهالى قتلا وأسرا ، حتى ضاقت مراكبهم عن حمل الأسرى وامتلات أيديهم بالغنائم (١). وبعدذلك توجه المسلمون إلى ليماسول فوصلوها صباح أول أيام عيد الفطر (سنة ٨٦٨ه) ، فاستولوا هناك على أحد الحصون وأحرقوه ، ثم أخذوا يتأهبون العودة إلى مصر بعدان حققوا كثير أمن أغراض الحلة الاستكشافية الانتقامية وكان أن وصل الغزاة إلى القاهرة في سبتمبرسنة من ألف أسير ، فضلا عن الغنائم التي حملت على الجال والبغال (٢) ،

على أن السلطان برسباى لم يقنع بذلك ، لأنه عندما فكر فى غزو قبرس من أول الآمر ، لم يكن هدفه إرسال حلة لمجرد السلب والهب والهودة ببضع مثات من الآسرى وبعض أكوام من الغنائم . والواقع إن برسباى لم يكن يود أن تعود جيوشه من قبرس قبل أن تخصع الجويرة تهائيا ، ولذلك بداغير قانع بتلك النتائج الى حققها جيوشه فى الحملتين السابقة بن ، وقرر إرسال حملة ثالثة إلى قبرس فى العام التالى (٢٠) . وكانت هناك عو امل أخرى دفعت برسباى إلى الإصر أر على إخصناع قبرس لسيادته ، منها استمر أر تحريض الجنوية لهضد جانوس بسبب عدائم مللك قبرس ، ومنها استنجاد بعض قوى المسلمين الآثر الث على شاطى ، آسيا الصغرى بدولة الماليك لخايتهم من عدوان قبرس وملوكها . هذا فضلا عما وصل إلى مسامع السلطان برسباى من أن جانوس ملك قبرس هذا فضلا عما وصل إلى مسامع السلطان برسباى من أن جانوس ملك قبرس استنجد بملوك غرب أوربا ضد دولة الماليك .

<sup>(</sup>١) المفريزي ۽ السلوك ج ۽ ورقة ٣٦٨ ( مخطوط ) .

<sup>(</sup>٢) أبو المحاسن : النجوم جـ ٣ س ٩٩٥ طبعة (كاليفورايا) .

<sup>(</sup>٣) سعيد عاشور : قبرص والحروب الصليبية ص ١٠٣٠

<sup>(</sup>٤) ابن حجر : لمنياء النس ج ٧ ورقة ١١١ ، ٥

Makhiaras : op. cit., p. 653 ·

وقد وجدالسلطان برسباى فى تلك العرامل مجتمعة حافراً قو بالإرسال حملة كبرى ثالثة لفتح قبرس، عهد بقيادة جيوشها البرية إلى الآمهر تغرى بردى المحمودى، وبقيادة قو اتها البحرية إلى الآمهر إينال الجدكمي، وحدد اختصاصات كل منهما دحى لا يعارض أحدهما الآخر، (1). وفي أول يونيو سنة ١٤٣٦ أفلعت الحلة من الاسكندرية. وعنتها أكثرهن مائة سفينة تحمل نحوا من خمسة آلاف مقاتل. ولم تكد الحلة تصل إلى منطقة ليماسول حق بدأت العمل فوراً، فهاجم الغراق مدينة ليماسول واستولواعليها وعائرافيها نهبا وهدما وإحراقا(٢).

وفى الك الحملة لم يكتف المسلمون بحصر نشاطهم فى الآقاليم الساحلية لجزيرة قبرس، وإنما أوغلو اداخل الجزيرة حيث كان المالك جانوس قد جمع قو انه فى سهل خيروكيتا إلى الشهال الشرقى من ليماسول. وفى الموقعة الفاصلة التى دارمته بين الطرفين فى ذلك السهل حلت الحزيمة ساحقة بالقبارسة، فظلت سيوف المهاليك تعمل فى صفوفهم ووأسنة الرماح تطعن فى أعضائهم فصارت كثرتهم قلة وقوتهم ضعفاه (٢). وقد حاول جانوس ملك قبرس النجاة بنفسه عندما و جدما حل بحيشه ولكن المهاليك تبعوه وقبصو اعليه مع جملة من الاسرى. وقدر أى قائد الحملة الامير تغرى بردى المحمودى سان يقيع تلك العنرية بالزحف على نيقو سياعا صمة قبرس و فدخلها المهاليك دخول الظافر و رفعوا على مبانها الرايات السلطانية، قبرس و فدخلها المهاليك دخول الظافر و رفعوا على مبانها الرايات السلطانية، و تقدم لهم هناك أعيان الجريرة بالاموال السكثيرة للحصول على الامان (٤).

وأخيراً عاد الفزاة إلى مصر فشقوا القاهرة في موكب حافل وخلفهم الاسرى وقد امتطى الملك جانوس د بفلا أعرجاً . ويقال إن نجانوس عندما

<sup>(</sup>١) السيوطي : غزوات قيرس ورودس ص ٩ ،

<sup>(</sup>۲) المقريزي : السلوائرج ٤ ورقة ٢٧٤ (مخطوط) ٪

<sup>(</sup>٣) الميني ؛ عتمد الجمال ج ٣٥ ق ٣ ورقة ٨١٥ ،

<sup>(</sup>٤) سعيد عاشور : قبرس والحروب الصليبية ص ١٩٤ – ١١٥ ،

دخل على السلطان برسباى قبل الأرض وأخذ يستعطف السلطان ، حتى وأفق برسباى أخيراً على إطلاق سراحه مقابل مائني ألف دينار دفع منها جانوس النصف عاجلا على أن يرسل الباقى بعد عودته إلى بلاده (1). كذلك اشترط السلطان برسباى أن تغلل قبرس تابعة لسلطنة المياليك ، وأن يكون جانوس نائبا عنه فى حكما . وقد وافق جانوس على جميع تلك الشروط ، فأفرج هنه وسمح له بالسفر إلى جزيرته التي وصلما في مارس سنة ١٤٢٧ (٢) .

و بذلك يكون السلطان برسباى قد حقق نصرا كبيرا لدولة الماليك ، مما أضنى عليه وعلى حكمه أهمية كبرى على أنه لا يمكن أن نتخذ الهدو ء و الاستقراد اللذين سادا عهد برسباى بأنهما دايل على سعادة الشعب ، إذ الواقع أن الناس قاسوا كثيراً في ذلك العهد بسبب كثرة الاحتكارات والضرائب، الأمرالذى جعل برسباى يموت غير مأسوف عليه سنة ١٤٣٨ (٣)

# السلطام الطَّاهُ مِقْمِق وغزورورس : ( ١٤٣٨ - ١٤٥٢)

لم يستطع البزيز يوسف بن برسباى ( ١٤٣٧ – ١٤٣٧ ) أن يحمى عرشه من أطها ع الوصى عليه وهو الأمير جقمق ذلك أن العريزيوسف كان فى الرابعة عشرة من عمره ، فسهل على الآمير جقمق عرله بعد عدة أشهر \_ كاهى عادة المهاليك \_ و تولى هو السلطنة بلقب الظاهر . وكان جقمق معتدلا ف حكمه الماليك \_ و تولى هو السلطنة بنقب الظاهر . وكان جقمق معتدلا ف حكمه الماصى وشرب الحنور (٤) .

<sup>(</sup>١) ابن حجر : لمنياء الغمر ج ٧ ورقة ١١٧ .

Maktiaras op. cit, p. 673. (\*)

Lane-poole: op. cit, p.340. (r)

<sup>(</sup>٤) أبو المحاسن : النجوم الراهرة ؛ ج ٧ ق ١ ص ٤٥٠ ( طيعة كاليقورتيا ) ، (٤) أبو المحاسن : النجوم الما ليسكن )

وكما اشتهر عهدااسلطان برسباى فى التاريخ بغزو جريرة قبرس، فكذلك اشتهر عهد السلطان الظاهر جقمق بغزو جزيرة رودس. والواقع إن جزيرة رودس كانت عندئذ مركزاً هاماً للصليبيين فى شرق البحر المتوسط، بعد أن استولى عيما فرسان الاسبتارية سنة ١٣٠٨ و اتخذوها قاعدة لنشاطهم وأعما لهم ولم يكن الاستبارية أقل تحمساً لحرب المسلمين من آل لوزجنان فى قبرس، الآمر الذى جعل الماليك يفكرون جديا فى غزو جزيرة رودس للقضاء على ذلك الخطر.

ولاشك في أن الاسبتارية في رودس أحسو ابالخطر عقب نجاح المهاليك في فتح قبرس ، فأسر عو ابتقديم الهدايا للسلطان برسباى في القاهرة بو هرضوا عليه عقد معاهدة صدافة وعدم اعتداء ، ولكن ذلك لم ينس السلطان برسباى موقف رودس والاسبتارية من المسلمين ، ولوطال به الآجل لقام فعلا بغز و تالك الجزيرة ومن جهة أخرى يقال إن السلطان مراد النا في المثباني شمم بمحاولات لهم فرسان الاسبتارية برودس إلى الحلف المسيحي الكبير الذي أوشك أن يتكون في أور بالشن حرب صليبية كبرى ضد العثما نبين المسلمين ، فقام السلطان يتكون في أور بالشن حرب صليبية كبرى ضد العثما نبين المسلمين ، فقام السلطان المهاني بتحريض جقمق سلطان المهاليك في مصر على غزو رودس ليشفل العثمان بتحريض عقب استيلاء المهاليك على قبرس سنة ٢٤٢٩ ، عالم يدع بحالا المشك في أن أولئك القراصنة المخذوا جزيرة رودس قاعدة لهم بعد أن شواطيء مصر لم تنقطع عقب استيلاء المهاليك على قبرس سنة ٢٤٢٩ ، عالم يدع بعد أن أربع سفن الصليبين دخلت فرع شيد سنة ١٤٢٩ ، و بعد أن نهبت و دمرت عادت أدراجها ، ها أثار السلطان رشيد سنة ١٤٢٩ ، و بعد أن نهبت و دمرت عادت أدراجها ، ها أثار السلطان

<sup>(</sup>١) سعيد عاشور : إلحركة الصليبية ج ٣ ص ١٣٣٣ -- ١٢٣٤ ،

<sup>(</sup>٢) عجمه مصطفى زيادة : المحاولات الحربية للاستيلاء على جزيرة رودس، ص١٩٨٠ .

جهمق (1). فإذا أصفنا إلى ذلك رغبة السلطان جهمق فى أن يحذو حذو برسباى ليحقق لنفسه مجداً يغطى به حقيقة اغتصا به للسلطنة من ناحية ، ويصرف أنظار المماليك عن المنازعات الداخلية ويوجه طاقتهم نحو الغزو والجهاد من ناحية ثانية ، أدركنا مجموعة الاسباب التي حركت جهمق لغزو جزيرة رودس

وقد أرسل السلطان جقمق ثلاث حملات ضد رودس في سنوات ١٤٤٠، الانتباه، بل على المكس لصدى لها أسطول الاسبتارية برودس وأنول بالسفن الإسلامية بعض الحسائر ٢٠٠ أما الحملة الثانية التي أرسلها جقمق بقيادة الأمير الإسلامية بعض الحسائر ٢٠٠ أما الحملة الثانية التي أرسلها جقمق بقيادة الأمير إينال العلائي ضد وو دس فقد كانت أكثر توفيقا . فدم ت بعض الحصون الساحلية في رودس ثم قفلت راجعة إلى مصر بعد أن اضطرتها عواصف الشتاء إلى ذلك ٣٠ و أخيراً كانت الحملة الثالثة وهي كبرى حملات جقمق ضدرودس ألى ذلك ٣٠ و أخيراً كانت الحملة الثالثة وهي كبرى حملات جقمق ضدرودس أعوامرتها عوامن أربعين يوماً . ولكن على الرغم من بما أبداه المهاليك من شجاعة نادرة ، فأنهم عجرواعن الاستمر ارفى القتال بسبب شدة مقاومة الاسبتارية الذينكانوا قد ألفوا أساليب المسلمين في الحرب ببلاد الشام . هذا فضلاعن المساعدات قد ألفوا أساليب المسلمين في الحرب ببلاد الشام . هذا فضلاعن المساعدات و هكذا رأى قائدا الحملة ـ وهما الاميران إينال العلائي وتما باي - الانسحاب والعودة إلى مصر حرصاعلي سلامة قواتهما (٤٠ . ولم يلبث أن تم الصلح اين والعودة إلى مصر حرصاعلي سلامة قواتهما (٤٠ . ولم يلبث أن تم الصلح اين والعودة إلى مصر حرصاعلي سلامة قواتهما (٤٠ . ولم يلبث أن تم الصلح اين والعودة إلى مصر حرصاعلي سلامة قواتهما (٤٠ . ولم يلبث أن تم الصلح اين

<sup>(1)</sup> Wiet : L'Egypte, Arabe, p. 582.

<sup>(</sup>٣) أبو الحاسن : النجوم التراهرة ج ٧ ق ١ ص ١٢٢ (طبعة كاليقورونيا)٠

<sup>(</sup>٣) السيوطي : غروات بمبرس ورودس ص ١٤-

<sup>(</sup>٤) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج ٧ق ٥ ص٣٦ ١ (طبعة كاليفورنيا ) -

الاسبتارية فى ردوس والسلطان جقمتى فى مصر بعد أن تعهد الاسهتارية بعدم العدوان على السفن والمتاجر الإسلامية (١).

هذا هن نشاط السلطان جمّمق في الميدان الحارجي . أما في الميدان الداخلي فقد امتاز عهده بالهدوء ، إذا استثنينا قورتين في بداية حدكمه قام بالآولي الأمير قرقماس الشعباني الناصري وقام بالثانية إينال الحسكمي نائب دمشق . وقد نجم جمّعة في القضاء على ها تين الثور تين في سبولة (٢) كذلك حدث في عهد جمّعة أن قار الدبيد السود في منطقة الجيزة سنة ٢٤٤٢ وأقاموا عليهم سلطانا من بينهم ، ولكن السلطان جمّعة قضى تلك الفتنة وباع من عليهم سلطانا من بينهم ، ولكن السلطان جمّعة قضى تلك الفتنة وباع من في القاهرة من العبيد السود ، في حين أرسل الباقين في سفينة إلى بلاد العثمانيين حيث بيعوا هناك (٢).

### دولة الحماليك في أو اغير أيامها:

توفى السلطان جقمق سنة ١٤٥٣ وهو فى الثمانين من عمره، بعد أن أعلن أثناء مرضه ـ وهو على فراش الموات ـ ولاية العهد لابنه عثمان غير أن السلطان المنصور عثمان لم يستطع البقاء فى الحكم أكثر من شهر ونصف، غلمه الجيش لأنه وزع عليهم النفقة بنقود مغشوشة غيرسليمة (٥).

وقد ولى السلطنة بعد المنصور عثمان السلطان الأشرف إينال ( ١٤٥٣-١٤٦٠) · ولعل أوضح ظاهرة اتصف بهاتاريخ المماليك في ذلك الدورهي كثرة

ر 1) محد معتملن زيادة ، الحاولات الحربية للاستبلاء على جريرة وودس من ٢٠٧

 <sup>(</sup>۲) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة، ج ٧ ق ١ص٩٩ -- ٨٥ (طبعة كاليفورنيا)
 (٣) ابراهيم طرخان : مصر في عصر دولة الماليك الجراكمة ، سيه ٣٠.

<sup>(4)</sup> Wiet : op . cit ., p . 587.

و المعروف أن سلاطين الماليك الأوائل اعتادوا منذمنتصف الفرن النالث عشر و المعروف أن سلاطين الماليك الأوائل اعتادوا منذمنتصف الفرن النالث عشر أن يشتروا بماليكم صفاراً أطفالا ويتعهدون تربيتهم وتنشأتهم نشأة خاصة، فيشب المملوك وقد اختص بولائه أستاذه الذي اشتراه وقام على تربيته وحباء بعطفه. أما في ذلك الدور الآخير من تاريخ دولة المماليك كاراً في سن البلوغ، المحامل أو لئك الجلمان لايتشر بون روح النظام والولاء لاستاذه في طفولتهم، فصاروا مصدر خطر عصلى السلطان نفسه، وتعددت ثوراتهم حتى صار السلاطين أنفسهم ألعوبة في أيدبهم. ولعل هذا هو السر فها نلحظه في ذنك الدور بالذات من سهولة عزل السلطين وإقامة غيرهم، فلايكاد السلطان يبق في منصيه أياماً بل ساعات حتى يعزل وبقام غيره. ومن وراء جميع هذه في منصيه أياماً بل ساعات حتى يعزل وبقام غيره. ومن وراء جميع هذه المركات الثورية والفتن والقلاقل كان الجلبان في ذلك الدور الآخير من تاريخ دولة الماليك الجراكسة (١).

ولا أدل على مدى ما أصاب البلاد من اضطراب نتيجة لئورات الجليان في ذلك الدور ، من أن الجليان ثاروا سبع مرات في عهدالسلطان إينال البالغ طوله ثمان سنوات (٢) ١

ولم يستطع أحمد بن إينال البقاء فى الحمكم سوى أربعة شهو رفقط ثم خلفه سنة ١٤٦١ السلطان الظاهر خشقدم الذى امتاز عهده بالهدود. ولم يعكر صفو هذا الهدود سوى المحاولة الى قام بها جانم بك نائب الشام لا نتراع العرش ولكن خشقدم استطاع فى سهولة أن يتخلص من مؤ امرة جانم بك وأعو أنه، حتى قتله (٢) .

<sup>(</sup>١) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج٧ ق١ ص ٣٩ وما بعدها (طبعة كاليفورنيا) .

<sup>(</sup>٧) ابن لياس: صفحات لم تنتصر من بدائم الزهور س ٢٨، ٧٥، ٥٠٠.

٣١ مراهيم طرحان : مصر في عصر دولة الماليك الجراكية من ٣٩ .

و بعد خشقدم تولى السلطنة يلباى المجنون سنة ١٤٦٧، ثم الظاهر تمر بغا الروى في العام نفسه ، ولم يستتلع تمر بغا إرضاء الماليك الخشقد مية و زعيمهم خير بك فعزله بعد شهرين ، ومن الواضح أن خير بك عندما دبر عول تمر بغا إنماكان يبغى الاستثنار بالعرش لنفسه ، وفعلا صعد خير بك إلى هست السلطنة أثناء الليل ولقب نفسه بالسلطان الظاهر تشبها باستاذ الظاهر خشقدم والمكن الآنا بك قايتباى أسرع إلى القلعة وسيطر على الموقف ، و تولى السلطنة يعد عول خير بك الذى أطلق عليه لقب و سلطان ليلة ، لآنه لم يظل في دست السلطنة سوى ليلة و احدة (١) .

ويعتبر السلطان قايتباى (١٤٩٨-١٤٩٣) من أبرزسلاطين دولة الماليك الجراكسة لأنه حكم مدة طويلة بلغت تسعة وعشرين عاما ، وهي مدة لم يحكمها أحد من سلاعاين الماليك ، عد السلطان الناصر محد. وفي تلك المدة أثبت السلطان الأشرف قاينباى أنه أمير السلاطين الجراكسة في ميدان الحرب ، وأوسعهم الأشرف قاينباى أنه أمير السلاطين الجراكسة في ميدان الحرب ، وأوسعهم خبرة بشئون العالم ، وأكثرهم مقدرة وشجاعة وحكمة ؛ حتى لقدو صفه المؤرخ ان إياس بأنه كان دوافر العقل سديد الرأى ، عارفا بأحو ال المملكة ، يضع الأشياء في محلما . . . موصوفاً بالشبحاعة عارفاً بأنواع الفروسية . . . (٢) حقيقة إنه تعسف مثل غيره من السلاطين – في جمع الأموال وفرض الضرائب ، ولكن آثاره ومنشآنه العديدة تثبت أنه كان ينفق تلك الأموال في الملشآن ولكن آثاره ومنشآنه العديدة تثبت أنه كان ينفق تلك الأموال في الملشآن العامة أوفي حروبه الواسعة . ويعتبر مسجدا قايتباى بالقاهرة والوكالات التي العامة أوفي حروبه الواسعة . ويعتبر مسجدا قايتباى بالقاهرة والوكالات التي شيدها من أجمل المباني العربية في ذلك المصر . هذا إلى أنه حرص على ترميم شيدها من أجمل المباني العربية في ذلك المصر . هذا إلى أنه حرص على ترميم وإصلاح المنشآت التي أقامها أسلافه ، كانشهد على ذلك الكريات التي العديدة العديدة المديدة المديدة المنابات العديدة المديدة المديدة المديدة المديدة المدينة في ذلك المديدة المديدة

<sup>(</sup>١) ابن لمياس : بدائع الزعور ج٢ ص٨٩ ومايمدها .

<sup>(</sup>٢) ابن لمياس : بدائع الوهور ، ج٣ س ٣٧٥ ( الدر محمد مصطفى ) .

المدونة على جدران المساجد والمدارس والقلمة وغيرها (١) .

وقد عرف عن السلطان قايتباى حب الرحلات والأسفار ، نطاف بلاد الشام وشمال الفرات والوجهين البحرى والقبلي بمصر ؛ بالإضافة إلى الحج وزيارة الأماكن المقدسة بالحجاز وفلسطين . وكان أيناذهب يخدا ممه بإنشاء الطرق والجسوروالمساجد والمدارس والتحصينات وغيرهامن الأعمال الحيرية والمرافق الممرانية (٢).

على أن هذاك مهاماً أخرى واجهت السلطان قايتباى ؛ أخطر بكثير من الإنشاء والتعمير. ذلك أن عدم استقرار الأوضاع على الحدود الشمالية سبب دائماً مصاعب جمة لسلاطين المهاليك الجراكسة . وفي النصف الناني من القرن المخامس عشر لم تقتصر المتاعب الى واجهت دولة المهاليك في تلك الجهات على الثورات التي قام بها التركان ، وإنما أدت القلاقل التي ظيرت في تلك الجهات إلى تدخل قوة جديدة هي قوة المثمانين الذين أخذ نفوذهم يزداد ويتضخم ، وخاصة بعد استيلائهم على القسطنطينية سنة ١٤٥٣ (٣)

أما عن أحوال مصر في أواخر عهد السلطان قايتباى فقد امتازت بكثرة الضرائب وجمع الأموال للحروب، هذا عدا انتشار الوباء انتشاراً فتاكا سنة الفيرائب وجمع أنه كان يموت في الفاهرة في اليوم الواحد أكثر من عشرة آلاف شخص . وقد مات بسبب ذلك الوباء ثلث المهاليك ، فضلا عن زوجة السلطان قايتهاى وأبنته . ثم إن ذلك الوباء ترتب عليه القحط الشديدوا نتشار طاعون المواشى ، عاأدى إلى ندرة القوت وغلاء الاسمار (٤) . وليت المهاليك قدروا

Lane-poole: op. cit., p. 344 · (1)

<sup>(</sup>٢) ابن لمياس : بدائع الزهورج٣ ص ٣٢٩ ( نصر محمد مصطفى ) •

Wiet: op. cit., pp. 590-592 (v)

<sup>(</sup>٤) ابن لرياس : يدائع السُّمور چ٣ س ٢٨٧ ( نصر مجمد مصطفى ) .

عندئذ خطورة تلك الحينة الى كانت تمر بها البلاد والعباد ، وإنما استمرت المنازعات والخلافات بين طوائفهم ، كماحدث سنة ه ١٤٩ .

وأخيراً سامت صحة السلطان قايتباى بعد أن جاوز الثمانين من عمره ، فتنازل عن السلطنة لابنه ، ثم توفى فى اليوم التالى مباشرة سنة ٩٩٦ (١) .

وقد تعاقب في منصب السلطنة بعد السلطان الأشرف قايتباى ابنه محمد ( ١٤٩٢ – ١٤٩٧ )، ثم قانصوه أيام ؛ ثم عاد محمد بن قاينباى مرة أخرى ( ١٤٩٧ – ١٤٩٨ ) ، ثم قانصوه الأشرفي ( ١٤٩٨ – ١٤٩٨ ) ، ثم قانصوه الأشرفي ( ١٤٩٨ – ١٥٠٠ ) ، ثم العادل الأشرفي ( ١٤٩٨ – ١٥٠٠ ) ، ثم العادل طومان باى الأول ( ١٥٠١ ) . وجميع هؤلاء حكموا مدداً قصيرة ممايشهد على مدى حالة الفوضى وعدم الاستقر ار التي سادت البلاد في ذلك الدور الآخير من حياة دولة الماليك (٢٠ ) . ولاأدلى على تلك الفوضى التي عمت جهاز الحسكم في الدولة من أن معظم السلطنين الذين تولو السلطنة في ذلك الدور انهى أمرهم الدولة من أن معظم السلطنة بعد أن الأبرياء . وعندما قتل السلطان العادل طومان بالقتل أو السجن أو الخنق ، مما جعل كبار الأمراء لا يرغبون في تولى منصب السلطنة الذي غدا ملطخاً بدماء الأبرياء . وعندما قتل السلطان العادل طومان باى سنة ١٠٥١ ، تمنع الغورى سرغم أنه أقوى الأمراء سي عن قبول المنصب السلطنة بعد أن بلي انه أخذ يبكى ا ويقال إن الغورى قبل أخيراً أن يلى منصب السلطنة بعد أن يصرفوه وأجلسوه وهو يمتنع من ذلك و يبكى » ؛ ولكنه اشترط على الأمراء وسعبوه وأجلسوه وهو يمتنع من ذلك و يبكى » ؛ ولكنه اشترط على الأمراء بشرط ألا يقتلوه ، وأن يصرفوه بالممروف إذا أرادوا عزله ، فقال لهم ، أقبل ذاكم بشرط ألا تقتلونى ؛ بل إذا أردتم خلعي وافقت كم (٢) .

Lane-poole: op. cit., p. 349. (1)

<sup>(</sup>٢) ابن لمياس : بدائع الزعور ٢٣ ص٣٣٧ - ٢٦٠ (نشر محد مصطلى) .

<sup>(</sup>٣) ابن لياس ، يدائم الزهور جه س، ( نصر محد مصطني ) .

#### السلطان الائشرف قانصوه الغورى ( ١٥٠١ - ١٥١٦ )

أثبت السلطان قانصوه الغورى أنه رجل قوى صلب وغم أنه كان قد جاور الستين من عمره عندما ولى منصب السلطنة . ذلك أنه عمل بسرعة على إعادة النظام والاستقرار إلى العاصمة ، وملا مناصب الدولة بمن يثق فيهم من كبار الامراء ، ثم اتجه إلى علاج الازمة المالية المستحكمة التي كانت تعانيها خرانة الدولة المفلسة .

وقد اتبع السلطان الغورى لإنماش الخزانة العامة سياسة تعسفية لم يسبقه إليها أحد من سلاطين الماليك. ذلك أنه جمع ضرائب ومكوس عشرة أشهر عقدما دفعة واحدة ، ولم يكتف بفرض هذه الضرائب على الأراض والحوانيت والعقارات ، وإنما تجاوز ذلك إلى الطواحين والمعديات والسفن ودواب النقل وخدم القصور ، بلحتى الأوقاف الخيرية. هذا إلى أنه ضاعف من الرسوم الجمركية ، كا تلاعب في العملة لتستفيد الخزانة من الفارق ، عما أضر بالتجار ضرراً بليغاً (١٠). وكانت النئيجة أن حقق الغورى أغراضه وحصل على ما كان رغب فيه من أموال ، ولكن على حساب الشعب الذي ازدادت حالته سوءا ، وأخذ يئن من قسوة الضرائب الباهظة .

وقد أنفق الفورى من تلك الأموال ــ التي جد في جمعها ـعلى بما ليسكه الذين أكثر من أعدادهم عن طريق الشراء ، كما شيد مسجدا ومدرسة في الحي الذي سمى بعد ذلك باسمه ، وهو حي الفورية . كذلك عني السلطان الفورى بطريق الحديد ، فأقام به كثيراً من الاستراحات والآبار . هذا فضلا عن حفر بعض الترع و تعسين الإسكندرية ورشيد و إصلاح القلعة . ومن المعروف عن السلطان

<sup>&</sup>quot; (١) ابن لياس: بدائع الزهورنج ٥ س ٨٥ - ٩٠ ( لمبر محمد مسطلي ) .

الغورى أنه عنى بفخامة بلاطه وعظمة مظهره، فأصبحت بماليك وخيوله وجواهره ومطبخه السلطائى مضرب الامثال، كما اشتهرت مجالسه الادبية بمن ضمنهم من شعراء وأدباء وعلماء (ا)

ولم تحدث قلاقل ذات أهمية في الفترة الأولى من حكم السلطان الفورى، إذا استثنينا بعض الثورات من جانب الماليك الأجلاب والعربان، أما في الميدان الخارجي، فكان الخطر الكبير الذي هدد مصالح البلاد في ذلك الدور الأول من حكم السلطان الغوري آتيا من فاحية البحر الأحمر فلك أن فاسكو هي جاما اكتشف طريق رأس الرجاء الصالح سنة ١٤٩٧، وسرعان ما ثبت البر تغاليون أقدامهم في كليكتا سنة ١٥٠٠، عاهدد مركز مصر الاقتصادي كطريق رئيسي للتجارة بين الشرق الأقصى والعرب الأوربي، وآذن با نتقال زمام التجارة من أيدى الماليك إلى أيدى البر تغاليين (٢) وإزاء هذا الخطر زمام التجارة من أيدى الماليك إلى أيدى البر تغاليين (٢) وإزاء هذا الخطر الجسيم، استنجداً مرأه المسلمين في الهند و جنوب شبه الجزيرة العربية بالسلطان الخورى ، الذي رأى في الخطر الجديد تهديداً مباشراً المهورد الأساسي الذي التحديث عليه دولته واستعدت منه قوتها .

وقد لجأ الغورى أولا إلى الأسائيب السياسية فوجه ندا. إلى البابا يطلب منه منه منع البرتغاليين والأسبان من التعرض بسوء للمسلمين في الشرق والغرب ويبدو أن القوى الأوربية لم تتأثر بذلك النهديد الاجوف بما جعل الغورى يشيد أسطولا جديداً في البحر الاحر. وفي الصراع الذي نشب بين الماليك والبرتغاليين في المحيظ العربي – غربي الهند – انتصر الماليك في أول الامر سنة ١٥٠٨، ول كن م يلبث أن ثار البرتغاليون لانفسهم في العام التالي في

<sup>(</sup>۱) ابن لمياس : بدائع الزهور ، ج ، ، س ٩٤ ، ٨٩ س ٩٠ ( لفتر المحمد مصطلق) (2) wiet ; op, cit. p. 616 — 617

موقعة ديو البحرية ، بل لقد هاجم البرتغاليون عدن نفسها سنة ١٥١٣ وهكذا ضاعت مكانة مصر فى الوساطة التجارية بين الشرق والفرب، الامر الذى أدى إلى ذبول دولة الماليك ذبولا سريعاً متواصلاً ()

على أنه إذا كان الخطر الخارجي منجانب البرتغاليين قدترتب عليه ذبول دولة الماليك ، فإن ثمة خطر خارجي آخر تفاقم في أواخر عهد الغوري . وترتب عليه سقوط سلطنة الماليك نفسها . ونعني بذا الحطر الجديد ، خطر بني عثمان .

#### سقوط دولة الحماليك :

والواقع إن الدولة العثمانية وصلت في أوائل القرن السادس عثر إلى تقصة يمكن تسميتها مفاترق الطرق، بالنسبة لحركة التوسع الصخمة التي شرع فيها العثمانيون منذعدة قرون. فني أو ائل القرن السادس هشر كان العثمانيون قد فرغوا من احتلال آسيا الصفرى والبلقان ووصلو اللي أو اسط أوربا، وعند أذ صار أمامهم أن يختاروا بين أمر س، إما الاستمر ارفى التوسع في أوربا على حساب الأوربيين المسيحيين بما أصنى على حركتهم التوسعية في ذلك الاتجاد طابع الجهاد الديني ، وإما الا كتفاء بما أصابوه من تقدم في وسط أوربا أو صلهم إلى مدينة في ناذا تها ، والتوسع شرقا على حساب الدول الإسلامية المجاورة ،

وكان أن اختار السلطان سليم العثماني الاتجاه الآخير لاسما وأن الخلاف المذهبي والسياسي كان على أشده بين العثمانيين السنيين من ناحية وانصفويين الشيمة في فارس والعراق من ناحية أخرى. ولم يلبث السلطان سليم العثماني أن حقق انتصاراً كبيراً على الشاه اسماعيل الصفوى في موقعة جالدران سنة ١٥١٤

<sup>(</sup>١) إِنْ لَمَاسَ : يَدَا أَمْمُ الْوَهُورَ جِ ٤ س ٨٧ ، ٢٨٦٩ ٩٤، ٢٦٤ (نَفِر مُحَدَّمُ عَلَى)

ومن الواضح أن انتصار المثمانيين على الصفويين، واستيلاء سليم الأول على الجزيرة والموصل ودَّيار بكر، وغيرها من النواحي ذات العلاقات الاقتصادية والسياسية القديمة بدولة الماليك، جعل العثمانيين قاب قوسين أو أهنى من أطراف دولة الماليك في شمال الشام والعراق.

وقد استاءالسلطان الغورى والأمراء لأخبار انتصار السلطان سليم العثما في على الصفويين و وخشوا من سطوته وشدة بأسه لما يحدث منه بعد ذلك إلى جهة بلاد السلطان ، (۱) ولم يخفف من مخاوف السلطان الغورى ما تردد من أخبار بعد ذلك بأن الصفويين انتصروا على العثمانيين ، لأنه أدرك أن بقاء دولة الماليك في ذلك الدور صار رهيناً باستمرار المراع بين القوتين . لذلك صمم الغورى على الحروج إلى حلب وحتى فرى ما يكون من أمر الصوفى وابن عثمان ، فإن كل من انتصر منهما على غريمه لابد أن يرحف على بلادنا ... و (۲)

ثم كان أن قضى سليم سسنة ١٥١٥ على إمارة دلغادر، وهي الإمارة التركانية المشمولة بحاية المهاليك، الآمر الذي جعل السلطان الفورى يحس إحساساً قوياً يخطر العثمانيين الذي ازداد ملامسة لحدود دولته (٢). وكان أن اتخذ السلطان الغورى عدة خطوات إيجابية، فتحالف مع اسماعيسل الصفوى من ناحية (٤) أوى الأمير قاسم العثماني سابن أخيى السلطان سليم سالذي فر من وجه عه بعد أن قتل السلطان أباه أحمد (أبو القاسم وأخو سليم) (٥).

<sup>(</sup>٧) المرجم السابق جه س ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٣) ابن لمياس : بدائع الزهور جه ص ٢٦٢ هـ ٤٦٣ ( تشر محد مصطفى ) .

<sup>(4)</sup> المرجع السابق ، جمَّ ص ٣٥، ويذكر ابن لمياس أن الفَورى أرسل للصفوى هدة أقيال بستعين مها في حرب سليم المثماني وكان لرسالهذه الأفيال دفي الحفية في خبر سر بهنه وبين الصوفى ٤٠.

<sup>(</sup> ٥ ) آين لمياس : بدائم الزمور چه س ٤٩ ( نفر محمد مصطفى) .

وهكذا أصبح الصراع المكشوف متوقعاً بين لحظة وأخرى بين دولق المهانيك والعثمانيين. وسرعان ماجاءت الآخبار إلى السلطان الغورى بعظم الحشود والاستعدادات التي يجريها السلطان سليم العثما في قرب حدود دولة المهاليك، ولم يصدق الغورى الإشاعات التي أطلقها السلطان سليم بأن تلك الاستعدادات إنما قصد بها عاربة الصفويين، وإنما أوجس الغورى خيمة من نيات سليم وأخذ يحشد قراته على عجل لمواجهة الموقف. وفي تلك الأوقات العصيبة لم يتخل المهاليك عن عبثهم ولم يقدروا خطورة الموقف الذي أوشك أن يعصف بهم جمعياً، فنار الجلبان في القاهرة لتأخر روانهم، الأمر الذي أعضب السلطان الغورى فترك القلعة واعتزل في المقياس وقال للامراء وأنا ما بقيت أعمل سلطان الغورى فترك القلعة واعتزل في المقياس وقال للامراء وأنا المباليك الجلبان تلك الفرصة، فنهادوا في العبث ونهبوا الدكاكين في القاهرة، واستمروا د يشوشون على الناس ويخطفون العائم ... وحصل متهم الضرو الشامل عن وأخيرا استطاع كبار الامراء أن يسترضوا السلطان الغورى، فأنب المهاليك قائلا: د لا تشمتوا العدو فينا، وابن عثمان متحرك علينا، (\*)

وفى الوقت الذى أخذ الغورى يكمل استعدادانه ويصدر أوامره إلى الحليفة العباس المتوكل والقضاة الآربعة بالتأهب لمصاحبته على رأس الجيش إلى حلب لمواجهة تهديد بني عثمان ، إذا برسالة تصلمن عاير بك نا ثب حلب تطمئن السلطان النورى وتخبره أنه مخدوع فيما لديه من أخبار بصدد الاستعدادات العثمانية ، لآن تلك الاستعدادات إنما قصد بها حرب الشاه اسماعيل الصفوى . وستكشف الاحداث فيما بعد عن خيانة عاير بك هذا الذأنه في الواقع كان متصلا بالعثمانيين منذ وقت مبكر وقام بدور خطاير

<sup>(</sup>١) ابن لياس: بدائمالزمور جـ3 س٤٨٤ ( نشرمحدمصطفي).

<sup>(</sup>٢) المرجم المابق جه ص ٧ ،

فى تسهيل مهمة العثمانيين فى احتلال الشام ، ولسكى يسبك غاير بك أكذو بته ، فإنه أخذ يروى فى رسالته إلى السلطان الغورى تاريخ الحرب بين العثمانيين والصفويين (١) ، كما انصل بالامير سيباى نائب الشام وطلب منه أن يطمئن السلطان الغورى ، فكتب سيباى إلى الغورى يخبره أن الاحوال الاقتصادية فى الشام سيئة بحيث لاتحتمل البلاد مجىء السلطان ومعه جيشه الغفير ، لاسيما وأن العثمانيين لم يتحرك الحدود و وإن كان العدو متحرك فنحن له كفاية ، (٣) !

ولكن السلطان الغورى لم يأخد الكلام خاير بك الحائن ومضى فى استعدادانه فحشد الجند والامراء فى الريدانية استعداداً للخروج إلى الشام. وفى تلك المرحلة وصلت السلطان الغورى رسالة ثانية من خاير بك يقول فيها إن رسولاجاءه من قبل السلطان العثمانى لمفاوضته فى الصلح ، ومع رسالة خاير بك رسالة من السلطان سليم نفسه إلى الغورى ، كلها ألفاظ معسولة نحاولة بث الطمأنينة فى قلبه وصرفه عن الاستعداد للحرب ، إذ يقول السلطان سليم للغورى فى رسالته و ... أنت والدى وأسائلت الدعاء ... وجميع ما رو نه ويريده السلطان فعلناه عن الاستعداد على الغورى بتلك الحيلة، فلم يحض على رأس جيشه فلم يحض على رأس جيشه فلم يحض على رأس جيشه الماليم بعد أن أناب عنه أثناء غيبته الأمير طومانياى .

وعند غرة سمع السلطان الغورى لأول مرة بخيانة عاير بك ، و لسكنه رفض تصديق النهمة ، ومضى في إطريقه حتى وصل حلب في وليو سنة ١٦ هـ (٥٠).

<sup>(</sup>١) ابن ایاس : بدائم الزهور جه س ۲۲ ( نشر محد مصطفی)

<sup>(</sup>٢) ابرلياس: بدائم الزهور جه س٣٦ ( نشر کمد مسطفي) .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ﴿ ٥ ص ٤٤ (المدر محمد مصطفى إ)

<sup>(</sup>٤) أبن زنبل:آخرة الماليك س١٥.

وهذاك في حلب اعتدى جيش الغورى على الأهالى وأخرجوا النامر من يوتهم وسبوا حريهم وأولادهم وكان ذلك سببا ( فيها بعد ) لقيام أهل حلب مع السلطان سليم على الجراكية ، الشدة ما حل بهم من العنبرر منهم ، (١) وكان وصل معسكر الغورى في حلب رسولان من قبل السلطان سليم المثاني يطلبان المفاوضة في الصلح ، وذلك بقصد خديمته وإحاطته بحو من السلامة والعلما أينة حتى يأخذه سليم على غرة . وقد تمادى الرسولان في التمويه على المفورى فقالا له و نحن فوض لنا أستاذنا الأمر ، وقال مهما اختار والسلطان العلمان أنه أرسل يطلب منه سكر وحلوى فأرسل إليه السلطان مائة قنطر السلطان أنه أرسل يطلب منه سكر وحلوى فأرسل إليه السلطان مائة قنطر استقبالا حسنا وأرسل بدوره السلطان سليم يؤكدر غته استقبل الرسولين استقبالا حسنا وأرسل بدوره السلطان سليم يؤكدر غته هو الآخر في الصاح، إلا أن سلطان الماليك كأن يحس بنية العثم نيين بدليل أن الفورى استدعى أمراء حميها ـ ومن جماتهم خاير بك ـ وحلفهم على الفورى استدعى أمراء حميها ـ ومن جماتهم خاير بك ـ وحلفهم على القرآن في حضرة الحليفة العباس بأنهم لن يخو نوه في ساعة الشدة ، عا يدل دلالة واضحة على أنه توقع الشر من سليم (٢) .

ولم تلبث أن تحققت عناوف الغورى ، إذ لم تكد تصل الإمدادات بقيادة الصدر الاعظم سنان باشا إلى سليم ، حتى أساء معاملة الرسول الذي أو فده الغورى اليه ورفض الحديث معه فى الصلح وقال له د قل لاستاذك يلاقينا على مرج دا بق، وهكذا عادر سول الغورى إليه دو هو فى حال تحس اليخرر عما حدث ، و بأن العثما نيين تحركوا فعلا واستولوا على ملطيه وكركر و بسنا

<sup>(</sup>١) ابن زنبل: آخرة الماليك س٢٢

<sup>(</sup>٢) ابن اياس ؛ بدائع الزهور جه س ٩٠ ( نشر عمد مصطفى).

<sup>(</sup>٣) اين زنبل : س ٢٤

وغيرها من القلاع (١) وفي ذلك الموقف أدرك الآمير سيباى نائب الشام أن خار بك غرر به عندما استحثه على السكتابة للسلطان الغورى في مصر يطمأ له من ناحية سليم ، فهجم سبباى على خاير بك وأمسك به صائحا ، يامولانا السلطان إن أردت أن تنتصر على عدوك بإذن الله ، فاقتل هذا الفادر الحائن في الحال 1 ، (٢) ، ولكن خاير بك لم يكن وحده في الحيانة إذ كان له شربك هو الأمير جا نبردى الفزالي فائب حماه ، الذي أسرع بالتدخل وأقنع السلطان بعدم الساع لتلك النهم حتى لا يؤدى ذلك إلى بعثرة الجهود و فرقة الصفوف و بذلك ترك خاير بك حراً طليقاً لَيتم الدور الذي بدأه (٢) .

وكان أن خرج الفورى على رأس جيشه متجها شما لالملاقاة العثمانيين. وعند دابق - إحدى قرى بلدة عزاق - أخذ الفورى ينظم جيشه و يصدر تعليماته النهائية استعداداً للمعركة المقبلة ولم تلبث أن لاحت مقدمة الجيش العثماني مدارت المعركة بين الطرفين في أغسطس سنة ١٥١٦ وفي تلك المعركة أبدى المهاليك وسلطانهم الفورى شجاعة فادرة أفاضي في وصفها كتب التاريخ ، فقتلو اكثيراً من العثمانيين واستولوا على بعض عددهم وأعلامهم ، حتى لقد فكر السلطان سليم نفسه في د الحروب أو طلب الأمان ، عسى أن يتمكن من في أغذ تنظيم صفو فه (١٥ وفي تلك الساعة الحرجة ظهر خاير بك ليتم دوره الآثم فأخذ يطلق الإشاعات الكاذبة بين صفوف الماليك المقانلين ، فهو حيناً يشيع فأخذ يطلق الإشاعات الكاذبة بين صفوف الماليك المقانلين ، فهو حيناً يشيع فان السلطان الغورى أمر عاليكه الأجلاب بالا يتقدموا ، الأمر الذي جعل بقية طوائف الماليك يستاه ون من السلطان و يظنون أنه إنما يبغى أن يجعلهم و حدم طوائف الماليك يستاه ون من السلطان و يظنون أنه إنما يبغى أن يجعلهم و حدم

<sup>(</sup>١) ابن لياس : بدائع الزهور ج ٥ ص ٦٤ ، ٦٨ .

<sup>(</sup>٢) آبن زئبل : آخرة الماليك س ٢٥ ،

<sup>(</sup>٣) زيادة : نهاية السلاطين الماليك في مصر س ٢١٨ .

<sup>(؛)</sup> ابن لمياس : بدائم الزهورج ٥ س ٦٩ ( نصر محمد مصطفي ) .

وقود تلك الحرب ويح فيظ بماليكه سلاماً معافين(١) ؛ وحيناً آخر يشيم عاير بك أن السلطان الدورى سقط قتيلا في المركة ويتراجع هو وجنوده مولين الادبار ، ليحذو حذوهم بقية الجيش الماليكي(٢) .

وأخيراً أدرك السلطان الفورى حقيقة الخيانة،بعد أن وجد معظم جيشه ولى الفرار وعيثاً حاول الغورى أن يستحث جيشه على الثبات، فأخذ يصيح م يا أغرات ! هذا وقت المروءة هذا وقت النجدة ! يا أغرات ! الشجاعة ! صبر ساعة ١ <٣٠ ، وكان أن تقدم الأمير ثمر الزردكاش إلى السلطان وأخذ الملم السلطاني وطواه خشية أن يقع في يد الأعداء ، ثم نظر إلى السلطان الغوري وقال له د يامولانا السلطان آ إن عسكر ابن عثمان قد أدركنا ، فانج بنفسك واهرب إلى حلب ا، ويقال إن الفورى لم يحتمل قسوة المرقف فأصيب بفالج وطلب بعض المساء ليشرب ، ثم سقط من فوق فرسه ميتاً على الأرض (١) .

وهكمذا انتهت موقعة مرج دابق ، ومي الموقعة الفاصلة بين الماليك والعثما نيين والتي حددت مستقبل مصر والشام لعدة قرون تالي ذلك أن ملول الجيش الماليكي أسرعت إلى حلب ومنها إلى دمشق فصر دوع في أعس حال، فوصلو ا القاهرة في أكتوبرسنة، ٢٥١ ، وعندما تأكد أهل القاهرة من خبر

<sup>(</sup>١) ابن زئيل ؛ آخرة الماليك س ٢٨ ،

 <sup>(</sup>۲) ویفهم من کلام المؤرخ این لمیاس (ج ۰ ص ۷۹) أن خایر بك لم یكن وحده فی حِرِيمة الحيانة ، ولم ماوجه كثيرون من أمراءالغورىوخصيانه كانوا موالين عليه ••• وكانوا مع ابن عثمان في الياطن و يكاتبونه بأحوال السلطان وما يقع من أخيار المعلسكة ، . ويشهد هذًا على مدى أعملال الماليك في أواخر أيامهم .

<sup>(</sup>٣) ابن ونبل آخرة الماليك س ٣٠ -

<sup>(</sup>٤) ابن لمیاس : بدأ ثم الزهور ، ج ه ص ٧٠ ( نصر محمد مصطفی ) -

<sup>(</sup> ويروى ابن لمياس أنه لم يمثر على أثر لجثة السلطال المفورى فيها بعد و فسكأن الأرشأ الشقت وابتلبته في الحال » ، في حين روى ابن زئيل ( ص ٢٩) أن يعنى أمراء المماايك قطموا رأس الفورى ورموا بها في حب حتى لا يعرف سلم جثنه ) فيمبث جها . ر ١٧٠ - العصر الماليكي،

الهزيمة بعدان رأوا باعينهم فلول الماليك وقد عادوا في حالة سيئة من الكسرة والهزيمة ، سرت فيهم موجة من الرهب والخوف و فقام العزاء والصراخ ... ورحت القاهرة في ذلك اليوم وكار الاضطراب والقال والقيل ... ولم الكن هناك فسحة من الوقت البحث والنقاش ، فاسرع الأسراء في مصر باختيا و طومان باي \_ نائب السلطنة \_ سلطاة أخلفاً للفوري فتمنع طومان باي في أول الأمر غاية الامتناع حتى قال له الأمراء وماعندنا فسلطن إلا أفت طوحاً أو كرها ، (1) . ومن الواضح أن منصب السلطنة في تلك الظروف كان غير مرغوب فيه ، عا جعل كبار الأمراء يزهدون فيه . هذا إلى أن طومان باي حوه أحد أمراء الماليك ـ كان يعرف ما اعترى أخلاق الماليك في ذلك ـ وهو أحد أمراء الماليك . كان يعرف ما اعترى أخلاق الماليك في ذلك الدور من ندهور وفساد، فلم يقبل السلطنة إلا بعد أن أحضر مصحفاً شريضاً الدور من ندهور وفساد، فلم يقبل السلطنة إلا بعد أن أحضر مصحفاً شريضاً وحلف الأمراء و بأنهم إذا سلطنوه لا يخونو نه ولا يغدرو نه ولا يخامرون عليه ويرضون بقوله وفعله ، (2) .

ولم تلبث أن جاءت الأخبار بأن العثمانيين استولوا على الشام فقال الناس د ما بتى بعد أخذ الشام إلا مصر ، ؛ فاشتد الهلم وأخذ كثيرون يضكرون في الهروب إلى الصعيد ، في الوقت الذي كان الناس ، جرحهم طرى بسبب موت السلطان (الفورى) وكمرة المسكر (مرج دابق ، . .

وفى تلك الازمة الخطيرة لم يقدر جنود الماليك الموقف، فاشترطوا على طومان باى للخروج والحرب مصاريف باهظة، فى الوقت الذى استولى العثما نيون على دمشق ودخلوا فعلا غزة و وأحرقوا منها بعض بيوت ، وأن نائب غزة هرب ، وهكذا أخذ طوما نباى يستحث العوام من و الذعر والصهيان

<sup>(</sup>١) ابن أياس : بدائع الزهورج ﴿ مَ مَ هُ ا

<sup>(</sup>٢) المرجع السايق ص ٩٦٠

والشطار ، حيناً ؛ ويتوسل إلى الماليك أحياناً ويقول لهم داخر جوا وقانلوا عن أنفسكم وأولادكم وأزواجكم ؛ فإن بيت المسال لم يبق فيه هرهم ولا دينار، وأنا واحد منكم ؛ إن خرجتم خرجت ممكم ، وإن قددتم قددت ممكم ؛ وما عندى نفقة أنفقها عليكم ٤٠٠ ١١ ، .

ولم يتحرك الماليك لدفع خطر الأعداء عن حدود مصر إلا في ديسمبر سنة ٢٥١٦، فرجت حملة على رأسها جان بردى الغزالى ـ وهو الأمير الحات شريك عاير بك . وقد رأى جان بردى الغزائى أن يسبك دوره فى الحيانة ، فلما رأى أن العثمانيين استولوا على غزة عرج عنها واتجه شمالا حيث تظاهر باشتباك مع العثمانيين في معركة تمثيلية قرب بيسان ، وانهوم فيها (٢).

وفي أوائل سنة ١٥١٧ تسلم طومان باى وسالة من السلطان سليم العثمانى يعيره فيها بأصله الماليكي ، ويقول له د إنك مملوك تباع وتشترى ولا تصح لك ولاية ملك، ويطلب منه أن يكون نائباً عنه في مصر ، ويهدده إذا رفض ذلك بأنه سيدخل هصر ويقتل جميع من فيها من الماليك و أشق بطون الحوامل وأفتل الجنين الذى في بطها من الآثر الك(٢) ، وفي الوقت الدى أرسل السلطان سليم وسله وسفر اده لمطالبة طومانباى بالدخول في طاعته ، دأب عار بك الحائن على تسهيل مهمة العثمانيين ، فواصل إرسال الكتب إلى أمراء مصر ويرغبهم في الدخول تحت طاعة إن عثمان ويطنب في عاسنه وعدله في الرعية، (١).

<sup>(</sup>١) اين لياس ۽ بدائم الزهور ۾ ه س ١١٩ سند ١٢١ ﴿ نَفْرَ مُحَدُّ مُصَالَعُي ﴾ -

<sup>(</sup>٢) ابن زئيل : آخرة الماليك س ٥٥ - ٢٦ ؟

عمد مصطفى زيادة : تهاية سلاطين الماليك ص ٧٢١ .

<sup>(</sup>٣) ابن لمياس ۽ بدائم الرهور ۽ ه س ١٧٥ -

<sup>(</sup>٤) ابن لمياس بدائم الزهور ج ٥ ص ١٢٠ ٠

ويروى أبن زنبل ( ص ٤٣ ) أن السلطان سليم لم يكن فى نهته أن ينتزو مصر وأنه بعد أن استولى على حلب والشام فكر فالعودة إلى بلاده لولا خاير بلحالة ى حرضه على —

وقد أحس السلطان طومان بای بحرج موقفه وعظم الخطر الذی یهدده ويهدد مصر ، حتى يقال إنه عندما تسلم رسالة سليم العثماني و بكي وحصل له غاية الرَّعب، ومع ذلك فقد صم طومان باى على الحروج لدفع العثما ليين، ولكنه لم يجداستجابة من الماليكالذين تخاذلوا ورفضوا الحروج، بل تطاولوا على السلطان طومان باي وقالرا له د إن رحت لمنة الله عليك ؛ غيرك يحيى يعمل سلطاناً ١ ء ١٠ وعند تذلم يسم طومان باى سوى الوقوف عند الريدانية - قرب العباسية بظاهر القاهزة ـ وانخاذ تلك البقمة مركزً إ للدفاع صد الفرو العثماني للبلاد ، ولمكن العثمانيين الذين وصلوا عن طريق الشرقية في أواخر يناير سنة ١٥١٧ حاولوا دخول القاهرة وتحاشى الاصطدام بالماليك ، فلحق يهم طوما نباى وأظهر ، همة عالية ، ودارت معركة عنيفة بين الطرفين قتل فيها سنان باشا الصدر الأعظم ، واستمر طومانياي يقاوم في شجاعة نادرة ؛ حتى ألق نفسه وحيداً في نهاية الآمر ، فاضطر إلى الفرار٧٠ . والواقع أنه لم يكن هناك ثمة مناص من هريمة الريدانية ، لأن الأمير جان بردى كان متصلا بشريكه الحائن خاير بك ، ولم يقنع بإنشاء خطة للماليك عن طريق خاير بك إلى السلطان سلم مما أدى إلى تجنب العثمانيين تحصينات الريدانية ؛ بل نجح في إقناع طوما نباي بضرورة إخفاء الطوارق والمكاحل حتى المرحلة الآخيرة من مراحل القتال ، مما كان له أسوأ الآثر في الجند حين وجدوا أنفسهم وراء الخندق معرضين لبنادق المثمانيين(٣) .

ومن الراضح أن هزيمة الماليك في الريدانية جملت القاهرة تحت رحمة

مس هلى ومصر ، وقال له : « تركب إلى مصر تأخذها ، وتقطع هذة الطائفة الجراكسة من أرض مصر جلة واحدث ، وأنا صامن لك هذا الأمر إمناية الله [ »

<sup>(</sup>١) انتي لمياس ۽ بدائع الزهور عام سن ١٧٩.

<sup>(</sup>٢) عجد مصطفى زيادة : نهاية السلاماين الماليك س ٢٤ ،

<sup>(</sup>٣) ابن لمياس : بدائع الزهورج ، ص ١٤٥ سند ١٤٦ ( نصر تحد مصطفى )

المثماليين ، فدخلت الجيوش المثمانية مدينة القاهرة في اليوم التالي لمرقمة الريدانية ـ وهو يوم الجممة ٢٣ يناير سنة ١٥١٧ - دون أن تلقي مقاومة بوقي ذلك اليوم بالذات دعى في خطبة الجمة في مساجد القاهرة السلطان . الملك المكلفر سلمشاه ، وكان طبيعياً أن يعمل العُمَا نيون السيف في كل من صادفوه من الماليك في شوارع مصر ؛ كما استباحوا لانفسهم نهبالقاهرة • فانفتحت للمثمانية كنوز الارض بمصر من نهب قاش وسلاح وخيول وبغال وجوار وهبيد وغير ذلك من كل شيء فاخر ... ي<sup>(1)</sup> . أما طومانباي الذي فر من الريدانية فإنه لم يلق السلاح في سهولة ، وإنما استمر يقاوم المعتدين، واشتبك معهم في معركة الصليبة ، ولكينه هزم وفر إلى البهنسا بالصعيد حيث فكر في الصلح مع سليم : (٢) فأرسل يعرض عليه أن يكون نائباً عنه في حكممسر ويجمل الحطبة والسكة بإسمه ، ويحمل له خواج البلاد؛ بشرط أن يرحل سليم وجنوده عن،مصر دو إن گنت،ما ترحني بذلك فاخرج ولاقيني في برالجيزة ا، (٣) وكان طبيعياً أن يرفين سليم العثماني الجلاء عن البلاد بعد أن تمكن منها ، فعاد طوما نباي إلى الجيزة حيث دارت اشتباكات بينه وبين المتمانميين هبر النيل؛ ثم التقى الفريقان في معركة عنيفة عند وردان في أول أبريل سنة ١٥١٧، ولكنها انتهت أيضاً بانتصار العثمانيين .

وهكذا لم يهاس طومان باى من المقاومة واستمر فى ذلك الدور ينول أفدح الحسائر بالمثمانيين ، الأمر الذى أغاظ السلطان سلم ، فصب جام غضبه على خاير بك الذى حرضه على فتح مصر ، وقال له د أنت أخررتنى وطمعتنى فى أخذ

<sup>(</sup>۱) ابن ایاس : بدائم الزمور ج ، س ۱۰۱ - ۱۰۰

<sup>·</sup> ١٦٢ - ١٠٩ س ١٠٩ - ١٦٢ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، من ١٦٩ .

هذا الإقليم ؛ فانظر كيف تصنع ودبر نفسك كيف تعرف ؛ ولملا فهيا برأسك 11،(1).

أما طومان باى فقد تمرض في ذلك الدور لعقبات شديدة بسبب تفرق رجاله وانفضاضهم عنه ، فضلا عن خيانة البدو والأعراب الذين دأ بوا على مهاجمته مما أوقمه بين نارين . وأخيراً وجد طومان باى نفسه وحيداً عاجرعن المقاومة، فجمع من حوله من أفراد الماليك وقال لهم و لاحول ولا قوة إلا ياقد العلى المظيم 1 1 أعلموا ياأغوات أن دولتنا قد دالت وآجالنا قد مالت ، وما بق لنا في مدينة سخا بالشيخ حسن بن مرعى .. أحد مشايخ المربان وكان بينهو بين طومان بای صداقة قديمة \_ ولكن الشيخ خانه ، وأرسل إلى سليم وسلمه إليه(٢) . وما كاد السلطان سليم يتحقق من خبر القبض على طومان باي حتى فرح فرحاً شديداً وقال و الآن ملكمنا ملك مصر 1 ، (٢). وكان أن أحصر طومان باي مقيداً بالحديد في حضرة السلطان سلم الذي أخذ يو عنه و يقرعه على مقاومته وأنعاله ، ولكن طومان باي لم يفقد رباطة جاشه ووقف أمام سليم ليدافع في شجاعة عن سلوكه و يعلن في صراحة أنه لم يفعل إلاما عليه عليه وأجبه وشرفه . ويمايؤ ثرعن طومان باي في ذاك الموقف أنه قال للسلطان سليم العُمَّا في ء الأنفس التي تربت في المر لا تقبلَ الذل ، وهل سممت أن الأسد يخضع الذئب؟ لا أنتم أفر ص منا و لا أشجع منا ، وليس في هسكرك من يقايسني في حومة الميدان ١١ ، ويذكر أن إياس أن السلطان سليم أعجب فعلا بشجاعة غريمه فأشار إلى طومان باي وقال « والله مثل هذا الرجل لا يقتل »، وأوشك

<sup>(</sup>١) اين ونبل : آخرة المماليك ص ٧٠ ٪

<sup>(</sup>٢) ابن زئيل : آخرة الماليك مي ١٧٧ سـ ١٣١.

<sup>(</sup>٣) ابن زلبل : آخرة الماليك س ١٣٢ .

أن يبقى على حيانه فيرسله منفياً إلى مكه أو يصطحبه معه إلى القسطنطينية ، لولا تحريض الخائنين خاير بك وجانبردى للسلطان سليم ، مما جمله يأمر بإعدام طوما نباى(١) .

وقد تلقى آخر سلاطين الماليك القرار بإعدامه فى يسر وثبات ، قمل الله باب زويلة فى اليوم المحدد لإعدامه ، وأخذ يسلم على الناس على طول الطريق ، حتى أرخى له المشاعل حبل المشنقة ، وعندئذ طلب طومان باى من الناس أن يقرأوا له الفائحة ثلاث مرات ، وبسط يديه إلى الساء وقرأ الفائحة عن نفسه فى صوت مسموع ، ثم التفت إلى المشاعلي وقال له ، اعمل شغلك ، فوضع الحبل فى رقبته ، وما هى إلا لحظائ حتى سقط آخر سلاطين الماليك ميتاً على هتبة باب زويلة . وبذلك انتهت سلطنة الماليك لتظل مصر والشام بصفة قرون تحت السيادة المهافية (٢) .

<sup>(</sup>۱) ابن لمیاس : بدائع الزهور ج ، م س ۱۷۵ ، ابن زنبل اکثرة المالیك ص ۱۳۹ .

<sup>(</sup>٢) ابن لمياس : بدائع الزمورج • ص ١٧٦ •

# الفص السابع الماليك الماليك بلاد الشام في عصر سلاطين الماليك

# امتداد تفود الماليك إلى الشام :

رأينا عند كلامنا على قيام دولة المهاليك ، كيف أن بنى أيوب لم يرضوا حما فعله المهاليك في مصر من قتل توران شاه واغتصاب حكم مصر من أصحابها الشرعيين من بنى أيوب ، وقد حاول الملك الناصر يوسف الآيوبي صاحب حلب ودعشق غزو مصر والقصاء على المهاليك سنة ، ١٢٥، ولسكن أقطاى هزمهم عند غزة ، وعندما تمكررت المحاولة في نفس العام ، أنولي أيبك هزيمة كبرى بالجيوش الآيوبية عند العباسة قرب الصالحية (۱).

والواقع أنه لم يخفف من حدة الصراع فى ذلك الدور بين الآيو بيين فى الشام والماليك فى مصر سوى اشتداد خطر التثار برعامة هو لاكو على الوطن العربى فى الشرق الآدنى . وكانت الخلافة العباسية فى بغداد أشد إحساساً بذلك الخطر ، بحكم تطرف العراق نحو الشرق ، فأسرع الخليفة العباسى بإصلاح ذات البين بين الآيو بيين بالشام والماليك بحصر . حتى تم العباسى بإصلاح ذات البين بين الآيو بيين بالشام والماليك بحصر . حتى تم العالم بين الطرفين فى أبريل سنة ١٢٥٣ ، وبمقتضى ذلك الصلح تم الاتفاق على أن يكون اسلطنة الماليك نهر الآردن بما فى ذلك غزة والقدس و نا بلس والساحل ، فى حين تكون بقية بلاد الشام للآيو بيين (٢) .

<sup>(</sup>۱) المقريزي : السلوك ع ١ ص ٣٧٢ – ١٩٧٤ .

أبو الفدا : المختصر ، ج ٣ ص ١٨٤ .

<sup>(</sup>۲) المقريزي : السلوك ، بد ١ ص ٣٨٠ .

وترجع أهمية ذلك الصلح إلى أنه جاء بمثابة اعتراف رسمى من الأبوبيين وعلى وأسهم الملك الناصر يوسف الأبوبي بدولة الماليك. وليس معنى ذلك أن الآبوبيين رضوا عن حقيقة قيام دولة الماليك على حساب جزء من عملكات بنى أبوب، بل ظل الآبوبيون رغم صلح سنة ١٢٥٧ فى حالة قلق وعدم رضى، بدليل أنهم انتهزوا فرصة هرب بعض رحماء البحرية إلى الشام هقب مقتل أقطاى وقاموا بمحاولة جديدة لهدم دولة الماليك والاستيلاء على مصرسنة ١٢٥٥ (١). ومرة أخرى أسرع الحليفة العباسي إلى التوفيق بين مصرسنة وتجديد الصلح بين الناصر يوسف والمعز أبيك. هذا وإن كان زهماء البحرية بالشام قد حرضوا الملك المغيث عمر الآبوبي فى الكرك على مهاجمة مصر، والكن المحاولة بين الناصر بيرسف عمر الآبوبي فى الكرك على مهاجمة مصر، والكن المحاولة بين الناصر بيرسف عبر الأبوبي فى الكرك على مهاجمة مصر، والكن المحاولة بين النائين قام بهما المنيث عمر سنتي ١٢٥٧ ١٢٥٨٠ ماء تا بالفيل (٢).

ثم كان أن حديث ما تو قعته الحلافة العباسية ، فاجتاح التتارالعراق وسقطت بفداد في أيديهم سنة ١٢٥٨ ، وبعد ذلك جاء دو رالشام و مصر . وفي الكالازمة الني ألمت بالوطن العربي في الشرق الآدني أظهر الآيو بيون تخاذلا و اضحا ، فأرسل الناصريوسف ابنه العريز إلى هو لاكو يطلب منة مساعدته في القضاء على دولة المهاليك وفتح مصر ، حقيقة إن الناصريوسف عاد فاحس بخطر التقارعلى عنلكا ته في بلاد الشام ، ولكن ذلك كان بعد فوات الآوان ، فنجح هو لاكو في احتلاك حاب و دمشق ، و زحف التتار جنو با في فلسطين صوب مصر (٢) .

ومن الممروف أن الوظيفة الأولى لأى حاكم أوأية حكومة هي توفير الأمن

<sup>(</sup>١) أبو الفدا : الحتصر، ع ٣ س ١٩٠٠

<sup>(</sup>٢) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج ٧ م ٠٤٠٠

<sup>(</sup>۳) أبو الدا: المختصر ، ج ۳ ص ۱۹۹ ، الماريزي : الساوك ج ۱ س ۴۱۹ ،

والسلام والاستقرار للرَّعايا وحمايتهم من الاخطار الحارجية والداخلية اليَّ قد يتمر ضون لها ﴿ فَإِذَا فَشُلُّ آلِهَا كُمْ أُوفَصَّلُكَ الْحَكُومَةُ فَي تَحْقَيْقُ ذَالِكَ الفرض فقدت أهميتها التيقامت من أجلها ، و بدت في نظر الشعب في صورة غير شرعية فلاداعي لتقديم الولاء والطاعة لحاكم ليس أهلاللنهوض بالمهمة الاساسيةالتي رشحته الاحداث لها . وممنىذلك أنه إذا كان ملوك البيت الأيوب بالشام قد نادوا دائما بأنهم ورثة صلاح الدين وأنهم هم أصحاب الحق الشرعى في حكم مصر والشام ، فإن هذه الدعوى لم يعد لها سند واضج بعد أن عجز الآيو بيون عن دفع خطر النتار ، فسقطت بلاد الشام مدينة بمد أخرى في قبضة رجال هو لا كو ، بل لقد أنضم بعض ملوك بني أيوب إلى صفوف النتار وعاونوهم في زحمهم . وتروى لنا المراجع أن حلب لم تكد تسقط في أيدى التتارحتي أسرع الاشرف موسى الآيوبي صاحب حص إلى حلب ليقدمُ فروض الطاعة لهو لاكو ، في حين فر الملك المنصورصاحب حماه إلى مصروممه حريمه وأولاده تاركا حماه وشأنها (١). أما الناصريوسف فقد فرمن همشق إلى فزة عن طريق نابلس بثية الهروب إلى مصر « وترك دمشق خالية (٢) ! ولكن الناصر يوسف لم يلبث أنوقع في قبضة التنار فعفاهنه هو لاكو ووعده بإعطائه حكومة الشام بعد أن يستولى التتارعلي مصر ، فاستمر الناصر يوسف تابعًا لهم ، وبني معهم في ذل وهوان إلى أن قتل(٢٠)، . كذلك وقع الملك السعيد ـ ابن الملك العريز عثمان الآيوب ف قبضة هو لا كوالدى و لاه على الصبيبة وبانياس ، ولم يخجل الملك السعيد بعد ذلك من معاونة التتار ومصاحبتهم و فصار معهم وأعلن الفسق

<sup>(</sup>۱) المقريزى : الساوك ، ج ١ ص ٤٧٣ . أبو الفدار: المختصر ، حوادث سنة ٢٥٨ م.

<sup>(</sup>۲) المقريزي : السلوك ي ١ ص ٢٧٤

<sup>(</sup>٣) أبو المحاسن ۽ النجوم الزاهرة بيخ ٧ ميه ٧٧ .

والفجور وسفك دماء المسلمين .. (١) . .

ولاشك فأن ذلك السلوك الشائن الذى سلمكة ملوك الآيربيين فى الشام جاء بمثابة فصل الحتام لدولتهم ، وإعلانا لتنازلهم عن حقوقهم فى الملك بعد أن تقول أن تقاعسوا عن حماية ذلك الملك . وصار منطق الآحد الله يحتم أن تدول دولة بنى أيوب ليرثهم فى ملكهم إما التتار وإما الماليك ، حسبا تقرره الممركة المنتظرة بين ها تين القو تين (٢) .

وفى الوقت الذى أثبتت الاحداث ضعف الآيوبيين وعجوم عن حماية المسلمين فى بلاد الشام من خطر التنار ، إذا بالماليك يظهرون على المسرح لينزلوا بالتنار ضربة كبرى فى موقعة عين جالوت سنة ١٢٦٠ ، وبذلك ظهر الماليك فى صورة الفوة الكبرى فى الشرق الآدنى الى استطاعت أن تحمى كيان أهل مصر والشام من ذلك الحطر الوثنى الرهيب . ولاشك فى أن فشل الآيوبيين فى صد خطر التنار ، ونجاح الماليك فى القضاء على ذلك الخطر ، الآيوبيين فى صد خطر التنار ، ونجاح الماليك فى القضاء على ذلك الخطر ، حما بين ها بين ها نبن القرتين على مسرح الشام ، بعد أن صار من الواضح أن قوة الايوبيين بين ها نبن القرتين على مسرح الشام ، بعد أن صار من الواضح أن قوة الايوبيين المتداعية لن تستطيع بحال الصمود فى وجه فهرة التنار .

وكان أن استطاعت جيوش الماليك بعد عين جالوت إجلاء التناوعن دمدق وحماه وحلب ومطاردتهم حتى أطراف بلادالشام. ومعنى ذلك أن تفر ذالماليك امتد إلى بلاد الشام فجأة بعد عين جالوت ، فأناب السلطان المظفر قطر الآمير سنجر الحلبي في دمشق وإذا كان المظفر قطر قد أفر بعض ملوك بني أيوب في حكم بلاد الشام حد مثل الاشرف موسى ساحب حص والملك المنصور

<sup>(</sup>١) أبو الفدا : المختصر ، حودات سنة ١٥٨ م ٩

المفریزی السلوك ج ۱ س ۲۰۰

<sup>2)</sup> Grousset: Hist des Croisades, III, p. 586 - 587

صاحب حماه سه فإن هؤلاء الملوك الأيوابيين تغير وضعهم وأصبحوا تابعين السلطان المهاليك في مصر (۱) ولم يبق من ملوك الآيوابيين بالشام من ظل خارجا عن نفوذ سلطنة المهاليك سوى الملك المفيث عمر صاحب الكرك والشواك ه فأرسل السلطان الظاهر بيبرس سنة ١٢٩٦ من توابه من اسلم الشواك من الملك المفيث نفسه سنة ١٢٩٣ واحتقله الشوابك من الملك المفيث . كاقبض على الملك المفيث نفسه سنة ١٢٥٣ واحتقله في قلمة الجبل وعين أحد أمر ائه فائبا للكرك (۲) .

وإذا كان المهاليك قد ظهر وافي صورة ورثة الآيو بيين في حكم مصر والشام؛ فإن معنى ذلك أن المهاليك لم يرثوا الآيو بيين في ملكهم العريض فحسب، بل أيضافي سياستهم الخاصة بالجهاد. هذا بالإضافة إلى أن المهاليك كانت عنده عقدة كبيرة من ناحية أصلهم غير الحر، فضلاعن اغتصابهم الحكم من أصحابه الشرعيين وهم الآيو بيون، ولذلك حرص المهاليك منذ أن استقرت لهم الأرضاع في مصر والشام على أن يظهر والمام أهل مصر والشام في صورة الأرضاع في مصر والشام غي حركة الجهاد ضد الصليبيين. ولم يليث سلاطين المهاليك أن استأنفوا سباسة الآيو بيين، بحيت أنه لم يكد بمضى على قيام دولة المهاليك أن استأنفوا سباسة الآيو بيين، بحيت أنه لم يكد بمضى على قيام دولة المهاليك غوا من أربعين سنة حتى تم طرد الصليبيين نمائيا من بلاد الشام، وبذلك أصبحت لا توجد قوة تهيمن على بلاد الشام غير قوة المماليك.

ذلك أن السلطان الظاهر بيبرس استولى على قيسارية سنة ١٢٦٥ ، ثم استولى على أرسوف بعد قليل وعلى صفد فى العام التالى (٢). ولم يلبث أن أخذ يتا بع انتصاراته في سرعة مذهلة ، فاستولى على طبرية وعلى قلمة يا فاسنة ١٢٦٨

<sup>(</sup>۱) المقريزي السلوك ج ۱ ص ٤٣٢ .

<sup>(</sup>٢) الرجم السابق س ٤٤٧

ابن واصل : مقرج السكروب ع ٧ ورقة ١٣٤ (عطوط) .

<sup>(</sup>٣) أبن أبي الفشائل : النهيج السديد من ١٩٨٠ ،

ثم على الشقيف ، حتى توج انتصاراته على الصليبيين بالاستيلاء على أنطاكية \_\_\_\_ كبرى المدن الصليبية في شمال الشام \_\_ في ما يو سنة ١٣٩٨ <sup>(1)</sup> .

ولم يكن خلفاء بيبرس من سلاطين المماليك أقل حماسة لمحاربة الصليبيين فاستطاع السلطان المنصور قلاون الاستيلاء على طرابلس سنة ١٢٨٩، و بذلك لم يبق للصليبيين من ملكهم العريض ببلاد الشام سوى عكا وصيدا وصور وعثليث ، وقد استولى السلطان الأشرف خليل بن قلاون على عكا سنة ١٢٩١، ولم تكد تنتهى تلك السنة حتى استسلمت آخر البقايا الصليبية بالشام وبذلك تم طرد الصليبيين نهائيا من تلك البلاد (٧٠).

و بتطهير بلاد الشام من النتار والصليبين جميما ، استقرت الأمور نسبياً للمماليك في بلاد الشام كا أن تلك البلاد دخلت دوراً جديداً في تاريخها يتناسب وأهميتها الجغرافية والسياسية والاقتصادية من ناحية ، فصلا عن أهميتها بوصفها إقليا هاماً من الإقليمين الكبيرين اللذين تألفت منهما دولة المماليك من ناحية أخرى ،

## التقسيم الادارى لبيود الشام فى عصرالحماليك :

قسم الماليك بلاد الشام من الناحية الإدارية إلى ستة أفسام تسمى نيا باعه ؛ تخضع للحكومة المركزية في القاهرة . أما هذه النيا بات فهى نيا بة دمشق و نيا بة حلب و نيا بة طرا بلس و نيا بة حماه و نيا بة صفد و نيا بة السكرك ، ويبدو أن هــــــذا التقسيم في حد ذا نه كان ضرورياً لا نه يتفق مع طبيعة بلاد الشام الجفر افية حتى أن معظم تلك النيا بات التي تراها في بلاد الشام على عصر سلاطين المماليك ، إنما كانت في حقيقة أمرها أفساما إدارية واضحة في سلاطين المماليك ، إنما كانت في حقيقة أمرها أفساما إدارية واضحة في

<sup>(</sup>١) صميه عاشون: الحركه الصليبية ج ٧ ض ١٩٤.

<sup>(</sup>٣) أبو الفدا : الحتصر ، حوادث سنة ١٩٠ ه ٠

المصور السابقة ، بل لقد وصل بعضها فعلا ـ قبل عصر الماليك ـ إلى درجة الدول المستقلة ، مثل طرابلس ودمشق وحلب ( على أنه ينبغي من باب الدقة التاريخية أن نشير إلى أثر عصر الحروب الصليبية بالذات في إبراز أهمية بعض أقاليم الشام ، مما تطلب جعلها نيا باس ، وذلك مثل نيا بة الكرك ذات الموقع الحام على ملتق الطرق البرية بين مصر والشام والحجاز ، مما جعلها تقوم بدور خطير بالنسبة لمواصلات المسلمين على عصر الحروب الصلبة .

وثمة ملحوظة أخرى هي أن تلك النيابات الست لم تنشأ في وقت و احد أو سنة واحدة، لأن طبيعة انتشار النفوذ الماليكي على بلاد الشام انصفت بالتدرج، الأمر الذي جمل ظهور التقسيم الإداري لبلاد الشام في عصر الماليك. يأتي على مراحل. من ذلك أن تاريخ إنشاء نيابتي دمشق وحلب يأتي سنة ١٢٦٠ عقب هزيمة النتار في عين جالوت مباشرة أما حماه و في المبق أن ذكر نا اختار الماليك عقب عين جالوت أن يبقوا على الآبو بيين فيها ، فعفا السلطان قطر عن الملك المنصور الناتي الآبوبي صاحب حماه و أقره على حكمها (٢٠) ، فطر عن الملك المنصور الناتي الآبوبي صاحب حماه و أقره على حكمها (٢٠) ، وبذلك لم تصبح حماه نيابة في عصر الماليك إلا سنة ١٣٤١ ، أي بعد و فاة المؤيد على آخر ملوكها من بني أبوب ، وأما نيابة الكرك فيبدأ تاريخها في عصر الماليك سنة ١٢٦٧ ، أما نيابة طر ابلس فترجع نشاتها إلى همدالسلطان محمد الماليك الذي استولى على تلك المدينة من الصليبيين سنة ١٧٩٨ (٢٠) .

Demombynes: La Syrie a l'epoque des Mameleuks, (1) p. 106.

<sup>(</sup>۲) ألمفريزى ؛ السلوائع به ص ۴۳٪ .

<sup>(4)</sup> الماريزي : السلوك ج ٩ ص ٧٤٧ ، أبو الحاسن : اللجوم ج ٧ س ٢٢٩

و لما كانت كل من هذه النيابات الشامية لها وضعها الحاص ، وتمد للشمل مساحة كبيرة ، ويتبعها من الناحية الإدارية عدد من المدن أو الموانى أو القلاع الهامة ، فإنه روعى أن تقسم كل نيابة منها إلى أقسام إدارية صغيرة هي التي أطلق عليها القلقشندي اسم و النيابات الصغار ، (1). ولكي تتضع صورة أطلق عليها القلقشندي اسم و النيابات الصغار ، (1). ولكي تتضع صورة كل نيابة من هذه النيابات في عصر الماليك يحسن تناولها بكلمة موجزة : ...

أولا: نيابة دمشق . ، وهي كبرى نيابات الشام في عصر الماليك ، حتى أطلق عليها القلقشندى اسم و نيابة الشام ، أو و مملكة الشام ، بوصفها بأنها و أجل نيابات المملكة الشامية وأرفعها في الرتبة ، (۲۷) وقاعدة هذه النيابة مدينة دمشق التي اختصها سلاطين آلماليك بعنايتهم وأقاموا فها كثيرا من المنشآت . من ذلك مايقال من أن الظاهر أبيبرس جدد شرفات قلمة دمشق ورءوس أبراجها التي كان التتار قد هدموها ، و بني فها حماما ، كا جدد مشهد زين الما بدين رضى اقد عنه بجامع دمشق ، وأمر بترخيم الحائط الشمالي و تجديد باب البريد و فرشه بالبلاط . هذا كله عدا القصر الآبلق الذي شيده بيبرس بالميدان في دمشق ، وما حوله من العائر (۲).

وكان يتولى أمر مدينة دمشق والى ينظر فى شئون المدينة ويتحدث فى أمر الشرطة ، فى حين كان يتولى أمر صواحى دمشق - وهو الإقليم الذى يعرف باسم البر ـ والى آخر (٤٠). وكان يتبع نيا بة دمشق عدة نيا بالت صغرى وولايات . أما النيا بالت الصغرى فأهمها غزة والقدس وصر خدو عجلون و بعلبك وحمص ومصياف والرحبة ، معملاحظة أن غزة صادت أحيانا نيا بة فائمة بنفسها

<sup>(</sup>١) القلقشندي : صبح الأهدى بد ١٧ ص ٩ .

<sup>(</sup>٢) المرجم السابق : - ٤ س ١٨٠ ، ١٨٤ ،

<sup>(</sup>٣) ابن شاكر السكتبي : فوات الوفيات مد ترجة بيبرس ،

<sup>(</sup>٤) القلقهندي : صبيع الأعفى ج ٤ س ١٨٧ .

فى القرن الرابع عشر (<sup>1)</sup>. وأما و لايات نيابة دمشق فعديدة أهمها الرملة و بيسان والبقاع وبيروت وصيدا وقارا وغيرها .

ثانيا: نيابة حلب ، وكانت تتمتع هي الآخرى باهمية خاصة في عصر المهاليك نظراً لخطورة موقعها على الأطراف الشهاليه لدولة المهاليك عا جعلها محورا لكثير من أحداث العلاقات المضطربة بين المهاليك من الحية و جيرانهم مثل التتار والثركان والعثمانيين من ناحية أخرى . لذلك اشتملت نيابة حلب على عدد كبير من النيابات الصفرى ليس له مثيل في بقية نيابات الشام ، ومن هدف النيابات الصفرى التابعة لنيابة حلب نيابة قلمة الروم أو قلمة المسلمين غربي الفرات في مواجهة البيرة ، ونيابات المكختا وكركر وبهسني وسميساط وعينتاب و دربساك والراو ندان و بغراس والقصير والشفر و بكاس، هذا فضلا عن عدد آخر من النيابات الصفرى كانت تقع خارج حدود الشام ولكنها تتبع نيابة حلب بحكم ملكية دولة المهاليك لها . ومعظم هذه النيابات الصفرى الأخيرة كانت داخل بلاد الأرمن ، مثل ملطية و ديركى و در نده والا بلستين وإياس وطرسوس وأذنه وغيرها(٢).

أما ولايات النيابة الحلبية فأهمها برحلب وكفرطاب وعزاز وتل باشر ومنبج وتيزين والباب وبزاعا وأنطاكية (٢).

ثالثا: نيابة طرابلس ؛ وكانت تشمل من النيابات الصفرى نيابة حصن الآكراد و نيابة حصن عكار و نيابة بلاطنس و نيابة صهيون و نيابة اللاذقية ؛ هذا فضلا عن ست نيابات صغرى أخرى أسماها القلقشندى « نيابات مغرى أخرى أسماها القلقشندى « نيابات قلاح

<sup>(1)</sup> Demombynes, ep cit., p 174

أبن فضل الله العبوي : التبريف ص ١٧٧ .

<sup>(</sup>٢) التلقشدي : صبح الأعلى س ٢٢٦ ومايمدها .

<sup>(</sup>٣) اللرجع السابق ع ٤ س ٢٣ .

المدعوة ، بأى أنها كانت مراكز جماعة الاسماعيلية الباطنية ، وهى نيابة الرصافة ونيابه الحنيفة ونيابه الحنيفة ونيابة القدموس ونيابه الديقة ونيابة القلعة .

أما الولايات التابعة لنيابه طرابَلس فعددها ست هي : أنطرطوس، و جبة المنيطرة، والظنين، وبشرية ، وجبلة وأنفة (١٠).

رابها: نیابه حماه ؛ ومرکز هذه الولایة مدینة حماه ، ولا یتبعها نیابات صغری ، و لا ما یتبعها نیابات هی : ولایة بر حماه ، وولایة بارین ، و و لایة الممرة (۲) .

خامسا: نيابه صفد ، وهى المدينة الحصينة الى ترتفع عن سطح البحر تحو ا من ألف وستمائة قدم ، والى جدد بيبرس قلعتما بعد أن استولى علما من الصليبيين ، وليس لهذه النيابه نيابات صغرى – مثل نيابه حماه – وإنما تتبعها إحدى عشرة ولاية هى ولاية برصفد ، وولاية الناصرة وولايه طبرية ، وولاية تبنين وهو نين وولاية عثليث وولاية عكا ، وولاية صور وولاية الشاغور وولاية الإقليم ، وولاية الشقيف ، وولاية جينين (٢).

سادسا: نيابه السكرك ، ولبس لها نيابات صغرى هي الآخرى ولم ما تقبيمها أربع ولايات هي ولاية ير السكرك ، وولاية الشوبك ، وولاية زغر، وولاية ممان<sup>(2)</sup>.

<sup>(</sup>١) القلقشندي : صبح الأهمى ج٤ ص ٢٣٥ - ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٢) المرجم السابق س ٢٣٩ -

<sup>(</sup>٣) القلقشندي : صبح الأعمى - ٤ ص ٠٤٠ - ٢٤١ ..

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق س ٢٤٢.

وبعد فهدا حرص صريع أنيابات الشام في عصر الماليك أماعن أنظمة الحكم في تلك النيابات، فأول عايلاحظ عليها أن كلا منها كانت صورة مصغره السلطنة الماليك المكبرى في مصر حتى لقد أطلق القلقشندى على تلك النيابات المر والممالك الشامية ، وقال إن وكل مملكة منها قد صارت نيابة سلطنة مضاعيه المملكة المستقلة ،

وانفصيل ذاك نقول إن كل نا أب من حكام النيابات الشامية كان فى حقيقة أمره وسلطانا مختصراً ، مع تبعيته اسلطان مصر ، فكان لسكل ذا أب حاشيته وماليك وأ تباعه ، وأطلق عليه أحيانا اسم و ملك الاس ام القيامه مقام السلطان في النصرف وقيام الأمراء على خدمته كخدمة السلطان (١).

وكان لكل نائب من نواب الشام بيوت خدمة مثلي بيوت خدمة السلطان، كالشراب خاناه و الفراش خاناه ، والزرد خاناه ، والطبلخاناه . وغيرها واحتوت بيوت نواب الشام على وظائف مثل وظائف بيوت السلطان مثل رأس نوبة وأمير مجلس وأمير أخور وأمير جاندار ... وغير ذلك كذلك كان لكل نيابة من النيابات الشامية وزير يتمتع بما يتمتع به الوزير في مصر، هذا ولمن لم يسمح للوزير في نيابات الشام بلقب وزير إلا إذا كانت قد سبقت له ولاية الوزاوة بمصر ، أما إذا لم بكن قد سبق له تولى منصب الوزارة في مصر، فإنه كان يلقب بلقب و ناظر النظار ، ٢٥) .

كذلك كان فى كل نيابة من نيابات الشام أربعة قضاة بمثلون المذاهب الآربعة ، متلما كان الحال تماماً فى مصرمنذ أيام الظاهر بيبرس . هذا فضلاعن الرظائف الآخرى المتعددة التي وجدت فى كل نيا بة من نيابات الشام والتي كان

<sup>(</sup>١) الفنفشندي : صبح الأعشيج ه س ٥ ه ع .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ج ه س ٢٥٠ .

جعنها يتعلق بأرباب السيوف والبعض الآخريتعلق بأرباب القلم، والقسم التألت بشمل الوظائف الدينية .

أما الدواوين التي وجدت في كل نيابة من نيابات الشام ، فكان أهمها عهو ان الإنشاء وديوان النظر وديوان الجيش وقدا ختص ديوان الإنشاء بحميع المراسلات التي تره إلى النائب أو تصدر منه . ولقب صاحب ديوان الإنشاء بمكانب السر . ويبدو أن كانب السر في النيابات الشامية كان يقوم أيضا بمهمة التجسس على النائب لحساب السلطان ، ويطلع الآخير على ماقد يخفية النائب عنه الما ديوان النظر فكان يمثل الإدارة المالية في النيابة ، بحيث له الاشراف التام على المصروفات والايرادات وأما ديوان الجيش فكان يشرف على جيش النيابة وتوزيع الاقطاعات وترتيب الجوامك الحاصة بالماليك ، ومن النابي أن أراضي الشام قدمسحت وقسمت من جديد سنة ١٣١٣؛ وهذا ما يسمى على الناصرى بيلادالشام نسبه إلى السلطان الناصر محمد بن قلاون. أما عن عدد الجهند ببلادالشام فقدذ كره خليل بن شاهين الظاهرى على الوجه التالى:

اجناد الحلقة بدمشق وعاليك الكافل والأمراء أجناد الحلقة بجلب وعاليك السكافل والأمراء أجناد الحلقة بطر ابلس وعاليك السكافل والأمراء أجناد الحلقة بصفد وعاليك السكافل والأمراء أجناد الحلقة بحماء وعاليك للسكافل والأمراء المحافل والأمراء

على أن هذه الأعداد لم تـكن ثابتةو إنما تعرضت التغييروالتبديل في عصر المماليك ، وكذلك عدد الافطاعات و توزيعها ببلاد الشام (٢٠) .

<sup>(</sup>١) القلقشدي : صبح الأعشى ج ٤ ص ١٨١ -

 <sup>(</sup>۲) خليل بن هامين : زبدة كشف الممالك س ١٠٣ - ١٠٩.
 ه يلاحظ أن خليل بن شامين أغفل ذكر عدد الأجناد بنيابة المكرك .

وإذا كان هذا هو الوضع بالنسبة لكافة النيا بات الشامية في عصر المماليك فإننا نحب أن نؤكد مرة أخرى أن نائب دمشق بالدات تمتع بأهمية خاصة فاقت أهمية بقية النواب في النيا بات الشامية الآخرى؛ حتى لقدقال القلقشندى عن نائب دمشق إنه وقائم بدمشق مقام السلطان في أكثر الآمور المتعلقة بنيا بته ، ويكتب عنه التوافيع الكريمة ، ويكتب عنه المربعات بتعيين إقطاعات الجند ، وتجهن إلى الآبواب الشريفة فيضملها الحيط السلطاف الشريف ، ()

ومن الواضح أن تلك المكانة الضخمة التي تمتع بها نائب دهشق في عصر المماليك كان من الممكن أن تصبح مصدر خطرعلى السلطان نفسه، كماحدث في بعض الحالات. لذلك حرص سلاطين المماليك على فرض رقابة خفية على نوابهم في الشام عامة وفي دمشق خاصة ، فيكمان السلطان يحرص أحيانا على المدخل في شئونهم لاشعارهم بوجوده ، هذا إلى أن السلطان لم يمكمن بأن يمكون صاحب ديوان الإنشاء عينا له على النائب ، وإنما كان السلطان أيينا بحمل من فائب القلمة أو الحصن الموجود في الاقليم عينا له على النائب، ويقاومه إذا حدثته نفسه بالحروج على السلطان "، ولهذا السبب كان لذائب القلمة أجنادا مقيمين معه ولا يتصلون بدار النيابة في المدينة (٢٠) .

والواقع أنه على الرخم مما تمتع به نواب النيابات الشامية من سلطان و نفوذ كبير ، الاأنهم كانوا قبل كل شيء تابعين لسلطنة المماليك فى القاهرة بو بالتالى فإنهم لم يكونوا مطلق النصرف فى كثير من النواحى . من ذلك أن سلطان

<sup>(</sup>١) القلقشندي : صبح الأعشى ج ٤ ص ١٨٤ .

<sup>(2)</sup> Demombynes; op. cit., p. 108.

<sup>(</sup>٣) القلقشندي : صبح الأعشى ج ٤ ص ١٨٥ ؟

العمرى : آلتمريف سـ ٤٨٠.

الما ليك احتفظ بحقه في شغل الوظائف المكبرى بالنيا بات الشامية ؛ فكان النو اب بهيشون في وظائف أرباب السيوف من إمرة عشرة فا دونها ، في حين كان التعيين في الوظائف من إمرة طبلخاناه فما فرقها من حق السلطان . أما وظائف أرباب القام فكان النواب لا يعينون إلا صفار الموظفين مثل كتاب الدوج ، في حين كان السلطان يعين كبار الموظفين مثل الوزارة وكتا بة السرو فظر الجيش و نظر المال وغيرها . كذلك في الوظائف الدينية كان من حق السلطان وحده أن يعين كبار الموظفين مثل قضاة القضاة . في حين ترك للنواب السلطان وحده أن يعين كبار الموظفين مثل قضاة القضاة . في حين ترك للنواب تعيين صفار الموظفين ، كالذين يقومون بالخطابة في الجوامع الصغيرة (١٠).

وهَكذا ظل سلطان المماليك هو القوة الكبرى الى تسيطر على مصر والشدام وتشرف إشرافا تاما على سير الأمور فى مختلف أرجاء الدو المماليكية الواسعة .

## المجتمع الشامى فى عصر المحاليك:

كان أهل الشام في عصر المماليك لا يختلفون عن أهل مصر من حيث أمهم مفلو بون على أمرهم ، يخضعون لارستقراطية حاكمة استأثرت بالحـكم وبالوظائف وحرمتهم من المشاركة مشاركة ذات قيمة في أمرمن أمور بلادهم وهكذا كان المماليك في بلادهم الشام هم أصحاب السيادة والطبقة المسيطرة ذات النفوذ والسلطان ، في حين خضع أصحاب البلاد الأصليين من أهل الشام للأمر الواقع ، ورضوا بما فعله المماليك بهم ،

وقد انقسم أهل بلاد الشام الآصليون إلى حضر وبدو ،فالحضرهم أهالى المدن والقرى الشامية ، وقد اشتغلوا بالنشاط الاقتصادى من صناعة وتجارة

<sup>(</sup>١) القلقشندي : صبح الأعشى ج١٢ ص ٦-٧.

وزراعة ، وكان كل ما يطعمون فيه هو أن يلى أمرهم نائب عادل من المهاليك يحسن معاملتهم ولا يحرمهم حقوقهم . ومن الواضح أن النشاط الاقتصادى الذى نهض به الحضر من أهل الشام تطلب نوعا من الاستقرار والهدوم ، مما جملهم يحنحون إلى مسالمة المهاليك ولا يحاولون الخروج عن طاهتهم أو المشاركة في الثورات التي اعتاد أن يقوم بها بعض فواب الشام بين حين وآخر ، وبخاصة عند قيام سلطان جديد في مصر ،

أما البدو ، فقد تألفوا من العشائر المنقشرة فى بادية الشام ، وكان اسكل هشيرة أفاذها و بطونها . وعلى رأس تلك العشائر كان وآل فصل ، من ربيعة ، الذين امتدت منازلهم من حمص إلى قلعة جعبر إلى الرحبة ، بمعنى أنهم انتشروا بين العراق والشام على جانبي نهر الفرات (1) . ومن الواضح أن آل فصل اضطروا – بحكم موقع منازلهم – إلى توزيع ولائهم بين القوى العديدة التي تقاسمت السلطان في شما ل العراق والشام . ومن ذلك ما نسممه عن زعيمهم عيسى بنمهذا الذي داب على مناصرة التقار حينا و الماليك أحيانا حنى ضاق السلطان الناصر محمد بن قلاون ذرعا بآل فضل وطردهم ليحل علهم إخوتهم من وآل على ، و لكن الناصر محمد عد هاد فعفا عن آل فضل وردهم إلى بلادهم و اقطاعاتهم (٢) .

ويلاحظ أنه إذا كانت عشائر البدو الصاربة على أطراف دولة المهاليك بالشام قد لجأت أحيانا إلى الخروج عن سلطان الدولة ، فإنه وجد قسم آخر من تلك العشائر اقتشرت في داخلية بلاد الشام ، وهذه كانت أكثر ارتباطا بشمور الولاء للدولة وخضوعاً لسلطانها. ومن هذه العشائر آل مرة في حوران

<sup>(</sup>١) القانشندي : صبح الأعشى ج ٤ ص ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ج ٤ من ٢٠٦ .

وآل على في المرج والفوطة حول دمشق بوغيرهم كثيرون (أ) ، وقد حاول سلاطين المهاليك إدخال عشائر البدو ببلاد الشام في النظام الانطاعي، فأضفوا على زعماء تلك المشائر ألقاب الإمارة وأقطعوهم الإنطاعات، وفرطوا عليهم الزامات معينة أهمها الولاء للدولة وحراسة الطرق والدروب الصحواوية وتقديم الرجال وقت الحرب. والكن عشائر البدو أنفت الحضوع لذلك النوع من التنظيمات الحكومية التي تفقدها كثيراً من حريتها فأخذت ما في النظام من عميرات، وفي الوقت نفسه تخلصت عما فيه من التزامات.

وبالإضافة إلى العصبيات العنصرية التي وجدت ببلاد الشام على عصر سلاطين المهاليك ــ مثل الآكراد والتركمان والآرمن ــ ؛ فإنه وجدت ببلاد الشام في ذلك العصر عصبيات عديدة مذهبية ودينية كان لها دور كبير في الآحداث التي شهدتها بلاد الشام . ونستطيع أن نلخص أم هذه العلوائف أو العصبيات فيما بلى :

أو لا: الكسروانيون: وهم أهل جبل (جبال) كسروان وكانوا من النصيرية والعلويين و المتأولة (٢). ويبدو من خلال ما ذكرته المراجع أن الكسراونيين وقفوا موقفاً عدائياً من الماليك، وبخاصة أثناء الصراخ بين هؤلاء الآخيرين والصليبيين بالشام. من ذلك ماحدث أثناء حصار السلطان المنصور قلاون لمدينة طرا بلس سنة ١٢٧٩، إذ خف الكسروانيون لنجدة بو هيمو ندالسا بع أمير طرا بلس. وقد أغضب ذلك السلطان قلاون، فرحف الماليك على جبل كسروان لتأديب أهله ونجحوا في كمر شوكتهم (٢).

<sup>(</sup>١) Lammens ; La Syrie, 2. p. 16.

<sup>(</sup>٣) محد كرد على : خطط الشام ج ٢ من ١٢٦ .

وعند ما استولى السلطان الأشرف خليل على عكا وغيرها من البقايا الصليبية بالشام، لجا بعض الصليبين إلى جبل كسروان وحاولوا استثارة أهله صد سلطنة المهاليك، فبادر السلطان الآشرف خليل بإرسال حملة في بداية ١٢٩٢ بقيادة الأمير بدر الدين بيدرا، ولسكن الكسراو نيين أنولوا الهزيمة بالمسكر المهاليكي في تلك الواقعة، الأمر الذي زاد من نفوذ الكسروانيين و بطشهم (١) وفي سنة ١٣٠٠ - أى في سلطنة الناصر محمد بن قلاون الثانية – سار أقوش الأفرم من دمشق إلى جبال كسروان لقتال أهلها عقو بة لهم عن موقفهم من دولة المهاليك، بعد أن كان و ضررهم اشتد، وقد تحصن الكسروانيون بعدها السلاح بجبلهم المنيع، واجتمعوا – نحو اثني عشر ألف رام ألقتال المهاليك، فاستمر القتال بينهم وبين المهاليك ستة أيام ألقي الكسروانيون بعدها السلاح فاستمر القتال بينهم وبين المهاليك ستة أيام ألقي الكسروانيون بعدها السلاح فالحوا و الآمان . وكان أن فرض عليهم أقوش (أقش) الآفرم مبلغ مائة ألف درهم جبوها بعد أن تعهدوا بالطاعة (۲).

و تمة أهمية أخرى لذلك الحملة هي أن التنوخيين عاونوا جيس الآفرم، الآمر الذي أثار العداء بين السكسروانيين والتنوخيين. وقد أرسل الآمير الأفرم نائب دمشق إلى السكسروانيين يأمرهم بأن يصلحوا شئونهم مع التنوخيين ويدخلوا في طاعتهم بوصفهم أصحاب الآراضي والإقطاعات ، ولكن السكسروانيين ونصوا تلك الدعوة. وتقيجة الملك خرج الآمير أوش الآفرم في جيش كبير بلغ خمسين ألفاً من الرجال سنة ١٣٠٥ أوش الآفرم في جيش كبير بلغ خمسين ألفاً من الرجال سنة ١٣٠٥ (٥٠٧ه)، فهاجم السكسروانيين ووخرب صياعهم وقطع كرومهم ومرقهم بعد ما قاتلهم أحد عشر يوما ... وملك الجبل عنوة، ووضع فيهم السيف بعد ما قاتلهم أحد عشر يوما العساكر منهم مالا عظها... هـ(٣). وقد ساعد

<sup>(</sup>۱) صالح بن بحبي ؛ تاريخ بيروت س ٣٠. ه

<sup>(</sup>۲) الماريزي: الساوك ج ١ س ٢٠٩ - ٣٠٠ .

<sup>(</sup>٣) المقريزي : السلوائيج ٢ ص ١٠٠ .

الآفرم فى جهوده لإخضاع الكسروانيين الامير اسندم نائب طرابلس، الذى تذكر عنه المراجع مبالغته فى التنكيل بالكسروانين وقتلهم (أ) ، ويبدو أن حملات الامير أفوش الافرم على جبال الكسروانيين نجحت فى إخضاعهم والقضاء على كيانهم وعصبيتهم، فيروى المقريزى أن السلطان الناصر محمد أقطع حبال كسروان بعد فتحها ، لبعض أمراء الماليك ، فذهبوا اليها ، فزرعها لهم الجبلية ورفعت أيدى الرفضة عنها ، (٢).

ثانياً: التنوخيون، وهم عشائر كثيرة اعتنقت الدرزية وانتشروا في جهات متفرقة من لبنان، وظلوا يتأرجحون بين الولاء الصليبين حينا والمسلمين أحيانا، كما تأرجحوا بين الولاء الماليك من ناحية وخصوم الماليك من أيوبيين وتتار من ناحية أخرى. وكان من أشهر عشائر التنوخيين جماعة البحتريين الذين غصنب عليهم السلطان الظاهر بيبرس بسبب تقلبهم، فاعتقل بممن زعمائهم في مصر ورفض أن يطلق سراحهم حتى أينتهي من حروبه وتي إذا ما تم السلطان بيبرس فتح أنطاكية أطلق سراحهم. ومع فولاء البحتريين، حتى أرسل ضدم حملة فوية اجتاحت بلادهم وعاقبتهم في عنف (٢). و بعد بيبرس لجأ السلطان قوية اجتاحت بلادهم وعاقبتهم في عنف (٢). و بعد بيبرس لجأ السلطان قلاون إلى إضطهاد البحتريين عاقبة عنسادهم فعدادوا إلى الولاء لدولة قلاون إلى إصفاهاد البحتريين عاقبة عنسادهم فعدادوا إلى الولاء لدولة الماليك، وعندتذ ردت إليهم الدولة إقطاعاتهم وعهدت إليهم بحراسة بيروت وشواطئها ، وكان ذلك سنة ١٢٩١ على عهد السلطان الآشرف بيروت وشواطئها ، وكان ذلك سنة ١٢٩١ على عهد السلطان الآشرف خليل بن قلاون. كذلك ساعد البحتريون الماليك في قتال غازان عان

<sup>(</sup>۱) صالح بن يمين : تاريخ بيروت س ٣٧-٣٣ ؟ أبو الفدا : المختصر حوادث سنة ٧٠٠ هـ

<sup>(</sup>۲) المقريزي: السلوك ج ٢ ص ١٦٠ .

<sup>(</sup>٣) مالخ بن يمين : تاريخ بيروت س ٧٠ .

تتار فلوس ، وذلك على عهد السلطان الناصر محمد بن فلاون (١) .

و ثمة فريق آخر من التنوخيين ، هم الارسلانيون و مركزهم قرب بيروت. وكانوا موالين لدولة الماليك ؛ واشتهروا بمواقفهم صد الصليبيين،الأمر اللي جعلهم يظفرون برضا، سلاطين المهاليك٧٠) .

ثَالَثًا : بنومهن أو المعنيون ؛ وقد بدأظهورهم في القرن الثاني عشر ، حين نديم م أمراء السلاجقة لقتال الصليبيين على الساحل السورى، فأيلوا في ذلك بلاء حسنا ؛ كو نئوا عليه بمنحهم إقليم الشوف، وقد حالفوا أقر باءهم التنوخيين فى الغرب والشها بيين فى وادى التيم (٢) .

رابعاً : الشمابيون الدروز ؛ وكانت منازلهم في وادى التيممندسنة ١١٧٣ واشتركوا بنجاح في قتال الصليبيين ثم التتار، وبخاصة أثناء إغارائهم على بلاد الشام في عهد السلطان المنصور قلاون سنة ١٢٨١. وقد حالف الشها بيون بني معن وأصهووا إليهم .

خامساً : المتأولة ؛ رهم فرقة من غلاة الشيعة ، كانت رحامتهم في الجماع الشمالية من لبنان لبن حمادة . ويبدو أن التنافس كان قويا بينهم وبين الشهابيين الدروز حول الزعامة على لبنان(1). وقد حنق الماليك على المتأولة بسيب شذوذهم المذهبي ، مما جملهم يتعرضون لبعض الاضطهاد في ذلك العصر .

سادساً : النصيرية أو العلويون ؛ وقد عاشوا في شبه عزلة في القسم الشمالي من جبل لبنان تحت زعامة شيوخهم (٠).

<sup>(</sup>١) أحد عزت عبد السكريم : التنسيم الإدارى السورية في العصرالمماني ص١٣٦ م

<sup>(</sup>٢) الشدياق : أخبار الأعيال في جبل لينال ص ١٧٤ .

<sup>(</sup>٣) أحمد عزت عبد السكريم : التقسيم الإداري س ١٣٦٠ .

<sup>(4)</sup> Lammens : op. cit., vol. 2, p. 13.

<sup>(5)</sup> Demombynes: op. cit., p. 227.

سا بِماً. الإسماعيلية بوكانوا يمرفون أيضاً باسم الباطنية، وكانت لهم قلاح هديدة أهمها مصياف (أومصياب) والقدموس والمكهف والخوابي والمنيقة والرصافة . وقد قام الإسماعيلية الباطنية بدور مشهور فى تاريخ بلاه الشامعلى هصر الحروب الصليبية (<sup>1)</sup> ؛ ولم يتورعوا عن اغتيال كثير من الشخصيات. الإسلامية والصليبية سواء . ولم يرض الماليك عن الباطنية بسبب شذوذهم المذهبي من ناحية ، ثم بسبب موقعهم المائع بين الصليبين والمسلمين من ناحية أخرى . لذلك فرض السلطان الظاهر بيبرس ضرائب باهظة على الهدايا الى أحتاد أن يبعث بها الصليبيون إلى شيخ الباطنية ، وذلك و إنسادا النواميس. الإسماعلية وتمجيزاً لمن اكتفى شرهم بالهدية(٣) . . ثم إن السلطان الظاهر بيبرس لاحظ أن طائفة الإسماعيلية لجأت – عندما أخذ نفوذها يعدمف فى بلاد الشام ... إلى دفع الأموال الصليبيين ، وعناصة الاستنارية في حصن الأكراد . لذلك أنتهز السلطان فرصة الصلح الذي عقده مع الاسبتارية سنة ١٢٦٧ واشترط عليهم الامتناع عن أخذ الجرية الني كان يدفعها لهم الإسماعيلية الباطنية . وبروى المقربزي أن رسل الإسماعيلية وفدوا على السلطان الظاهر بيبرس سنة ١٣٦٧ وممهم جملة من الذهب وقالوا . هذا المالالذي كذا تحمله قطيمة للفرنج قد حملناه لبيت المسلمين لينفق في المجاهدين (٢)».

على أنه يبدو أن الإسماعيلية ببلاد الشام لم يلبثوا أن ضافوا بالجوبة الى كانو أيدفهونها للسلطان الظاهر بيبرس، بدايل أن نجم الدين حسون بن الشعر أف مقدم الإسماعيلية ببلاد الشام أرسل مبهوثا إلى السلطان سنة ١٢٦٩ يطلب منه إنقاص المال الذي كان يحمله الإسماعيلية إلى بيت المال. وفي ذاك الوقت كانت العلاقة سيئة بين السلطان وأحد زعماء الإسماعيلية ـ وهو صارم الدين مبارك

<sup>(</sup>١) سميد عاشور : الحركة الصليبية ج ١ س ٥٥٠ وما بندها .

<sup>(</sup>٢) المين : عند الجمال لم ٢٠ الحبل الثالث ورنة ٢٩ ٠ ٠

<sup>(</sup>۳) المقرازي : الساوك چ ۱۰ من ۴۰۰ ه

أبن الرضى صاحب العليقة فتوسط صارم الدين للسلطان حتى رضى عنه بيبرس؛ وعند نذ قلده زعامة الإسماعيلية بدلا من نجم الدين الشعر أنى . وكان أن توجه صارم الدين إلى مصياف – المركز الرئيسي للدعوة الإسماعيلية ببلادالشام - حيث أخذ يباشر مهام منصبه (۱) .

ويدل ذلك على مدى ماصار لسلاطين الماليك من هيمنة على الإسماعيلية ببلاد الشام على عهد بيبرس. بل إن السلطان بيبرس اشترط على الإسماعيلية أن تسكون مصياف وبلادها للسلطان: وأرسل صحبة صارم الدين نائبا عن السلطان بمصياف ولم يكن صعبا على بيبرس بعد ذلك أن يستولى على حصون الإسماعيلية ببلاد الشام واحدا بعسد آخر، حتى استولى عليها جميعا الإسماعيلية ببلاد الشام واحدا بعسد آخر، حتى استولى عليها جميعا ( ١٢٧٠ – ١٢٧٧)؛ وعندئذ انتهى أمرهم بيلاد الشام، وأقطعهم السلطان بدلا من قلاعهم الشامية بعض الجهات في مصر المعيشوا فيها (٢٠٠٠).

### بورات الشام في عصر المماليك :

لم تكن الشام في عصر الماليك جود إقليم من أقاليم الدولة ، وإنما كانت أهم من ذلك بكثير . لقد كافت بلاد الشام الجناح الآيمن الدى بدونه يتعذر على دولة الماليك الاحتفاظ بكيانها و تو ازنها ، والثبات في وجه الاخطار الاسبوية الصخمة التي هددت تلك الدولة، حينا من جانب الآيو بيين والتتار والصليبيين، وأحيانا من جانب الارمن والنركان ثم العنمانيين. وهكذا أهرك سلاطين الماليك منذأن أقاموا دولتهم في مصر أنه لا بقاء لهم ولا دولتهم لملافظل وحدة تربط بين الشام ومصر تحمهم ، و تضمن لهم مراقبة التيارات العديدة التي يمكن بين الشام ومصر تحمهم ، و تضمن لهم مراقبة التيارات العديدة التي يمكن

<sup>(</sup>١) سعيد عاشور ؛ الظاهر بيبرس : ص ٨٢ ٪

<sup>(</sup>۲) المقريزي إالسلوك ج ١ ص ٢٠٨٠

أن تؤثر في كيانهم ، فضلا عن مراقبة الطرق الرئيسية التي سلكها الأعداد في تهديدهم لمصر والشام في العصور الوسطى .

وإذا كان سلاطين الماليك قد نظروا إلى بلاد الشام نظرة خاصة ، فوضعوا لها نقسيا إداريا يشهد على مدى إدراكهم لأهمية تلك البلاد ، فإننا نلاحظ فى نفس الوقت أن نواب الشام وأمراء الماليك فى تلك البلاد أدركوا أهميتهم ، واستغلوا موقع البلاد من ناحية وبعدها عن مركز السلطنة من ناحية إخرى فى محاولة فرض إرادتهم وإملاء كلمتهم على السلاطين وكثير اماأحس أمر اء الماليك فى الشام بنفوذهم وقرتهم فأعلنوا الثورات فى وجه السلاطين فى مصر، الماليك من بغض المراء الشام بالسلطنة لأنفسهم معتمدين على ماعرف عن الماليك من بغض للنظام الوراث وإيمان بأن الملك الأقوى ولم ير بعض أمراء الماليك من بغض للنظام الوراث وإيمان بأن الملك الأقوى ولم ير بعض أمراء الشام حند عندما استفحل النواع أحيانا بينهم وبين سلاطين الماليك \_ ما نما من الاتصال بأعداء الدولة من تتار وجثمانيين ، عا عرض دولة الماليك المكثير من خصوم الاخطان ومنافسيم من مصر إلى الشام ، حيث يجدون ملاقا ويعملون على السلاطين ومنافسيم من مصر إلى الشام ، حيث يجدون ملاقا ويعملون على تأليب الأعداء وإثارة المتاعب في وجه السلاطين .

ومع قيام سلطنة الماليك عند منتصف القرن الثالث عشر انطاق أول صوت المعارضة من دمشق ، حيث رفض الماليك الآكراد (القيمرية) أن يقسموا يمين الولاء السلطان شجر الدر ، كما امتنع الأمير جمال الدين يغمور و ناتب السلطنة بدمشق و عن الاعتراف بشعر الدر وكان من الطبيعي أن ينضم أولئك المتمردون إلى جانب الملك الناصر يوسف الآيوبي، تماسب اسلطنة الماليك في مصر كثيرا من المتاعب في دورها الآول ، ولم يخفف من حدة هذه المتاحب سوى الآصوات التي ارتفعت للمطالبة بتوحيد الكلمة في وجه خطر النتار (١٠).

<sup>(</sup>۱) المقريري : الساوك ج ١ س ٣٦٦ وما بمدها .

على أنه عدث فى ذلك الدور \_ وقبل أن يواجه المهاليك خطر التنار \_ أن انقسم للمهاليك خطر التنار و أن انقسم للمهاليك في عمر على أنفسهم و فلجأ السلطان أيبك إلى قتل أفطاى وعمر المهاليك البحرية به عا جعل هؤلاء يفرون إلى الشام وعلى رأسهم من زعائهم بيرس وفلاون وسنقر وبيسرى وغير همن الأمراء وقد ظل زعماء البحرية في الشام ثارك سنوات (١٢٥٤ – ١٢٥٧) بسببون المتار سنة ١٢٥٨ في المهاليك في مصر ؛ حتى كان سقوط الخلافة العباسية على بد التتار سنة ١٢٥٨ وظهور خطر التئار في صورة جدية على الشام ومصر ؛ وعندئذ دخل البحرية في طاعة السلطان قطن ليواجهوا جميعاً الخطر الجديد (١٠).

والواقع إن سيادة سلطنة المهاليك لم تمتد على بلاد الشام إلا بعد موقعة عين جالوت سنة . ١٣٦٠ كما سبق أن رأينا . ومنذ تلك السنة أصبحت المتاعب التي صادفها سلاطين المهاليك في بلاد الشام لا تأني من جانب الآيو بيين والتنار والصليبين فحسب ، بل أيضاً من جانب أمراء المهاليك أففسهم بالشام . من فنك أن الامير علم الدين سنجر الحلبي نائب همشق ثار في وجه بيسبرس سنة . ١٣٦٠ أي بعد شهر واحد من توليته السلطنة ، بل إن الامير سنجر طأاب لنفسه بمنصب السلطنة ، فتلقب بالملك المجاهد ووضع اسمه على النقود ومنا لنفسه بمنصب السلطنة ، فتلقب بالملك المجاهد ووضع اسمه على النقود ومنا لنفسه بمنصب السلطنة ، وصاد يركب في دمشق بشمار السلطنة (٢٠). ولكن ومنا مريز من أمراء الشام فانفضوا عن سنجر وقاوموه ، ثم قبض عليه بعد ذلك . الفاهر ايبرس أخد حركة الامير سنجر وقاوموه ، ثم قبض عليه بعد ذلك . السلطان الظاهر أخد حوكته (٢).

<sup>(</sup>١) ابن وأسل : مفرج السكروب ج ٢ ورثة ٤ ٣٩ ( مخطوط ) .

<sup>(</sup>۲) المقريزي: السلوك ج ١ ص ٢٩٤ .

<sup>(</sup>٣) أبو اللداء المختصر ج ٣ ص ٢٠٩ ــ ٢١١ .

ولم تكن المتاعب التي صادنها بيبرس في بلاد الهام في ذلك الدور التأسيسي لدولته كلها ناشئة من جانب أمراه الماليك، وإنما ظل بعض بقايا ملوك بني أيوب يشكلون خطراً على سلطان دولة الماليك. من ذلك أن الملك المغيث عمر الآيوبي صاعب الكرك استعان بجموع الآكر اد الفارين من وجه التئار وأخذ يغير على الدوبك وغيرها من المناطق القريبة التابية لسلطنة الماليك. ولم يهدأ بيبرس إلا بعد أن قبض على المغيث عمر صفة ١٢٦٧ واعتقله بغلمة الجبل إلى أن قتل بعد ذلك (1) ،

ولما اعتلى المنصور فلاون دست السلطنة سنة ١٢٧٩ ، خرج عليه شمس الدين سنقر نائب الشام وامتنع عن مبايعته ؛ بل إنه دعا أهل دنشق إلى طاعته وتلقب بالملك الكامل وخطب له فى الجامع الأموى ، وفى أثناء الزاع بهن السلطان قلاون والأمير سنقر لم ير الأخير حرجاً فى الاتصال بالتنار ، فا تصلى بخان مفول فارس سوهو أبغا بن هو لاكو سوورن ورضه على مهاجة بلاد الشام ، ثم انتهى الأمر بفرار الأمير سنقر إلى سهيون (٢٠) . ولم تنته المتاعب التى واجها السلطان قلاون فى بلادالشام عند ذلك الحد ، إذ حدث سقة ١٢٨١ ، والسلطان قلاون مشغول بمحاربة الصليبيين ، أن دبر الأمير سيف الدين كو ندك وجماعة من الأمراء الظاهرية وبعض التنار مؤامرة لاغتيال السلطان (٢٠) . ولم يتردد المتآمرون فى الاتصال بالصليبيين ، ولكن المنصور قلاون علم بالمؤامرة فى الوقت المناسب فا حبطها وأعدم زحماءها المنصور قلاون علم بالمؤامرة فى الوقت المناسب فا حبطها وأعدم زحماءها وفر عدد كبير من أنباعهم إلى صهيون لياحقوا بالأمير شمس الدين سنقر وفر عدد كبير من أنباعهم إلى صهيون لياحقوا بالأمير شمس الدين سنقر الأشقر (١٠) .

<sup>(</sup>١) ابن شاكر السكتين : عيول التواريخ ج ٢ ورقية ٢٣٠ – ٢٣١ .

<sup>(</sup>۲) النويري : نهاية الأرب ، ج ۲۹ ورقة ۱۹۰ ا .

<sup>(</sup>٣) مفضل من أبي الفضائل: النهيج السديد ج ٢ من ٣٢٢ .

<sup>(</sup>٤) النوبري النهاية الأرب ج ٢٩ ورقة ٢٧٨ ب

والملاحظ أنه لم تحدث اضطرابات في الشام عقب وفاة السلطان فلاون وقيام ابنه الآشرف خليل في السلطنة سنة ١٢٩٠، أو عقب مقتل الآشرف خليل وقيام أخيه الناصر محدين قلاون في السلطنة سنة ١٢٩٣. وفي الفاترة المضطربة التي أعقبت وفاة المنصور قلاون وامتدت حتى قيام الناصر محمد في السلطنة المرة الثالثة سنة ١٠٣٥، شهدت بلاد الشام بعض الاحداث، من ذلك أن السلطان كتبغا الذي اغتصب السلطنة سنة ١٣٩٤ زار بلاد الشام حيث عزل الامير عرالدين أيبك الحوى فائب دمشق وعين بدله الامير سيف الدين أغرلو العادلى. ولم يكد السلطان كتبغا يعود إلى مصر حتى عزله حسام الدين أخرلو العادلى. ولم يكد السلطان كتبغا يعود إلى مصر حتى عزله حسام الدين العجين وولى السلطنة بدله سنة ١٢٩٦، وعند أنذ هرب كتبغا إلى دمشق (١٠٠٠).

وقدلجا السلطان المنصور لاجين إلى تعيين الأمير سيف الدين قبحق فائباً بالشام : كما أرسل السلطان السابق الناصر محمد بن قلاون إلى المكرك ليامن خطره (٢٠) . غير أن السلطان لاجين أو فر صدور أمر المصر و الشام عليه بسبب سياسته . فحرج عليه الأمير قفحق بالشام (قبحق) ثم رحل الفجق إلى بلاد التتار حيث رحب بهم غازان محمود (٢٠).

ولم يلبث أن هادالسلطان الناصر محد إلى عرشه سنة ١٢٩٨ ليضيق عليه الآمير ان بيرس الجاشنكير وسلار، الآمر الذي جمل الناصر محد يتظاهر بالخروج إلى الحجاز، حتى إذا بلغ الكرك أعلن تنازله عن السلطنة. وإزاء إصر أو الناصر محدعلى رغبته، اختار الآمراء بيبرس الجاشنكير سلطاناً سنة ١٣٠٨، غير محدعلى رغبته، اختار الآمراء بيبرس الجاشنكير سلطاناً سنة ١٣٠٨، غير أمراء الشام لم يرصوا جميعاً بمكم السلطان الجديد، فاقسم بعضهم يمين الولاء

A 1.4

<sup>(</sup>۱) أبو الهاسن : النجوم جـ ۸ ص. ۲۳ ، ۳۵ یه المتریزی : السلوك چـ ۱ ص ۸۱۹ – ۸۲۲ .

<sup>(</sup>۲) الزورى : نهاية الأرب ج ۲۹ وراة ۲۰ ۰ ۳۱ .

 <sup>(°)</sup> محمد جال الدين سروو : دولة بنى تلاون فى مصر من ١٠٠ .

لبيبرس الجاشنكير ، في حين راسل البعض الآخو الناصر محمد وأفهموه أنهم على ولائهم له .

وراد المرقف في بلاد الشام تعقيداً ، أن بيبرس الجاشد كير أخذ يضيق المناق على الناصر محمد بالسكرك ؛ الاس الذي جمل الآخير يكذب إلى نواب الشام يذكرهم بأنهم بماليك أبيه وأنه طالما أحسن إليهم ، فلا أقل من أن يساعدوه في استمادة عرشه و إلا فإنه سيلجا إلى النتار ، و يطلب مساعدتهم . و بفضل مساعدة أمراء الشام تمكن الناصر محمد من العمل لاستعادة عرشه ، فسار إلى دمشق حيث استقبله أهلها استقبالا طيباً ، وأقيمت له الخطبة وقدم له أمراء الشام فروض الولاء (١) . و بعد ذلك عاد الناصر محمد إلى مصر حيث اعتل دست السلطنة للمرة الثالثة سنة سنة سنة ١٣٠٩

وكان أن عين الناصر محد الأمير قراسنقر المنصورى نيابة السلطنة بالشام، فأغضب ذلك الماليك الأشرفية لاتها مهم الأمير قراسنقر هذا بالمشاركة فى فقتل السلطان الاشرف خليل. وقد أحس الامير قراسنقر بأن المهاليك الاشرفية يوغرون صدر السلطان الناصر ضده، فانفق مع بعض أمراء الشام مثل الامير أقوش الافرم فائب طرابلس \_ إلى بلاد التنار، حيث رحب بهم أولجاتيو لم يلخان التنارفي فارس (٢)

ولم يلبث أن عين السلطان الناصر الأمير تذكر الحسامى الناصرى نياية الشام سنة ١٣١٢ ، ثم ولاه جميع بلادالشام وكتب إلى كل من قائب حماه و حمص وطر ابلس وصفد بالرجوع لم ليه ولم يلبث أن ازداد تفرد تذكر فى الدولة ، وعناصة بعد أن ارتبط مع السلطان الناصر محمد برباط المصاعرة ، ويروى

<sup>(</sup>١) أبو الحاسن : النجوم الزاهرة ع ٨ ص ٢٦٠ - ٢٦٠ \*

<sup>(</sup>٧) أبو الحاسن ۽ النجوم الواهرة ۾ ٩ س ٣١ – ٣٢ -

<sup>( 6 ) . -</sup> المصر الماليي ؛

أبو المحاسن أن تنكر طلب من السلطان عزل يلبغا الماتب حلب فمزله على الفور (١). غير أن الناصر محد لم يلبث أن أوجس خيفة من ازدياد الهو في تشكر للمورد عليه وعزله وتخلص منه وأحل محله في نيا بة الشام الامير الطنبعا الصالحي (٣).

وإذا كان سلطنة الناصر محمد الثالثة قد امتازت بطول المدة الزمنية ( ١٣٠٩ – ١٣٤١ ) والاستقرار النسي في أوضاع الدولة الداخلية ، فإن عصر أولادالناصر محمد وأحفاده شهد كثيراً من التقلبات والفتن في مصر والشام جميماً من ذلك أنه حدث في عهد الملك الصالح صلاح الدين ( ١٣٥١ – ١٣٥٤ ) ، أن خرج عن طاعته معظم نواب الشام مثل نائب حلب ونائب طرابلس ونائب صفد ، وبذلك لم يبق على طاعة السلطان سوى أرغون الكاملي نائب دمشق الذي اضطر إلى الهرب إلى غوة فاستولى بيبغا أرس نائب حلب على دمشق ، حتى نجح السلطان في القضاء على الفتنة (٢٠) .

وفى عبد المنصور صلاح الدن محمد بن حاجى ( ١٣٦١–١٣٦٣) أعلن الأمير بيدمر الخوارزمى نائب دمشق العصيان وملك قلمة دمشق وقتل نائب الفلمة ، وشاركه فى حركته جماعة من نواب الشام يم خرج السلطان إلى الشام سنة ١٣٦١ وقبض على بيدمر وأرسله مقيداً إلى الاسكندرية وعين اثنين من أمراته نواباً على دمشق وحلب ثم رجع إلى القاهرة (٤٠).

وفى عهد المنصور على بن الأشرف شعبان ( ١٣٧٦ - ١٣٨١ ) خرج الأمير بيدور نائب دمشق عن الطاعة مرة أخرى و لكن نائب قلمة دمشق تمكن من القبض عله (٥).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ج ٩ ص ١٧٩.

<sup>(</sup>٢) أبو المحاسن : النجوم ج ٩ ص ١٤٥ -- ١٤٧ .

<sup>(</sup>٣) المرجم السابق ع ١٠ س ٣٧١ --- ٧٧٧ .

<sup>(4)</sup> أين أياس : بدائع الزهور يج ١ ص ٣١١ (بولاق)،

<sup>(</sup>ه) ابن حجى : الدرر السكامنة ج ١ ص ١١٥ - ١٤٥ ه

وقد استمريت بلاد الشام في عصر دولة الماليك الجراكسة مسرحاً لكثير من الثورات والحركات التي قام بها بعض الآمراء ضد السلطنة ، فني الآحداث التي أدت إلى انتقال الحكم من المهاليك الترك إلى المهاليك الجراكسة ، لسمع كيف ثار الآمير طشتمر الدواوار نائب همشق الذي سبق للبلبغاوية لم بعاده إليها ، وإن كانت الآمور قد هدأت بسرعة في الشام سنة ١٣٧٧ ، وفي الزاع الذي دبسنة ١٣٧٧ بين الآمير بن برقوق وبركة من ناحية وطشتمر من ناحية أخرى ، لجا برقوق و بركة إلى العمل على إضعاف شأن طشتمر بنقل أنصاره ألى وظائف النيابة بالشام .

ثم كان ثباح برقوق في القضاء على سلطنة الترك وإفامة دعائم دولة المهاليك البرجية سنة ١٣٨٢، ليجمل بلاد الشام مسرحا جديداً للزاع بين الترك والجراكسة، إذ سار ألطنيفا التركى فائب أبلستين صد برقوق سنة ١٣٨٢، وإن كان قواب الشام لم يؤيدوه في ثورته مما اضطره إلى الفرار إلى بلاد المثار (1). ويفهم من المراجع أن الامير يلبغا الناصرى قائب حلب وقف موقفاً عدائيا من برقوق، فحرص على الاحتفاظ بصدافة سولى بن دلفا در التركاني وهو ألد أعداء دولة البرجية مما جمل برقوق بعزل يلبغا فائب حلب سنة ١٣٨٥ (٢). فير أن برقوق لم بكد يفرغ من أمر يلبغا حتى سمع مقوامرة جديدة في دمشق سنة ١٢٨٦ (٢). وفي الوقت نفسه أحد منطاش نائب ملطية يجمع عناصر المقاومة ضد برقوق ، الأمر الذي جعل الاحير يعيد يلبغا الناصرى لم يقف موقفاً حاسماً من منطاش ، الأمر الذي دعم فوذ الأخير للبغا الناصرى لم يقف موقفاً حاسماً من منطاش ، الأمر الذي دعم فوذ الأخير وزاد من خطورة حركته (٤).

<sup>(</sup>١) أبو المحاسنُ ؛ النجوم ﴿ ١ امْنِ ٢٢٩ ،

<sup>(</sup>٢) ابن جيعز ۽ لمنياء الفسر ج ١ ص ٢٢٤ - ٢٢٥ ه

<sup>(</sup>٣) المقريزي؛ السلوك ج٣ ورقة ٢٠٤٠ :

<sup>(</sup>٤) الميني : مند الجال ج ٣٤ ق ٢ ورنة ٢٣٨ \*

ولم يلبث الامير بلبغا الناصرى أن أعلن ثور ته علنا على السلطان في حلب واستهال منطاش إليه ، وسيطر على شمال الشام . وفي ذلك الوقت جاءت الآخبار إلى السلطان برقوق من دمشق بأن بعض الامر اء النرك في الشام ها جوا طر ابلس وقتلوا من فيها من أمراء مو الين ابرقوق (٢٠) . و هكذا لم تكن تذنبي سنة ١٣٨٩ حتى كانت معظم مدن الشام - فيها عدا دمشق و بعلبك والسكرك - قد دخلت في طاعة يلبغا الناصرى . وقد بادر السلطان برقوق بإرسال جيش إلى دمشق لحاربة يلبغا الناصرى ، ولكن الهريمة حلت بجيش السلطان قرب دمشق ، عا مكن يلبغا الناصرى من دخول دمشق والاستيلاء على قلمتها (٢٠) .

وهكذا غدت بلاد الشام في ذلك الدور مسرحاً للزاع مرير ، هو في حقيقة أمره صراح بين المهاليك الرك والمهاليك الجراكسة حول السلطنة ، أما يلبغا الناصرى ، فإنه لم يضع الوقت ، وإنما دحف إلى غزة ومنها دخل أرض مصر إلى الصالحية ، الآمر الذي جعل برقوق مضطراً إلى التنازل عن السلطنة ، فنني إلى الكرك سنة ١٣٨٩ (٢) .

غير أن برقوق استغل وجوده فى بلاد الشام ليجمع الأنصار ، فى الوقت الذى اشتد النزاع فى مصر بين يلبغا الناصرى ومنظاش . ولم يلبث أن خرج برقوق من الكرك إلى دمشق . وقوى مركز برقوق فى حصاره لدمشق انضهام الأمير كمشبغا الحموى نائب حلب إليه ، الأمر الذى جعل برقوق يطمئن إلى جبهته الشهالية ، ويترك حصار دمشق ليتفرغ لمو اجهة الجيش الكبير الذى خرج من مصر بقيادة منطاش لمحاربته . وفي المعركة الى دارت بين الطرفين سنة . ١٣٩

<sup>(</sup>١) أبو الحاسن : النجوم الزاهرة چ ٢١ من ٢٥٩ ،

<sup>(</sup>٢) ابن خلاول: العبرج ه س ١٧٥٠ .

<sup>(</sup>٢) أبن حجر ؛ الدرر الكامنة ج ٤ س ٤٤١ .

تغلب برقوق وإن لم يستطع دخول دمشق ، فرحف على مصر ليدخل القاهرة ويسترد عرشه (۱). وسرعان ما استطاع برقوق بعد ذلك توطيد نفوذه بالشام ، وإن كان ذلك لم يتم إلا بعد أن غدت بلاد الشام مسرحا لصراع مرير بين يلبغا الناصرى ومنطاش سنة ١٣٩١، عا أثر تأثيراً سيشاً في أوضاعها الاقتصادية (٢).

وإذا كانت الأمورقد استقرت نسبياً في بلاد الشام في أواخرههد برقوق، فإن لورة الآمراء لم تلبث أن تجددت بعد وفاته ، من ذلك ما نسمه عن لورة الآمير تنم نائب الشام في عهد السلطان فرج بن برقوق سنة ١٤٠٠ ؛ وأنضم إليه في ثورته نواب صفدوطر ابلس وحماه وحلب (٢). وقد استطاع السلطان لم الحماد هذه الثورة ؛ ولكن ذلك الانتصار لم يكن معناه استقر ارالامور في بلاد الشام ، إذ حدث بعد قليل أن تمرضت بلاد الشام لغزو التنار بزعامة تيمورلنك ، الذي أباد جيش الماليك عند حلب سنة ١٤٠٠ واستولى على حلب ، ثم أنزل الهزيمة بالسلطان فرج عند دمشق في أو خرسنة ١٤٠٠ و دخل همشق نفسها (١٤٠ و ولمعروف أن تيمورلنك جمع ميرة صناع وأرباب الحرف في الشام ورحلهم إلى سمر قند ، مما أشهر بحضارة الشام ضروا بليغا .

واستمرت أحوال بلاد الشام فى اضطراب بعد الصلح مع تيمورلنك والماليك، إذ ثار نائب غرة ونائب طرابلس ضد السلطان فرج سنة ١٤٠٥. وفي عهد السلطنة الثانية للسلطان فرج ثار نائب حلب الامير جكم سنة ١٤٠٧ وأعلن سلطنته وتلقب بالملك العادل، وضرب السكة باسمه ولم يكد يقتل جكم بعد

<sup>(</sup>۱) أبو المحاسن ﴿ النجوم الواهرة ج ۱۱ س ۳۷۸ - ۳۷۹ . ؟ المقريزى و الساؤك ج ٣ ص ٣٣٤ - [٣٣٠

<sup>(</sup>٢) المقريزي : السلوك ج ٣ ص ٢٦٦ ومابعدها .

<sup>(</sup>٣) ابن لمياس : بدائم الزمور - ١ ص ٣١٩ - ٣٢٤ ( بولاق)

<sup>(</sup>٤) ابن مربشاء : عجالب الفدور في أخبار تيمور ص ٨ به وما بعدها.

شهرين حتى أنضم نوروز نائب الشام إلى شيخ نائب طرابلس واستبدأ ببلاد الشام ، بل لقد زحفًا على مصر سنة ١٤٠٨ . وقد حلت الهزيمة بالسلطان فرج قرب دمشق سنة ١٤١٢ ، ثم قبض عليه وقتل بمد قليل (١) .

و مكذا ظلت بلاد الشام مسرحا لكثير من الفتن والمؤامري والنورات طوال عصر الماليك ، وقد درس الاستاذ جاستون فييت تراجم أربعة وسبمين ناثباً لنيابة دمشق في عصر الماليك ، فتبين له أن قسمة وعشرين منهم خرجوا على السلطنة وأعلنوا الئورة ، واستطاع اثنان منهم حمالاجين وشيخ - أن يصلا إلى السلطنة ، وتمكن إثنان من الحرب إلى عارج الدولة ، وحصل خسة على عفو السلاطين ، وسجن خسة ثم أفرج عنهم ، في حين أعدم وحصل خسة عشر (۲) ، هذا في دمشق فقط وهي لمحدى نيابات الشام ا

### أثر نبابات الشام في أحوال دولة المماليك:

أما عن نصيب نواب الشام في سياسة دولة الماليك العامة ، فيلاحظ أنهم كانوا قوة يخشاها السلاطين في مصر ؛ حتى أن كل سلطان جديد من سلاطين الماليك كان عليه أن بفكر في مدى إخلاص نواب الشام له . ولمل هذا هو السر فيا لجأ إليه سلاطين الماليك من كثرة تغيير نواب الشام بين حين وآخر وبخاصة في أوائل حكم كل سلطان .

ولاأدل على قوه نواب الشام ومدى إدراك سلاطين الماليك للطورتهم منأن السلطان بيبرس الجاشنكيرلم يتمالك نفسه من الفرح عندما حلف له نواب الشام عقب توليته السلطنة صنة ١٣٠٨، وقال، « الآن تم لى الملك ؛ . (٢)

<sup>(</sup>۱) ابن لمباس : بدائع الزهور ج ١ ص ٣٥٣ – ٥٥٠.

Hauteceour et wiet les mosquees du caire p.56.

<sup>(</sup>٣) أبو المحاسن :النجويالواهرة ج ٨ ص ٢٤٢ .

ثم إن كل سلطان جديد من سلاطين الماليك كان يحرص بمجرد اعتلائه دست السلطنة، على أن يرسل خبر سلطنته إلى الشام ليطمأن إلى أن نواب الشام وأمراءها جميعا يؤيدونه.

وهناك أربع حلام في دولة الماليك الترك اشترك فيها أمرا. الشام مع بعض أمراء مصر في خلع أربعة سلاطين و تولية غيرهم من الأمراء الموالين في م. وأول هؤلاء السلاطين هو بركة خان بن بيبرس، وسبب خلعه قيام خلاف بينه و بين أمراء الشام ومصر. ويقال إن بركة خان كان بالشام سنة ١٣٧٨ عندما علم بمؤامرة أمراء الشام ضده، فأرسل إليهم ملتمسا منهم العفو متلطفا إليهم بأنواع الخضوع (۱). ولكن الأمراء لم يهتموا بكلامه وساروا إلى مصر حيث إلى مصر أي مسلوا على خلعه، وعند تذر حل بركة خان عن دمشق قاصدا مصر حيث حاصره الأمراء حتى اضطروه إلى التنازل عن السلطنة. ويقول النوبرى إن بركة خان أرسل لملى الأمراء أثناء الحسار و وسالهم أن يكون الشام بكاله بم فا بوا ذلك إلا أن يخلم نفسه، (۲).

أما السلطان الثانى الذى خلع عن السلطنة عندما غضب عليه أمراء الشام فهو كتيفا (١٢٩٤ – ١٢٩٦)، الذى استثار أمراء الشام عندما عزل الآمير أيبك الحوى نائب دمشق وعين بدلة مملوكة أغرلو العادلى، فضلا عن أنه لم يمنح أمراء الشام الإقطاعات والهداياعند زيارته الشام لأول مرة ، كما جرت بذلك حادة السلاطين في عصر الماليك (٩).

وأما السلطان الثالث الذي خلع عن السلطنة بسبب غضب أمراء الشام عليه ، فهو بيبرس الجاشنكير ( ١٣٠٨ – ١٣٠٩ ) الذي لم يرض عنه نواب

<sup>(</sup>١) بيبرس الدواهار : زيدة الفكرة ، ج ٩ ورقة ٢٨ ( مخطوط ) .

<sup>(</sup>۲) النوبري تهاية الأرب ج۲۸ ورقة ۱۲۹.

<sup>- (</sup>٣) تاريخ اين الوردى ۾ ٣ س ٢٤٠ .

الشام وكاتبوا الناصر محمد فى الـكرك يخبرونه بتأييدهم له حتى يستر دملك (١) وكان أن خرج الناصر محمد من الـكرك إلى دمشق ــ كما حبق أن ذكرنا ــ وكان أن خرج الناصر محمد من الـكرك إلى دمشق .. و بفعدل هذه المعونة تمكن و فرجت عساكر دمشق إلى طاعته و تلقوه ، ؛ و بفعدل هذه المعونة تمكن الناصر محمد من استعادة عرشه سنة ٩٣٠٩ (٢).

وأخيرا فإن السلطان الرابع الذي خلع بسبب قيام أمراء الشام صده هو علاء الدين كجك بن الناصر عمد سنة ١٣٤١ ؛ وقد تسلطن بمده أخوم أحمد(٢)

ومهما يكن من أمر ، فإن قيام بعض الحركات في الشام لمسائدة سلطان أوعزل آخرلا ينبغي أن تجعلنا ننسي إطلاقا المساعدات القيمة التي أمدت بها نيا بات الشام مصر في أوقات الحرج أثناء حروبها الطويلة صد الصليبيين والتنار . ولاشك في أن الملاحظة الهامة التي يخرج بها الدارس لتاريخ عصر سلاطين المهاليك في مصر والشام هي أن أمراء المهاليك \_ في مصر والشام . كانوا غالبا ما يتناسون ما بينهم من خلافات لمواجهة الآخطار الحارجية ، وأن وحدة مصر والشام كانيت ضرورة حتمية لمواجهة خطر الأعداء الذين وأن وحدة مصر والشام كانيت ضرورة حتمية لمواجهة خطر الأعداء الذين

<sup>(</sup>١) أبير المحاسن ؛ النجوم الزاهرة جـ ٨ ص ٧٤١ .

<sup>(</sup>٧) أيو الفدا : المختصر في أخبار البنفر ج 4 ص ٥٦ ـــ ٥٨

<sup>(</sup>٣) أبو المعاسن لا النجوم الراهرة ج ٢٠ ص ٧١ وما بعدها

# الفصت لالثامن

### العلاقات الخارجية

استطاعت دولة المهاليك التي قامت في مصر والشام سنة ١٢٥٠ أن تثبت أنها أعظم قرة معاصرة في الوطن العرب من المحيط إلى الخليج ، فنظر إليها حكام وشعوب الدول الإسلامية والعربية نظرة إكبار وإجلال ، في حين نظرت إليها القوى الآخرى - خارج المحيطين العربي والإسلام - نظرة خوف واحترام . وحسب دولة المهاليك أنها استطاعت أن تراجه الاخطار الحارجية التي هددت الوطن العربي في الشرق الآدني في شجاعة وبأس ، فحمت الشام ومصر من خطر التنار ، وطردت الصليبين كلية من أرض الشام بل لاحقتهم في مراكزهم القريبة مثل أرمينية الصغوى وقبرس ورودس ، هذا فضلا عن أن تخاج سلاطين المهاليك في احياء الخلافة العباسية في مصر عمد سقوطها في بفداد - جعل لهم ولدولنهم مكانة مرموقة في العالم الإسلامي أجمع ، اذ جعلهم يبدون في صورة الرحماء الحقيقيين للعالم الإسلامي أجمع ، اذ جعلهم يبدون في صورة الرحماء الحقيقيين للعالم الإسلامي أجمع وصفهم حماة الحلافة المتمتعين ببيعتها .

وهكذا غدت القاهرة في عصر سلاطين الماليك قبله الاصدقاء والاعداء جميعا، الاصدقاء يطلبون تأبيدها وينشدون مساعدتها، والاعداء يبغون ملاعلفتها ومسالمتها، أومهادنتها انقاء لبطشها، وبين هذا وذاك من التيارات السياسية ظهر تيار التجارة والمال أشد ما يكون قوة وانطلاقا في ذلك العصر اليجمل التجاروالسفراء يترددون على مصربين فيفة وأخرى، يبغون عقدا تفاقية تجارية أو الغاء مكس أو تُخفيف ضريبة، وبذلك شهدت القاهرة نشاطا دبلو ما سياه بخدا في عصر الماليك، وصارت مركز الشبكة واسعة من العلاقات

الخارجية مع الدول الصديقة وغير الصديقة ، صيث أننا لانبالغ إذا قلمنا إن ديران الإنشاء في عصر المهاليك غدا بمثل أضخم وزارة عارجية شهدها العالم أجمع في ذلك العصر وولا أقل من تتبع هذا النشاط بإلقاء نظرة سريعة على العلاقات بين سلطنة المهاليك في مصر والشام من ناحية وأهم الدول التي و بطنها بها علاقات دبلو ماسية من ناجية أخرى (١٠).

### المماليك ومفول القفجاق:

عندما قدم جنسكر خان دولته الواسعة بين أبنا ته الأربعة كا است الأجوراء الواقعة قرب محر قروب وفي حوض بهر الفولجا من قصيب جوجي ابن جنسكر خان ، فأقام هناك دولة عرفت باسم دولة مغول القفجاق أو القبيلة الذهبية نسبة إلى الون الذهبي الذي اشتهرت به مخياتها . ولم يلبث الإسلام أن انتشر بين ذلك الفرع من التنار ، وذلك بعد أن اعتنق رئيسهم بركة خان الإسلام ، الأمر الذي ترتب عليه ازدياد أو اصر التقارب والصداقة بين مغول القفجاق والقوى الإسلامية المجاورة ومخاصة دولة المهاليك من ناحية ؛ وازدياد العداء والتنافس بين مغول القفجاق وبقية طوائف المغول الوثنيين وعاصة مغول فارس من ناحية أخرى .

وفى موجة المداء بين سلطنة المهاليك فى مصر وتتار فارس ، كان طبيهمياً أن يزداد التقارب بين المهاليك وتتار القفجاق المسلمين من ذلك أن السلطان الظاهر بيبرس لم يكد يعلم بإسلام بركة خان حق كتب إليه ، يغريه بقتال مولاكو ويرغبه في ذلك ، ٢٦ . ثم إن الظاهر بيبرس أخذ يكرم وفود المغول

<sup>(</sup>۱) استبعدنا من هذه الدراسة الدول التي لم تربطها بدولة الماليك سوى علاقات حربية واضعة مثل مغول فارس وأرمينية المشرى وقبرس ورودس وغيرها ، وقد سبق السكلامها كال بين دولة الماليك وتلك الدول من علاقات يفلب عليها الطابع الحربي .

(۲) المقريرى 3 الساوك - ١ ص ه ٢ ع .

الوافدين على بلاده من القبيلة الذهبية ، وكان بعض هؤلاء خاصمين لهولاكو ففروا إلى الشام عندما لمسوا المداء المستحكم بينزعيمهم بركة خان وحاكمهم هو لاكو ٢١٠ .

ولم يلبث أن وفد على مصر سنة ١٢٩٣ رسل بركة خان محملون رسالة السلطان بيبرس جاء فيها دفليها السلطان أنى حاربت (هولاكو) الذى من لحى ودمى لإعلام كلمة الله العليا تعصباً لدين الإسلام لأنه باغى والباغى كافر باقة ورسوله ... (٣) ، وكان أن رد الظاهر بيبرس على بركة خان برسالة طويلة جمع فيها د من الترغيب والاستمالة والإغراء على هولاكو وإظهار الميل إليه ... (٣) ، ولم يكتف بيبرس بتلك الرسالة ، وإنما أمر بالدعاء لبركة خان بعد الدعاء للسلطان على منابر مكة والمدينة والقدس والقاهرة ، كما أرسل معية الرسل هدية ثمينة للملك بركة ، من جملتها فيل وزرافة ، ويقال إن رسل بيبرس قو بلو ا بالحفاوة البالغة فى بلاد بركة خان ، وحكوا عند عودتهم رسل بيبرس قو بلو ا بالحفاوة البالغة فى بلاد بركة خان إماما ومؤذناً خاصاً ، وأن لكل أمير وأميرة فى بلاط بركة خان إماما ومؤذناً خاصاً ،

<sup>(</sup>١) توماس أر نواد : الدعوالمالإسلام ص ٢٠٩ %

المقريزي ۽ المواعظ والاعتبار ج ٢ ص ١١٧ – ١٩٨ .

<sup>(</sup>٧) الديني أو عقد الجال ج ٢٠ الحبلد الثالث ورقة ١٩٤٠.

<sup>(</sup>٣) ابن واصل . مفرج السكروب حـ ٢ ص ٤٢٤ ( مخطوط ) .

<sup>(</sup>٤) توماس أو تولد ، الدعوة الى الإسلام س ٢٦٠ .

و یلاحظ آن بمضالکتاب ذکروا آن الظاهربیبرس نزوج من ابنة برکه خان ملك الفلمان ( انظر مثلا جال الدین سرور: دولة الظاهر بیبرس فی مصر ، ص ۲۰۱)، وأخذوا مذا الرأی من : Lane - Poole : op-Cit.p266

ولسكن هذا الرأى يبدو لنا خاطئا، إذ لايوجه في المراجع المعاصرة أدنى لمشارة للى الدرجيال المناهرة أدنى لمشارة لل الاتباط الفاهر بيبرس على القعجالي بركتفال بصلة المصاهرة، وربحاكاني سيب ذلك الحطأ الذي وتع فيه ابن بول ومن أخذ هنه ، أن المراجع عندما ذكرت وجات الفاهر بيبرس قات إلى أولى زوجاته هي ابتة حسام الدين بركة غال التقرى وأنها كانت خوندالسكبرى في حرج بيبرس وأم ولده وولى عهده السعيد بركة غال ، واسكن الأمير حسام الدين بركة غال عبر بركة غال ملك عليه الملك المناه

ومهما يكن من أمر ، فإن العلاقة بين الظاهر بيرس في مصر وبركة خان ملك مغول القفجات لم تكن مجرد إعلاقة شخصية إبين رجلين وإنما كانت علاقة بين دولتين ربطت بينهما روابط روحية قوية وأحسنا بخطر واحد مشترك هو خطر مغول فارس . وهكذا لم تؤد وفاة بركة خان سنة ١٣٦٧ إلى انقطاع صلات الود بين مغول القفجاف ودولة الماليك ، إذ تبوه الت السفارات والكتب بين بيرس ومنكوتم حد خليفة بركة خان بقصد توجيه القوى صد مغول فارس وزعيمهم أبغال . واستمرت هذه السياسة نافذة بعد بيرس ، إذ حدث سنة ١٣٠٤ أن أرسل طقطاى إملك القفجاق سفارة إلى السلطان الناصر محد بن قلاون تحمل هدية ورسالة خلاصتها استعداده لمشاركته في محاربة غازان إيلخان مغول فارس ، فأجابه الناصر محد بأن الله قد كفاهم شر غازان وأن أخاه أولجاتيو رضى بالصلح (٢٠).

وقد أراد السلطان الناصر عمد بن قلاون أن يدهم الصلاح بين دولى المهاليك والقفجاق ، فواصل إرسال الرسل والحدايا إلى أزيك خان بل لقد أرسل سفارة سنة ١٣٦٦ إلى أزيك خان ليطلب الرواج من د بمض الجهام الجنكرية ، أى أميرة من بيت جنكر خان و ولك توثيقا لصلات الود بين سلطنة المهاليك ومغول القفجاق و ولكن يقال إن رجال أزبك خان تمنموا في أول الآمر ، واشتطوا وفي طلب المهر وطول المدة وكارة الشروط (٢) ، الآمر الذى جعلى السلطان الناصر محمد يعدل مؤقتا عن ذلك المشروع حتى عاد

الفغجاق؟، ولايمدوأالأمر مجرد تمايه في الاسم أوجد ذلاها لماط ( المقر يترى: السلوك ج ١
 ١٤٤ — ١٤٠ ).

<sup>(</sup>١) العيني : عقد الجمال ج ٢٠ الحجلد الثالث ورقو ٧٥٧ .

<sup>(</sup>٢) المفريزي : الساوك ، ج ٧ ص ٧ ٩

عد جال الدين سرور : دولة بني قلاول في مصر ص ٢١٨ .

<sup>(</sup>٣) النوبري نهاية الأرب ج ٧٠ ورقة ١٣٧٪

المفريزى : الساوك ، ج ٧ س ٤٠٤٠

أزيك خان إلى تلبية وغبة السلطان الناصر فقال وقد جهرت لآخى السلطان الملك المناصر ما كان قد طلب وحينت له ابنة من البيت الجنكز خانى و وفى سنة وسمه المناسسة وسلم الأميرة التترية واسمها دلنبية ويقال طولونية للى الإسكندرية عن طريق البحر فاستقبلت أحسن استقبال و دخل بها السلطان الناصر هد أيام (١) ه

و هكدا استمر عد العلاقات أقوى ما تكون صفاء بين سلطنة ألما ليك في مصر ودولة مفول القفجاق. ويفهم مما ذكره القلقشندى أن المراسلات استمرت بين السلطان الحسن ابن الناصر محمد وجانى بك ابن أزبك، وأن جانى بك كان مخاطب في رسائل المماليك بعبارات النشريف والتقدير والمبالغة في الاحترام (٢٠). ويبدو أن انحلال لم يلخانية مغول فارس بعد ذلك قلل من إحساس كل من مغول القفجاق والمهاليك في مصر والشام بذلك الخطر المعترك. هذا إلى أن دولة مغول المقنجات نفيها أخذت في الانحلال والصعف البطيء، في الوقت الدى شغلت سلطنة المهاليك بأعداء جدد مما أضعف صلاتها مع مغول القفجاق.

### الحماليك والدول الاسعومية فى آسيا :-

حرصت عصر في عصر الماليك على بسط نفوذها السياسي والديني على الحلجاز، أسوة بما كان عليه الوضع منذأ يام الطولونيين. وكان شرفاعظهما ودعامة كبرى لكل حاكم مسلم أن يظهر أمام المسلمين في مشارق الارض ومفاد بها في صورة حاص الحرمين والمدافع عن الحجاز وأرضه الطيبة . ومنذ قيام سلطنة الماليك في مصر، وسلاطين المهاليك يبدون اهتماماً خاصاً بالحجاز وعناية كبرى بشتونه. ولم يقتصر ذلك الاهتمام وتلك العناية على العناية بعارة الحرم النبوى وإرسال

<sup>(</sup>١) المفزيزي ؛ الساوك چـ٧ ص ٤٠٧ - ٢٠٠٠

<sup>﴿ ﴾)</sup> التلقفتدي : صبح الأهمى ج ٧ ش ه ٢٩ --- ٢٩٦ و

تسكسوة إلى الحجاز (1) ؛ وإنما امتدت تلك العناية إلى بسط نفوذ الماليك السياسي على الحجاز ومن ذلك ما يقال من أن السلطان الظاهر بيبرس إنما قصد بإحياء الحلافة السياسية في عصر ، أن يستغل هذه القوة الجديدة في بسط سيادته على الحجاز مثلما كان الحال أيام الآيوييين (٧).

والواقع إن الخلافات بين أشراف الحجاز هي التي أتا حمد فرصة طيبة السلاطين الماليك لتحقيق أغراضهم وذلك أنه حدث سنة ١٢٦٦ أن قدم إلى مصر الشريف بدر الدين مالك ن منيف بن شيحة ليشكو إلى السلطان بيبرس من أن الشريف جماز أمير المدينة حرمه من المشاركة في الإمرة التي كانت مناصفة بين أبيه ووالد جماز و وحكذا و جد السلطان فرصة طيبة للتدخل ، فحكتب إلى جماز يطلب منه تسليم بدر الدين قصف الإمرة ، وقسلم الشريف بدر الدين تقليداً بذلك من بيبرس ، و فإمتثل جماز ه

ثم حدت سنة ١٢٩٨ أن وقع خلاف في مكة بين الشريف نهم الدين أبي مى وبين عمه وشريكه في إمارة مكة الشريف بهاء الدين إدريس ، وقد انهن السلطان بيرس تلك الفرصة لتسوية النزاع بينهما وتأكيد سلطانه عليهما جميعاً ، فرتب السلطان لهما عشرين ألف درهم كل سنة ، بشرط ألا يجمعوا من أحد مكوساً وألا يمنع أحد من زيارة البيت وألايتمر من الناجر . وأهم من هذا كله ، قإن السلطان بيبرس اشترط على أميرى مكة أن يخطب باسمه في من هذا كله ، قإن السلطان بيبرس اشترط على أميرى مكة أن يخطب باسمه في المحرم والمشاعر ، وأن تصرب السكة باسمه ، تما يضمن له سيادة سياسية فعلية على المحجاز ، وبعد أن وانق أمير ا مكة على كل ذلك ، كتب لهما بيبرس تقليداً بالإمارة وسلمت لنوابهما أوقاف الحرم التي بمضم والشام (٢) .

<sup>(</sup>١) المفريزي : الساوك ج ١ ص ٤٤٠ .

<sup>(2)</sup> Van Berchem: Titres Califiens pp, 286-292.

<sup>(</sup>۲) المقريزي = السلولت به ١ ص ٥٠٠ ، ٥٧٩ .

ولم يبق بعد ذلك أمام بيبر من سوى أن يذهب بنفسه إلى الحبجاز لتأكيد سلطانه على تلك البلاد من ناحية ولتأدبة فريضة الحيج من ناحية أخرى ، وكان أن تفذ بيبرس عزمه سنة ١٢٩٩ (٣٩٧ ه) فوار المديثة ، وغسل السكمية بيديه . وانتهر تلك الفرصة ليمين أحد أمرائه وهو الأمير شمس الدين مروان من تأثباً عنه في مكه و ليكون الحل والعقد على يديه ه (١٠) . على أنه يتضح من خلال أحداث زيارة بيبرس للحجاز أن العلاقة بينه و بين أشر اف الحجاز لم تسكن على ما يرام ، بدليل أن أميرى المدينة جماز وما لك رفضاً مقابلة السلطان بيبرس و وفراً منه عايم يشهد على أن أمراء الحجاز أحسوا بثقل وطأة حكم بيبرس عليهم (٢) ،

ولم تستقر الأوضاع لدولة الماليك فى الحجاز بعد عهد بيبرس، إذاستمرت الحلافات بين الآشراف فى مكة والمدينة تثير مشاكل عديدة فى وجه دولة المماليك ، من ذلك ما حدث فى عهد السلطان الناصر محدث قلاون من استنجاد الشريف منصور عند ابن أخيه ماجد بن مقبل الذى انتز عمنه إمارة المدينة ، فأرسل السلطان الناصر محمد بعضاً من جنده لمعاونة الشريف منصور (٣) .

أما في مكة فقد علت الشكوى من الآخوين حميضة وأسد الدين رميثة ، ها جمل السلطان الناصر محديرسل حملة سنة ١٣١٤ لإحلال أخيما أبى الغيث محلمها في الحكم (٤) . ولم يكتف أمراء مكة بالاستمانة بسلطنه الماليك ف مصر لفض ما بيتهم من منازعات، بل بلغ الأمر ببعضهم أن فر إلى أو لجاتبو إيلخان

<sup>(</sup>۱) العبيقي ، عقد الجال ج ۲۰ مجلد ۳ ورقة ۵۰۰ ( مخطوط) ؟ التويري ، نهاية الأرب ج ۲۸ ص ۵۱ – ۲۰ (مخطوط) •

<sup>(</sup>٧) المقريزي ، الساولة بدا ص ٥٨٠ - ٨٨٠

<sup>﴿ (</sup>٣) كند جال الدين سرور . دولة بني قلاون في مصر ص ١١٨ ؛

<sup>(</sup>٤) أبو الفداء المختصر ع ٤ ص ٧٣ ه

المغول في فارس لطلب النجدة منه (۱) . وهكذا ظلت مكة مسرحاً لمنازعات عديدة الأمر الذي جعل سلاطين الماليك يرسلون بين حين وآخر بعض القوات إلى هناك لإقرار الأمور أو لمناصرة أمير على آخر. هذا إلى أن سلاطين الماليك كثيراً ما قصدوا الججاز لآداء فريضة الجج ، وعند ثذ كا نوا , يفتنمون فرصة وجودهم هناك لبحث المشاكل التي يعانى منها أهل الجرمين ، وتوزيع القمح والفلال على المحتاجين ، فضلا عن إقرار الآمن والنظام بالأراضي المقدسة (۱) .

أما بلاد البين فقد ارتبط حكامها من بنى رسول بملاقات الود مع سلاطين الماليك في مصر ، ويفهم من المراجع أن عدة سفار التأتت من البيمن تحمل الحدايا إلى السلطان الظاهر بيبرس سنة ١٢٧٠ ، ١٢٧٠ ، ١٢٧٠ (٣٦٦٥ ، ٣٦٩ هـ) ومن هذه الحدايا التحف والفيلة والحيوانات والطيور . وكان السلطان الظاهر بيبرس بحسن استقبال تلك السفارات ويرد على تلك الحدايا بأحسن منها (٣).

ويبدو أن ملوك البين من بنى رسول كانوا يخشون سطوة سلاطهن المهاليك في مصر ، لأنه كان من المفرض أن تظل يلاد البين تابعة بالمصر مئذ أن فتحها تورانشاه أخو صلاح الدين الأيوبي سنة ١١٧٣. هذا إلى أن قيام الحلافة العباسية في مصر جعل لسلاطين الماليك نوعا من الولاية على بقية ملوك العالم الإسلامي ، وبخاصة البلاد الى ورد ذكرها في التقليد الذي منحه الحليفة المستنصر باقه العباسي للسلطان الظاهر بيبرس ، وهي والديار المصرية والبلاد الشامية والديار بكرية والحجازية والبينية والفراتية ، ولعل هذا هو السرف حرص ملوك بني رسول بالبين على علاقاتهم الودية مع سلاطين الماليك

<sup>(</sup>١) النويرى . نهاية الأرب ج ٣٠ ورقة ٨٩ ي

Howorth : Hist. of the Mongols, III, p. 572.

<sup>(</sup>٣) المقريزي : السلوك چ ٧ من ١٩٧ ، س ٧٣٨ ،

<sup>(</sup>٣) المرجع السابل ع ١ ص ٩٣٥ ، ٥٩٥ ، ٩٣١ ،

فى مصر ، فأرسل المظفر شمس الدين على سفارة سنة ١٢٨١ إلى السلطان المنصور قلاوون تحمل هدية قيمة من العنبر والعرد والصيني وغيرها . وقد ألح ذلك الوفد في الحصول على أمان من السلطان قلاون لملك اليمن ، فلي السلطان رخبتهم وأعطاهم أمانا نص فيه على ألا « تناله مناسا مضرة مدى الدهر وأعمارنا ، ما دام ملازما لشروط مودتنا . . ، (6) .

وفى الوقت نفسه حرص سلاطين الماليك في مصر على إرسال الرسل إلى البحن ليذيه و أعلى أهلها ما أحرزه سلاطين مصر من انتصارات باهرة وفعت شأن الإسلام والمسلمين ، من ذلك أن السلطان الناصر محمد بن قلاون أرسل أحد أمراته إلى النين ليبشر بانتصاره على التنار في موقعة مرج الصفر سنة العرب. ٢٠ . ٢٠٠٧ .

على أنه حدث سنة ١٣٠٧ أن تولى ملك الين المؤيد هزير الدين داود ه الذي لم يقبع أسلافه من ملوك البين في التودد إلى سلاطين مصر ، بل على المسكس سنايق التجار المصريين والمتنع عن إرسال المال المقرر إلى مصر . لالك أو سل اليه كل من السلطان الناصر محد والحليفة المستكن بالله ينذرونه ويهددونه ، بل لقد أخذ الناصر محد يعد العدة لإرسال قوة حربية لتأديب صاحب البين ، لولا اصطراب الاحوال الداخلية في مصر مما حال دون تنفيذ ضاحب البين ، لولا اصطراب الاحوال الداخلية في مصر مما حال دون تنفيذ ظلك المشروع (٢٥) .

على أن الأمور لم تلبث أن انتظمت بين سلطنة الماليك من ناحية وملوك الين من ناحية أخرى . ومن النابث أن المنازعات بين أمراء الين بمضهم

<sup>(1)</sup> ببيرس الدواهار ؛ ويدة الفكرة جـ ٩ ورقة ١٢٣ ( عمارط ) ؛

<sup>(</sup>٧) عجمه جال الدين سرور : دولة بني ثلاول في مصر ص ٩٣٠ ه.

لاَمُ ) المَلْوِيلِينَ : السَّلُوكَ خِ لَا صِ ٢٠ - ٢٠ .

و بعض من جهة ، أو بين الأمر أه والأثمة الزيدية من جهة أخرى. أتاحت اسلاطين الماليك فرصة دائمة للتدخل بين حين وآخر في شئون البين وأهاه هيمنتهم على ملوكها. من ذلك أن الملك المجاهد سيف الدين طلب من السلطان الناصر محمد سنة ١٣٧٥ أن يمده بقوة تنصره على أن عمه عبد ألله أبن المنصور الناصر محمد سنة ١٣٧٥ أن يمده بقوة تنصره على أبن عمه عبد ألله أبن المنصور الذي سيطر على معظم أنعاء البين ، فأمده السلطان الناصر محمد بحملة كبيرة تحمد قيادة الأمير ركن الدين بيبرس الحاجب (١). وهكذا ظل ملوك البين يعترفون بالولاء لسلاطين الماليك في مصر و يحرصون على إرضائهم مما حقق يعترفون بالولاء لسلاطين سيادة على أم أجزاء شبه الجزيرة العربية .

وثمة دولة إسلامية أخرى في آسيا ربطنها بسلطنة الماليك علاقات المودة والصداقة ، هي دولة هندستان . وقد نجح محمد بن تفلق ملك هندستان وسلطان دهلي ( ١٣٢٥ – ١٣٠١ ) في توطيد دعائم دولته عن طريق التوسع على حساب الصين وخراسان من جهة ، ومحالفة سلطنة الماليك في مصر بوصفها أكبر دولة إسلامية مناهضة لمفول فارس من جهة أخرى (٢) . وطفا الفرض أرسل محمد بن تفلق في أوائل حكمه سفارة مزودة بالهدايا الثمينة ، وإن كانت هذه السفارة لم تصل إلى مضر بسبب ما دب بين أعضائها من نزاع عا مكن الملك المجاهد صاحب الين من الاستيلاء على ما معهم من هدايا . ولما سمع محمد بن تفلق بما حدث لسفارته الأولى ، عاد وأرسل إلى السلطان الناصر محمد بن قلاون سنة ١٣٣١ يطلب معوفته صد المغول (٢) .

مُم إن عمد بن تغلق لم يكتف بالسمى لكسب تأييد السلطان الناصر

<sup>(</sup>١) ألماريزي : السلوك ، عج من ١٥٩ سـ ة ٢٩٥٠

<sup>(2)</sup> Lane - Poole: Med. India under Mohaumedan Rule, pp. 116-120:

<sup>(</sup>٣) محمد جال الدين سرور : دولة بني قلاون س ١٤٠ ــ ١٤١ .

محمد، بل حاول أيصة الحصول على تقليد بولايته على بلاده من الخليفة المباسى بالقاهرة، فأجابه الخليفة المستكنى بالله العباسى إلى رغبته. وقد حرص فيروز شاه الثالث ـ الذى خلف محمد بن تغلق فى الحكم سنة ١٣٥١ ـ على اتباع نفس السياسة، فطلب إتمويضا من الخليفة العباسى، وأرسله له الخليفة المعتضد بالله سنة ١٣٥٦.

وهكذا يتمنح لنا كيف أن سلطنة الماليك أيام ذروة مجدها حققت لنفسها من انساع النفرذ وهيبة السلطان ما جمل حكام الدول الإسلامية حتى بلاد الهند شرقا يخطبون ودها ويسعون لكسب تأييدها.

## سلطنة المماليك والدول الارسلامية في شمال أفريقية:

أما الدول الإسملامية بشهال إفريقية فقد ربطتها بسلطنة المهاليك في مصر علاقات قوية أدت إليها رابطة الجوار والإسلام من جهة ، ورابطة الحلافة من جهة ثانية ، ورابطة الخطر المشترك الذي هدد العالم الإسلامي من جهانب الفرب الأوروبي من جهة ثالثة ، ثم رابطة الحج ، نظرا لأن مصر تقم على الطريق الرئيسي الذي يوصل حجاج المفرب إلى أرض الحجاز من جهة رابعة .

وكانت مشكلة الحلافة سببا من أسباب نتور العلاقات في وقت ما بين سلطنة الماليك في مصر وبني حفص في تونس (١٢٢٨ – ١٥٧٢). ذلك أن ملوك بني حفص لم يطلبوا من الحليفة العباسي في بغداد تفريضا بالحكم مثل غيرهم من غالبية الحكام المسلمين ، ما يشير إلى شيء أضروه في نفوسهم ولم يلب أن ظهر ذلك الشيء عند ما انخذ أبو عبد الله محد الأول الحمص الملقب بالمنتصر ( ١٢٤٩ – ١٢٧٦) لقب الخلافة والإمامة ، وتلقب بلقب

<sup>(1)</sup> Allan: The Cambridge Shorter Hist. of India, p. 246.

المستنصر بالله المنصور بفضل الله أمير المؤمنين أبى عبدالله محمد أبن الأمر أم الراشدين، (١). وبذلك كان أسبق ملوك شمال أفريقية ـــ بمد الموحدين ـــ إلى اتحاذ لقب أمير المؤمنين .

وتشير المراجع إلى أن الذي شجع الحفصيين على الإقدام على تلك الحطوة كان شريف مكة أبر نمى بن الحسن، الذي أسرع بالاعتراف بسيادة الحفصيين على مكة (٢)، ولم تكن سفارة أبى نمى هي الوحيدة إلى وصلت إلى تونس، وإنما أعقبتها إليها سفارتان إحداهما من سلطان بن مرين والآخرى من ملك التكرور.

ولم يمض على اتفاذ أبى عبد الله الحفصى لقب الخلافة مدة طويلة حتى قام السلطان الطاهر بيوس بإحياء الخلافة العباسية فى القاهرة سنة ١٢٦، ١٤ عا أوجد نوعا من العنفينة بين سلطنة الماليك فى مصر حاولت دائما أن تقلل من فى تونس والواقع إن سلطنة الماليك فى مصر حاولت دائما أن تقلل من شأن خلافة الحفصيين ، بدليل ماذكره العمرى من أن ملك تونس مناطب بأمير المؤمنين فى بلاده (٢٠) . كذلك شكك القلقشندى فى دعوى المنساب الحفصيين لقريش ، وقال إنهم لبسوا من العرب فى شىء ، وحقر من شانهم وشأن خلافتهم (١٠) . أما المؤرخ أبو المحاسن فقد بلغ من تحقيره للحفصيين وخلافهم أن قال ما المؤرخ أبو المحاسن فقد بلغ من تحقيره للحفصيين وخلافهم أن قال ما المؤرخ أبو المحاسن الآخبار من الغرب باستيلام وخلافهم أن قال ما المه و وفيها (٢٥٦ه) وصلت الآخبار من الغرب باستيلام إنسان على إفريقية وادعى أنه خليفة و للقب بالمستنصر ... (٥) ,

<sup>(1)</sup> Van Berchem : Titres Calificu, p. 292.

ر (٩) المتهواتي ؛ المولس إلى أشياد الربانية واولس 4 ص ١٩٨ ه

<sup>(</sup>٢) أعبرى : المتعريف بالمصطلع الصريف، ص ٢٠

<sup>(1)</sup> اللقشندي : صبح الأعلى - ٨ ص ٧٩ ،

<sup>﴿ \*</sup> أَبُو الْحَاسُ : النَّجُومُ الرَّاهُودَ خِ ٧ مَن ﴿ ﴿ وَ

ويبدو لنا موقف سلطنة الماليك في مصر من الحفصيين في المكاتبات الصادرة عن ديوان الإنشاء ، إذ ليس في هذه المكاتبات مايشير إلى اعتراف سلاطين الماليك مخلافة الحفصيين . ولم يحاول إسلاطين الماليك تلقيت الحفصيين بلقب أمير المؤمنين ، وإنما لقبوهم فقط بلقب دامير المسلمين، وهو لقب دون الأول في المرتبة ولا يعني أنه خليفة شرعي على المسلمين ، وإنماهو عمر دحاكم أو أمير من أمراء المسلمين بعمل تحت لواء الحلافة (١٠٠٠) وليس في القلقصيين لقبه فيها بلقب واحدة بعث بها الظاهر برقوق إلى أحد ملوك الخفصيين لقبه فيها بلقب وامير المؤمنين من أو ربما كان سوم الملاقات بين الخلفاء المباسيين في القاهرة وسلاطين الماليك عند ثد سبا دفع الظاهر برقوق إلى الملاقات بين الخلفاء المباسيين في القاهرة وسلاطين الماليك عند ثد سبا دفع الظاهر برقوق إلى الاعتراف بالخلافة الجفسية نكاية في الخلافة العباسية .

على أن مشكلة الحلافة بين الماليك والحفصيين لم تصل إلى درجة من الحدة تعول دون تكاتف القوتين لمواجهة الخطر السكبير الذى هدد العالم الإسلامي عند ثذ من جانب الصليبيين . من ذلك أن أخبار حملة لويس التاسع على تونس سنة . ١٢٧ أثارت اهتمام السلطان بيبرس ، فأخذ يستعدب مرعة لدفع هادية الصليبيين عن تونس ، بل يقال إن السلطان الظاهر بيبرس بادر بإرسال رسول إلى فرنسا لتحذير لويس التاسع من حاقبة مشروعة ، وذلك بمجرد وصول أخبار استعدادات لويس التاسع إلى مصر (٢) . وعند نوول القوات الصليبية في تونس بادر السلطان الظاهر بيبرس بإرسال رسالة إلى ملك الحفصين يخبره في تونس بادر السلطان الظاهر بيبرس بإرسال رسالة إلى ملك الحفصين يخبره بأنه سيرسل إليه ما يستطيع من عسكر ، كما طلب من عربان برقة المبادرة

<sup>1)</sup> Van Berchem : Titres Califiens, p. 261.

<sup>(</sup>٢) ابن خدرل ، المبر ، ج ٢ ص ٢٩١

بمساعدة المستنصر الحفصى . هذا إلى أن بيبرس أمر بحفر الآبار فى الصحر ام الفرية ليعتمد عليها جنوده فى طريقهم لنجدة تونس (١٠).

على أن السلطان بيبرس لم يكد يمضى في استعداداته حتى جاءت الآخبار يموت لويس التاسع في تو لس و فشل حملته ، الآمر الذي جعل بيبرس يوقف استعداداته الحربية لمساعدة تو نس ويرسل البشائر إلى سائر لمدان المسلمين ابتها جا الحلاص من ذلك الحمل (٢٠) ومع ذلك فإن السلطان بيبرس لم يفته أن يتخذ تلك الحملة الصليبية وسيلة التضنيع على المستنصر الحفصى و الحطمن شأنه ويروى المقريزي أن رسول صاحب تو نس قدم المهان المسلطان الفاهر بيبرس ، ولكن بيبرس استاء من أسلوب المخاطبة وظن أن صاحب تو نس الفاهر بيبرس من ناحيته أن يفرق هدية صاحب تو نس على الآمراء دون أن يحتفظ بيبرس من ناحيته أن يفرق هدية صاحب تو نس على الآمراء دون أن يحتفظ ليبرس من ناحيته أن يفرق هدية صاحب تو نس على الآمراء دون أن يحتفظ لنفسه بنصيب منها ، كا رد على ملك الحقصيين مستقبحا تظاهره بالمنكر الته واستخدامه الفرنج ، فضلا عن تقاعسه في الجهاد وعدم خروجه لمقاتلة الصليبين عندما هاجوا بلاده . ويروى المقريزي أن السلطان بيبرس قال الصنت الحقصي دمثلك لا يصلح أن يلى أمور المسلمين (٢٠) .

\* \* \*

هذا عن العلاقة بين سلطنة الماليك و دولة الحفصيين في تو نس ؛ أما عن علاقة الماليك ببقية بلادالمغرب الإسلامي - مثل بني زيان في تلمسان و بني ما سلطنة الماليك و بني فاس - فيلاحظ أنها تأثرت بما كان هناك من صداقة بين سلطنة الماليك و بني مرين في فاس ، في الوقت الذي ساءت العلاقات بين بني زيان و بني مرين .

<sup>(</sup>۱) المقريزي : السلوك ، چ ۱ ص ۹۰

<sup>(</sup>۲) سعید فاشور . الظاهر بیبوس ص ۱۱۶

<sup>(</sup>۳) المقریزی ، السلولت ، ج ۱ س ۲۰۱

والواقع إنالزيانين تطلموا فأولالامرإلى سلاطين الماليك للحصول على تأييدهم ضد أطاع بني مرين ، ولكن سلاطين الماليك في مصركانو اعلى درجة من بعد النظر جملتهم يدركون أن بني مرين هم أضخم قوة في بلاد المفرب، قرصواعلي إظهارالود نحوهم واكتساب صدانتهم ، الأمرالذيأدي إلىنغور بني زيان من سلطنة الماليك . وليست هناك بداية محددة لذلك النغور ، وإن كانت المراجع تدير إلى أن السلطان الناصر محد بن قلاون أرسل سفارة سنة ه ١٣٠٠ إلى أبي يعقوب يوسف المريني ، ومع السفارة هدية جليلة ، وبعد أن لقيت السفارة من بي مرين كل ترحاب وحفاوة، تعرضت وهي في طريق عودتها إلى مصر لمدوان الاعراب في تلسان ، على الرغم من أن أعضاء السفارة كانو اند طلبو امن بني زيان في تلسان حمايتهم في أراضيهم (١). وكان أن غضب السلطان الناصر عمد بنقلاون لما أتاه صاحب تلسان وهو عند نذأ بو حموموسي (١٣٠٧-١٣١٨) فأرسل يعتب عليه ويؤنبه ، كما يعث له بهدية صغيرة تحقيراً لشأنه. وقد رد التلمساني على السلطان الناصر محد محتجاً ،كما رفض قبول الهدية (٢) . وعلى الرغم من أن أبا تاشفين عبد الرحن بن موسى التلساني حاول أن يصلح الأمور بعد ذلك مع سلطنة الماليك، وأرسل إلى السلطان الناصر محد سنة ١٢٢٥ معبرًا عن حسن تواياه ويوضح له أن سبب استياء أسلافه هو د مياكم إلى خيرتا ، (يقصد بني مرين ) (٢) ، فإن دعوته لم تجد ترحيبا من سلطنة الماليك ولم يلبعه بنومرين أنَّ بسطوا سيادتهم على تلسان سنة ١٣٣٧ ، وكتب أبو الحسن على المريني رسالة إلى السلطان الناصر محمد يخره بما تم على يديه من فتوح ، فرد عليه السلطان الناصر مؤيدا ومهنثا (<sup>4)</sup> .

<sup>(</sup>۱) النويري ، نهاية الأرب ج ۲۸ ورقة • • ( عنماوط )

<sup>(</sup>٢) ابن خلدول العبر ج ٧ س ٣٢٧

<sup>(</sup>۲) القلقشندي صبح الأهمي - ٨ ص ٨٦

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ع ٨ ص ٨٧ - ٩٩ ي ٢ ص ٢٩٥ - ٢٠٠

وهكذا يبدو لناكيف نظر سلاطين الماليك فى مصر إلى بني مرين نظرة احترام وإجلال ، بوصفهم أكبر قوة فى المغرب العربى ، فضلا عن دورهم البارز فى حماية الإسلام بالمغرب وجهاد المسيحيين بأسبانيا (١).

والواقع إن مظاهر العلاقات الوثيقة التي ربطت مصر بالمغرب العربي في أو اخر العصوار الوسطى بوجه عام وفي عصر سلاطين الماليك بوجه عاص عديدة ومتنوعة . ومن هذه المظاهر حرص سلاطين الماليك على إرسال البشائر إلى المغرب كلما أحرزوا انتصاراً على أعداء المسلمين في الشرق ، مثل النتار أو الصليبين . ولا يخفي علينا أن ملوك المفرب كانوا ينظر ون إلى سلاملة الماليك نظرة أمل بوصفهم حماة العالم الإسلامي ضد الأخطار التي هددته هن الماليك نظرة أمل بوصفهم حماة العالم الإسلامي ضد الأخطار التي هددته هن عمن المشرق . وهناك في المراجع ما يشير إلى أن ملوك المغرب كانوا يقفون موقف المترقب عندما دم خطر التتار المشرق العربي على أيام هو لاكو شم تيمورانك، وأنهم كانوا يسارعون إلى تهنئة الماليك عقب كل انتصار أحر و و على خصومهم (۲) .

كذلك كانت مصر في عصر سلاطين الماليك ملعاً لكثير من المفارية اللاجئين إليها فراراً من حكام بلادهم . ولم يقتصر الآمر على الآمراء المفارية الفارين من بلادهم ، وإنما تعدى ذلك إلى هجرة بعض أفراد وطوائف من أهل المغرب إلى مصريلتمسون فيها العلم والرزق ، وكان بعض أولئك المفارية من الفقراء والسوفية ، فتركوا أثراً حيقاً في أحوال مصر الاجتماعية نقيجة لما ترب على بحيثهم من انتشار حركة التصوف فيها . ولا يخفي علينا أن مرور ركب الحجاج المفارية بمصر في طريقهم إلى الحجاز أو إلى بلادهم بعد إداء الحجيج وكبراً المحارية عصر في طريقهم إلى الحجاز أو إلى بلادهم بعد إداء الحجيج وكبراً المحارية عليه المعارية والى المحارية والمحارية ولا والمحارية والمحاري

<sup>(</sup>۱) العدرى : التمريف من ١٦ ــ ٣٣

<sup>(</sup>۲) النويري : نهاية الأرب ج ٣٠ ورقة ٧٧

القلقفندي : صبح الأعمى - ٨ ص ٧٩ س ٨٤ - ١٠٣ ، ٧ ج ٧ ص ١٠٩ ع ١٠١ ع

كان أرصة طيبة لإطلاح نسبة كبيرة من أهل المفرب على أوضاع مصر ، ولاشك فى أن اللك الملاقات الطبية بين مصر والمغرب مهدت لانتماش التبادل التجارى والثقافي بين الطرفيين . أما عن النشاط التجارى فئمة إشار الصفى المراجع إلى أن مصركانك تستورد من المغرب الخيول والزيوت وتصدر إليه المنسوجات الحريرية والكنتانية . وقد روى ابنخلاون أنه أتى إلى مصرستة ١٣٨٧ على ظهر سفينة مصرية كانت قد قصدت تونس التجارة (١) ، كارذكر في موضع آخو وإن تعار المغاربة إلى المشرق ثروتهم بعيدة لبعد الشقة وغلو أسعار بهنائمهم ع٣٠٠ . وأما عن التبادل الثقافي فالمعروف أن مصر في عصر الماليك « صارت عل سكن العلماء وعط رحال الفضلاء ، كما وصفها السيوطي<sup>(٣)</sup> . لدلك قصدها في ذلك المصركثير من المفارية لطلب العلم ؛ فضلاء العلماء المفارية الذين حظوا بعطف سلاطين الماليك وسمحوا لهم بالتدريس في الازهر (٠٠). وعلى وأس هؤلاء العلما. يذكر التاريح اسم ابن خلدون الذي أتى إلى مصر لانذا بها سنة ١٣٨٧ ، وظل بو اصل نشاطه العلمي في التأليف والتدريس حتى وفاته في مصر سنة ١٤٠٥، أما ان بطوطه ـ الرحالة المغرب الشهير ـ فقد وقد على مصر في عهد السلطان الناصر محد سنة ١٣٢٤ ؛ وسِجل ِلْجَابِه بها ووصفه لما شاهده بين ربوعها في رحلته الممرونة .

وهكذا تدل جميع الشواهد على تنوع الصلات وقوتها بين مصرفي عصر المهاليك والمغرب العربي ، بما ترك أثراً كبيراً في التاريخ ويعتبر شاهداً قوياً على وحدة التاريخ العربي .

<sup>(</sup>١) ابن خلدول ۽ العبر ج ٧ س ٤٥١ .

<sup>(</sup>٧) ابن خلدون : المقدمة س ٢٩٤ .

<sup>(</sup>٣) السيوطي . حسن المحاضرة ج ٢ ص ٨٦ .

<sup>(</sup>٤) اين حجر . الدور السكامنة جـ ٣ س ٣٦١ -- ٣٦٢ ي ج ٤ س ٣٢٧ .

#### البيوقة بين سلطنة الحماليك والسودان الفربي :

أما دول السودان النربى ، فلم تقم بينها وبهن سلطنة الماليك فى مصر علاقات سياسية قوية مباشرة وذلك أبعد الشقة بهن العارفهن ، وليس معنى ذلك انعدام الصلات بين سلطنة الماليك والسودان الغربى ، فقد كانت هناك صلات قوية ، ولكنها كانت أكثر وضوحا فى نواحى الحبح والتجارة والجوانب الثقافية .

والواقع إن الحج ظل يمثل أقوى الروابط التي ربطت سلطنة الماليك بدول السودان الفربي ، حيث أن سكان تلك النواحي اعتادوا في طريقهم إلى الحجاز أن يسلكو الدرب الصحر اوى المعروف بطريق غائ ، وهو يبدأ من مدينة غائف نفسها وينتهي عند الآهرام (٥) ، فإذا وصل حجاج السودان الغربي غائف نفسها وينتهي عند الآهرام (القيا وقتاً حق يتهيا ركب الحجاج والمحمل إلى مصر فإنهم اعتادوا أن يقضو افيها وقتاً حق يتهيا ركب الحجاج والمحمل إلى مكة . ولاشك في أن تلك المدة التي كانوا يقضونها في مصر أثناء طريقهم إلى الحجاز ، كانت فرصة طيبة يتصلون فيها بالمصريين ويتصل المصر بون بهم ويتعرف كل طرف على الآخر .

وأول من مر بمصر فى طريقه إلى الحجاز من ملوك مالى والتكرور هو متساولى الذى حجأيام السلطان الظاهر بيبرس (٢٠) . وتخبرنا المراجع أن ثمة وقداً من الحجاج التكاررة وقد بعسد ذلك إلى مصر سنة ١٣٢٣ ، وكان يتألف من عشرة آلاف تكرورى على رأسهم متساموسي (٣) . وقد أحاط

<sup>(</sup>١) ابن خلدول: العبر ج ٥ س ٣٤٤

<sup>(</sup>۲) القلقشندى: صبح الأعشى ج ه ص ۲۹۳ ، ويذكر القلشندى أن منسا ممناها السلطان وولى معناها على ء

<sup>(</sup>٣) ابن الوردى : تاويخ ابن الوردى ج ٢ س ٣٧٠ .

ذلك الملك نفسه إبعظاهر النرف ، وأخذ ينفق ف مصر عن سمة استرعت نظر المماصرين ، وقدم هدا يا جليلة السلطان الناصر محد بن قلاون من بيتها حمل جليل من الذهب المعدق الحام . أما السلطان الناصر محمد فقد أكرمه و بعث إليه وإلى أفراد حاشيته بالحلم والسيوف وغيرها ، كما أمده بالخيول والجال والمؤونة ليتمكن من مواصلة سفره إلى الحجار (الكالم عن مواصلة سفره إلى الحجار (الكالم عن مواصلة سفره إلى الحجار (الكالم عن مواصلة المفره إلى الحجار (الكالم عن مواصلة الله المحار (الكالم عن مواصلة الله عن المحار (الكالم عن مواصلة الله عن المحار (الكالم عن مواصلة الله عن المحار (الكالم عن المحار الكالم عن المحار (الكالم عن مواصلة الله عن المحار (الكالم عن المحار الكالم عن المحار الكالم المحار (الكالم عن مواصلة المحار الكالم الكالم المحار (الكالم عن المحار الكالم الكالم المحار (الكالم عن المحار الكالم الكالم

ولم يلبث سلاطين مالى أن أدركوا أهمية الحصول على تقليد من الخلافة المباسية بالقاهرة في توطيد نفوذه . من ذلك أن عد أبو بكر سلطان مالى انتهر فرصة مروره بمصر سنة ١٤٩٤ في طريقه إلى الججاز لاداء فريضة الحبح ، ورأى أن يدعم ملكه ويكسبه صبغة شرعية ، فطلب من الخليفة المباسى تقليدا بتفويضه حكم بلاده ، ومنحه الخليفة ماأراد . ويقال إله عند وصوله إلى مكة ، نادى به شريف مكة «سلطانا وخليفة بأرض التكرور ، وأن كل من خالفه فقد خالف الله ورسوله (٢) ، .

و يبدو أن نفوذ مصر السياسي صار معترفاً به في تلك الجهات منذ أو اخر القرن الرابع عشر ، إذ حاول ملوك الكاتم الحصول على تأييد شرعي لحكهم من سلطنة الماليك (٢) . هذا مع ملاحظة أن ملوك السودان الغربي ظلوا في نظر سلاطين الماليك في مرتبة أقل من ملوك شمال أفريقية ، بدليل أن الفريق الآول كانوا يخاطبون في المكاتبات السلطانية الصادرة عن ديوان الإنشاء بلقب و الجناب المكريم العالى ، في حين أن الفريق الثاني كانوا يخاطبون "بلقب و المقام العالى .

<sup>(</sup>۱) العمرى : مشالله الأيصار ص ٩٤٣ ، ١٥٥ — ١٠٥٠.

<sup>(</sup>٢) عمد كست التذبكي : تاريخ الفتاش في أخبار البلدان والجيوش إواً كاير الناس ص١٢

<sup>(3)</sup> Ziada : Foreign Relations, p. 113.

<sup>(</sup>ع) القلقشندي : صبح الأعشى ج A ص ٧ -

والواقع إن المراسلات المتبادلة بين سلاطين الماليك في مصر وملوك السودان العربي تلق صوءاً هاماً على العلاقة بين الطوفين ، وتدل على مدى عناية دولة الماليك يتمرف أحوال تلك البلاد من ناحية ، ومدى اهتمام بلاد السودان الغربي بأخبار دولة الماليك من فاحية أخرى وما تتمرض له من أحداث وبخاصة أمن جهة التتار ، ويستشف من كلام العمرى أنه يأسف لعدم العناية عناية تامة بأحوال التكرور الذين تربطهم بمصور دوابط الإسلام ، ويطالب عزيد من الاهتمام بأخباره (١٠) .

ولاشك في أن روابط الإسلام بين مصر ودول غرب إفريقية أدت إلى أم الروابط العلمية والثقافية بين الطرفين . من ذلك مايقال من أن السلطان منسا موسى اقتهن فرصة وجوده في مصر فابتا عجملة من السكرة ليوفر لاهل بلاده جانباً من الثقافة الإسلامية (٢) . كذلك يقال إن جامعة تنبكت والدينية التي أنشئت حوالى سنة ١٣٣٥ حاولت دائماً أن تحتذي أساليب الازهر في التعليم . ويبدو أن بعض المصريين من العلماء وغيرهم استقروا في السودان الفربي ، بدليل عايد كره ابن بعلوطه من أنه حندما مرض في مدينة عالى ليسعفه بالعلاج إلا أحد الاطباء المصريين (٢) .

ومن جهة أخرى ، فإن بعض طوائف من بلاد الشكرور أقامت في مصر الطلب العلم و الدراسة على مشايخ المصر المبرزين أمثال ابن جوزى وأبي حيان وغيرهما(ع). وقد نبغ من التكاررة في مصر صبح بن عبدالله التكرورى الملقب بالكلوتاتي الذي اشتفل بتدريس الحديث في دمشق حيث مات سنة ١٣٣٠ (٥).

<sup>(1)</sup> Demombynes i Masalik Alabsar, Intr; IX.

<sup>(</sup>٢) ابن حير 3 أفرر الكامنة بن ٤ ص ٣٨٣ .

<sup>(</sup>٣) رحلة أبن بطولة ج ٤ س ٣٩٧ .

<sup>(</sup>٤) السخاوى : الضوء اللامم جرَّع س ٧ .

<sup>(</sup>٥) ابن حجر :افحرر السكامنة م ٢ ص ٥٠٠.

كذلك ابتنى تجاو التكارره بمصرمدرسة المالكية عرفت بمدرسة ابن رشيق (۱)؛ وأصبحت هذه المدرسة المالكية مركزاً لطلاب العلم الوافدين من بلاد الشكرور، حتى أن الحيرين من أهل تلك البلاد اعتادوا أن يبعثوا لتلك المدرسة بالمال والتبرعات (۲). ولا يخنى علينا أن كثيراً من التكاروة في مصر كانوا على درجة شديدة من الفقر، وهؤلاء كان لحم نصيب من عطف سلاطين الماليك، أذ يروى المقريزي أن السعيد بركة عان ابن الظاهر بيبرس وعمل المتكاررة خوان حضره كثير من أهل الحبر، (۱).

وأخيراً ، فإنه لا يحنى علينا أن التجارة كانت تمثل رباطاً قوياً دعم العلاقات بين دولة المهاليك ودول السودان الغربى وسنتكلم عن النهاط التجارى بين الجانبين في مكان آخر من هذا الكتاب ، ولذلك الكنفي بالإشارة هنا أن الأمر لم يقتصر في عصر المهاليك على حجى التجار التكاررة إلى مصر يحملون حاصلات السودان ، وإنما تعدى ذلك إلى تردد بعض التجار المصريين على بلاد الكانم والتكرور ، الامر الذي قوى الصلات بين دولة المهاليك ودول السودان الغربي .

# العموقمة بين سلطة المماليك والحبشة :

أما هن الملاقة بين سلطنة الماليك والحبشة فكانت من نوح آخر. والحبشة المرقسية بالإسكندرية؛ ولا أن الحبشة دولة مسيحية تتبع كنيستها الكنيسة المرقسية بالإسكندرية؛ ثم إنها كانت بعيدة عن مصر لاتربطها بها حدود مباشرة عا حال دون وقوح

<sup>(</sup>۱) مبيت بهذا الاسملأن علم أفدي أين دهيق هو الذي أشرف على يتأثما قبيل منتصف القرق الساييم الحيوى ، وهو أيضاً أول من دوس بها ،

<sup>(</sup>٩) المقريزي المواحظ والاعتبار ۽ ٩ ص ٩٩٩ ،

وْمُ) المقريقين : السَانُوكُ عِنْ الْمُو ١٩٤٩

صدأم مباشر بين القوتين ، مثلما حدث بين مصر وبملكه النوبة المسيحية في عصر الماليك ، أو بين سلطنة المماليك من ناحية والقوى الصليبية القريبة في الشام وأرمينية الصغرى وقبرس ورودس من ناحية أخرى .

والواقع أنه منذ أن تأكدت تبعية المكنيسة الحبثية للمكنيسة المصريه في أوائل المصور الوسطى ، والعادة جرت بأن تستورد الحبشة مطارتها من سصر ، فإذا خلا منصب مطران الحبشة أرسل ملكها رسالتين إحداهما لحا ممسر والآخرى لبطرك الاسكندرية طالباً تعيين من يشغل كرسي المطرانية في الحبشة . كذلك جرت العادة أن يرفق ملك الحبشة رسالته بمبلغ ضخم من في الحبشة . كذلك جرت العادة أن يرفق ملك الحبشة رسالته بمبلغ ضخم من المال يجمعه على شكل ضريبة من رعاياه (ا). وعند وصول هاتين الرسالتين والمال بطرك الاسكندرية بالسلطان أو الحاكم في مصر ويستأذنه في رسامة أحد الرهبان الاكفاء ليشغل كرسي مطران الحبشة .

وهكذا وجد عامل دينى قوى ربط بين الحبشة وسلطنة الماليك ، وحقق قدرا كبيرا من الانصالات بين الدولتين . ويفهم من المراجع أن السلطان الظاهر بيبرس أرسل سفارة إلى الحبشة ، ولسكن هذه السفارة تأخر عنى المودة بسبب الحروب الداخلية التي كانت دائرة هناك حول المرش ، الامر الذى أغضب بيبرس وقد أحس ملك الحبشة بغضب سلطان مصر ، فلم يحرق على طلب مطران منه منه المسلطان اليمن وطلب وساطته لكى يصدر بيبرس أو امره منه منه بالمالات ليسب في الحبشة ومطرانا رجلاجيدا عالما لايمب في المطران في المطران أو لاحما أنه في المطران أن ولاحما أنه اشترط في المطران أن ولا يحب في الولافية ، ما يفهم منه أن بعض المطارنة

Coulbeaux : Hist. Politque et Religieuse de l'Abysinie,
 p. 179.





ومع ذلك فإنه يبدو أن العلاقة استمرت سيئة بين السلطان الظاهر بيبرس وملك الحبشة ، ظمتنع بيبرس عن إوسال المطران المطلوب ، عادنع الحبشة إلى استحضار مطرانا سورياً من بلاد الشام (٢).

غير أن الآحباش لم يرتاحوا للمطارنة السوريان ، فكتب ملك الحبشة يجبأ صيون (صهيون ) لملى السلطان المنصور قلاون يعتذر له ويسأله ، إنفاذ مطران لإصلاح بلاد الحبشة التي فيها النصارى والمسلمين ، كذلك كتب ملك الحبشة إلى بطرك الاسكندرية يفول له ، وهؤلاء السريان المطارنة الذي عندنا من غير مصر بغضناهم وما حبيناهم ، ولاجل محبتنا في بطركية مصر ما خليناهم عندنا أساقفة وطردناهم ، (٢) .

وقد تكررت رسائل ملك الحيشة إلى السلطان قلاون بعد ذلك ، وكابها رسائل مليئة بالتوسلات والتضرعات ، حتى أبه قال في إحدى رسائله ه... اسمع باسلطان مصر - فصرك الله - : إعطى البطرك الدستوريبعي لى أسقفا ، فنحن وهم أما نتنا واحدة من زمن مرقص وإلى اليوم ... ه (٤) وكان أن استجاب السلطان المنصور فلاون لرجاء ملك الحيشة فسمح بترسيم المطران المعلوب وسفره إلى الحيشة .

<sup>(</sup>١) النويرى : تهاية الأرب ج ٢٨ ص ٤٦ (مخطوط) .

<sup>(2)</sup> Coulbeaux : op. cit., T. I, pp. 288-290.

<sup>(</sup>٣) محيى الدين بن عبد الظاهر : تقريف الأيام والمصور ص ١٧٠ -- ١٧٣ -

<sup>(1)</sup> المرجع السابق س ١٧٣ ه

<sup>(41 -</sup> العمرالمالك)

ومن هذا يبدو أن علاقة كنيسة الحبشة بالكنيسة المرقصية بالاسكندرية كانت سبباً في اتصالات دائمة بين دولة الماليك والحبشة . وجدير بالذكر أن سلاطين الماليك في مصر كانو اير ثابون أحياناً في العلاقة بين بطار كة الإسكندرية و ملوك الحبشة ، وطذا أصروا أن يكون الا تصال بين الطرفين عن طريق سلطنة المهاليك نفسها وليس اتصالا مباشراً . ويدل ذلك على أن بعض سلاطين المهاليك أخذوا عهداً على بطرك النصارى بأن د لا يكتب إلى ملك الحبشة بنفسه ولا أعلى منه ولا فاهراً ولا باطناً ، ولا يولى أحداً في بلاد الحبشة ولاقسيساً ولا أعلى منه ولا دو نه إلا بإطناً ، ولا يولى أحداً في بلاد الحبشة ولاقسيساً كان سلاطين المهاليك يو جهون دا ثما النصح إلى بطرك النصارى في مصر بأن ديتو في ما يانيه سراً من تلقاء الحبشة ه " ، ولا شك في أن تلك المخاوف التي سادت سلاطين المهاليك في مصر من الا تصالات بين بطرك مصر وملوك الحبشة إنما سلاطين المهاليك في مصر من الا تصالات بين بطرك مصر وملوك الحبشة إنما كانت أمراً طبيعياً في عصر الحروب الصليبية ، وهو المصر الدى طفح بروح التمصب الدين من ناحية و الذي ظهرت فيه دولة المهاليك في صورة القوة التمصب الدين من ناحية و الذي ظهرت فيه دولة المهاليك في صورة القوة الإسلامية الكبرى التي تزعمت حركة الجهاد صد الصليبين من ناحية أخرى المهالية المهالية الكبري من ناحية والذي ظهرت فيه دولة المهاليك في صورة القوة التمه المها المهالية الكبرى التي تزعمت حركة الجهاد صد الصليبين من ناحية أخرى المهالية المهالية الكبرى التي تزعمت حركة الجهاد صد الصليبين من ناحية أخرى المهالية المهالية الكبري من ناحية والذي ظهر المهالية وحولة المهالية المهالية أخرى المهالية المهالية المهالية المهالية أسلامية المهالية المهالية

على أن موضوع تعيين مطر أن المحبشة من قبل بطرك الإسكندرية لم يكن السبب الوحيد للاتصال بين سلطنة الماليك ودولة الحبشة. ذلك أنه ثمة مظهر آخر للملاقات بين الطرفين ارتبط بمر ورالحجاج الاحباش بمصروهم في طريقهم إلى بيت المقدس والمعروف أن الاحباش كانت لهم جالية كبيرة مقيمة في بيت المقدس ، كاكان لهم دير كبير في تلك المدينة المقدسة اتخذوه مقر ألهم. وقداعتاد ملوك الحبشة إرسال الهدايا والهبات إلى رهبان ذلك الدير ، فضلا عن التماس كرم سلاطين الماليك في رعاية أولتك الرهبان ، من ذلك ما جاء في رسالة ملك سلاطين الماليك في رعاية أولتك الرهبان ، من ذلك ما جاء في رسالة ملك

<sup>(</sup>١) السخاوى : التبر المسبوك في ذيل السلوك على ١٠١٠ ه

<sup>(</sup>۲) العمرى ؛ التمريف بالمصطلح الشريف ص ٤٨٠ .

الحيفة يجبأ صيون ( ١٢٨٤ -- ١٢٨٠) لمل السلطان المنصور قلاون ۽ من أن ذلك الملك أرسل ثوباً ومائة شمعة د وسأل إنقاذ ذلك للرهبان الحبوش المقيمين بالقدس الشريف، ويوصى عليهم بألا يمنعوا من دخول الهياكل، ٢٠٦٠. كذلك أرسل ملك الحبشة المذكور إلى رهبان دير الاحباش في بيت المقدس يقول لهم وسلام عليكم يارهبان الحبوش الذين صبروا على المبادة والزهد إلى هذه الآيام ، وصبرتم على الحر والبرد . وقد سيرت لكم ثوب أحمر دبياج، ومائة شمعة، وثيابي وهو زناري الذي تلبسه السلاطين حتى تلبسونه وقت القربان . . فمرفوني بوصول هذا ، واكتبوا أسماءهم ، واذكروني في صلواتكم بدعواتكم ... ، (١٠) ...

ويبدو أن جموع الحجاج الاحباش الذين كانوا يمرون بمصرف طريقهم للى بيت المقدس بلغوا درجة من الـكاثرة تطلبت نوعاً من دوام الاتصال بين ملوك الحبشة من ناحية وسلاطين مصر من ناحية أخرى ، لإعفاء أولئك الحجاج من رسوم المرور . وقد ذكر ألفاري أنه شاهد قافلة تضم نحواً من المُمَانَة من حجاج الاحباش تمر بالاراضي المصرية قرب شواطيء البحر الأحر في طريقهم إلى بيت المقدس(٢) .

والمتواثر فيالمراجع أن السلطان صلاح الدين الآوبي شي دير الأحباش برطايته عندما استولى على بيت المقدس سنة ١١٨٧ ، ولذلك دأب ملوك الحبشة في عصر الماليك على إرسال السفارات والكتب لسلاطين الماليك، راجين أن يشملوا حجاج الاحباش بمطامهم ولا يمنعوهم من زيارة كمنيسة القيامة

<sup>(</sup>١) يمين المدين بن عبد القاهر : Ar يق الأيام والنصورس ١٧٠.

<sup>(</sup>٣) الرجم السابق س ٢٧٩،

Alvarez t Portugeuce Embassy, pp. 248-244. (\*)

بالقدس (١).

والواقع إن وجود جالية كبيرة من الآحباش مقيمة إقامة دائمة في بيت المقدس، ووجود دير لهم في تلك المدينة على اتصال دائم بدولة الحبشة ،أمر له أهميته من حيث اطلاع ملوك الحيشة على أخبار الحروب الصليبية أولا بأول. ولم تنب عن البابوية وأصحاب المشاريم الصليبية في غرب أور با فكرة الاستفادة من تلك القوة المسيحية الكبرى .. وهي الحيشة - في عاربة المسلمين ، و بخاصة في الدور الآخير من الحروب الصليبية بعد طرد الصليبيين نهائياً من الشام ف أو اخر القرن الثالث عشر (١٠) . ومن الثابت أن البابرية أرسلت عدة سفارات في القرن الرابع عشر إلى ملوك الحبشة لحثهم على المشاركة في محاربة المسلمين. وكان أن أفلحت تلك الاتصالات في استثارة ملوك الحيشة، فيقال أنهم أعدو احملة كبيرة لمهاجمة مصرمن ناحية الجنوب في الوقت الذي هاجمها بطرس لوزجنان ملك قبرس من ناحية التمال سنة ١٣٦٥ . كذلك فـكر اسمق الأول ملك الحبشة (١٤١٤ – ١٤٦٩ ) في فزو مصر ، ومخاصة عندما سمع بأن الماليك غزوا جزيرة قبرسوأسروا ملكهاجانوس سنة١٤٢٦ . وقد دارت بينملك الحبشة وملوك غرب أوربا مباحثات في هذا الشأن ، ولكنها باءت بالفشل(٣) . كذلك فشلب محاولات ملوك الحبشة لتحويل مجرى النيل وتجويم مصر, وهي الفكرة التي ولدت نتيجة لانصالات طويلة بين ملوك أرغونه والبرتغال من ناحية وملوك الحبشة من تاحية أخرى (١٠) .

<sup>(</sup>١) ابن لمياس : بدائم الزهور چه س ١٢ .

<sup>(</sup>٢) سعيد عاشور : الحركة الصليبية ج ٢ ، ص ٢٠٠٩

<sup>(</sup>٣) المفريزي: الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام ص ع أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج ٦ ص ٦٣٧ — ٦٤٠ ( طبعة كاليفورنيا )

<sup>(</sup>٤) سعيد عاشور ؛ الحركة الصليبية جـ ٢ س ١٣١٣ مـ ١٢١٤ ه

#### العموقة بين سلطنة المماليك ودول التركاد :

عاشت على الأطراف الشمالية لدولة المهاليك جماعات من شعوب متنوعة مثل الارمن والسكرج والآكراد والتركمان ، وهؤلاء جميعاً وبطنهم بسلطنة المهاليك علاقات متقلبة بين الخضوع والتبعية حينا والثورة والعدوان أحيانا، وفقها أملته الطروف الخاصة والعامة التي أحاطت بمنطقه الشرق الادنى وشعوبها منذ منتصف القرن الثالث عشر .

وقد هرف عن التركان بالذات أنهم ساهموا بنصيب بارو ف حركة الجهاد مند الصليبيين منذ وقت مبكر ، فعملوا جنوداً في جيوش أنابكة السلاجقة ثم في جيوش الآيوبيين فالماليك ، على أنه بصرف النظر عن تلك الاعداد من التركان الذين عملوا جندا مرتزقة في جيوش الماليك ، فإن التركان أقاموا لا نفسهم دو لا أو دويلات على أطراف آسيا الصغرى وبلاد النهرين ، اشتهرت منها دولة بني دلفادر و دولة بني رمضان و دولة بني قرمان و دولة الفاء البيضاء و دولة الشاء السوداء . وكان المفروض أن تكون هذه الدول التركانية تابعة السلطنة الماليك في مصر والشام ، ولكن الحاصل فعلا هو أنها لم تظل على ولا ثما المهاليك ، و إنما دأبت على استغلال الظروف الخروج على سلطنة الماليك بل و مهاجة أراضيها ، ما سبب لدولة الماليك كثيراً من المتاعب على حدودها الشيالية .

وقد اشتد تهدید الدول الركانیة اسلطنة المالیك في القرن الحامس عشر ، عندماكثر سن القلاقل و الفتن داخل دولة المالیك و ظهر ضعف هذه الدولة و عجزها عن الاحتفاظ بهیبتها و الدفاع عن كمانها صد الآخطار الحارجیة التي هددتها ، و مخاصة من جهة تیمورلنك ، و كان أن أحس السلطان المؤید شیخ بعطر النزكان و را اى ضرورة تأدیبهم فقام مجملتین ضدهم سنة ۱٤۱٥ ، سنة ۱٤١٧،

ولكنهم أعلنوا أورتهم من جديد عقب عودة السلطان ، فأرسل السلطات المؤيد شبح ابنه إيراهيم على أسحلة كبرى سنة ١٤١٩ ، فوصلت هذه الحلة إلى قونية ، وخرب ابراهيم بلاد النركان ثم عاد محملا بالغنائم (١).

ولم يغفر النركان لسلطنة الماليك ما حل بيلادهم من تخريب وتدميد ه فقام عثمان قرايلوك زعيم الشاه البيضاء بمهاجمة خرتبرت سنة ١٤٢٩ كما أوغل داخل حدود دولة الماليك ويبدوأن قرايلوك أقدم على مهاجمة دولة الماليك بتحريض من شاه رخ ابن تيمورلنك ، الأمرالذي جعل السلطان الاشرف برسباي يبادر بإرسال حملة خربت الرها \_ التابعة الشاه البيضاء \_ وأسر معه حاكمها ها بيل بن عثمان قرايلوك (٢).

وقد بلغ من استخفاف عثمان قرايلوك زعيم الشاه البيضاء بسلطنة الماليك أنه أرسل إلى السلطان برسباى سنة ١٤٣٣ سفارة تعمل هدية تشمل مرآة وخروف وخلعة . وكان أن فهم برسباى ما يعنيه قرايلوك من تلك الحدية ، إذ يرمن الخروف إلى السلطان والمرآة إلى أن السلطان وأمراءه كالنساء ، في حين تشهر الحلمة إلى أن برسباى تابع لقرايلوك . ولم يستطع السلطان برسباى أن يخني غضبه فأمر بذبح الحروف أمام الرسل وألبس الخلعة لاجد الحرليين فرقص بها في حضرة السلطان وحطم المرآة ، ثم صرف رسل قرايلوك بعد أن اهائهم وقص أذناب خيو لهم وقال لهم دقولوا لاستاذكم يلاقيني على الفراهي فكان ذلك إعلاناً للحرب ٢٠٠ .

ومع أن الحرب الى شنها برسباى صد قر ايلوك سنة ١٤٣٣ انتهت بصلح سريع تعهد فيه زعيم الشاء البيضاء بأن يكون تابعا مخلصا لسلطان الماليك ؛ إلا

<sup>(1)</sup> Wiet t op cit., pp. 546-547

<sup>(</sup>٢) لمبراهيم طرخان: مصر في عصر دولة الماليك الجراكسة من ٢٢١ ـ ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٣) این لمیاس : بدائم الزهور ج ۲ س ۱۹ س ۲۰ س

أن قر ايلوك كان ينكت دائما بوعوده ، الأمر الذى سبب السلطان برسباى متاعب كثيرة . ولم يلبث برسباى أن انتهز فرصة استحكام الخلاف بين دولتى الشاه البيضاء والشاه السوداء وأعلن تأييده للآخيرة . وقد انتهى ذاك المنزاع بتغلب دولة الشاه السوداء فتمكن زعيمها من هزيمة قرايلوك وقتله ، وعند تذ أرسل رأسه إلى السلطان برسباى سنة ١٤٣٥ فعلقها السلطان على باب زويلة وأمر بإقامة الرينات في القاهرة ابتهاجا بالخلاص من ألد خصومه (٢٥) .

وفى سنة ١٤٣٨ اعتلى دست سلطنة المهاليك السلطان جقدق الذى الصف عهده بهدو، العلاقات مع التركمان فصاهر أمراء دلفادر، وتدخل سنة ١٤٤٩ فى النزاع بين أبناء عثمان قر ايلوك الذين دب فيها بينهم الحلاف، وفر أحدهم وهو الامير قاسم إلى السلطان جقدق فنصره وساعده (٢). كذلك يروى السخاوى أن تركمان الشاه السرداء خطبوا ود السلطان جقدق وأرسلوا له هدية تمينة سنة ١٥٥١، فقبلها السلطان وأكرم الرسل ورد على الهدية بأحسن منها (٣). وفي الهام التالى . أى سنة ١٥٩٧ . أرسل أوزون حسن . أمير الشاه البيضاء مفاتيح آمد إلى السلطان جقمق بعد أن انزع تلك المدينة من أخية جها نكير المادى اسلطنة المهاليك فشكره جقدق ورد إليه المفاتيح (١٥).

على أنه يلاحظ منذ منتصف القرن الحامس عشر ازدياد المتاعب التي سببتها دول التركان لسلطنة المهاليك وذلك بسبب ظهور قوة العبانيين و تدخلهم في ششون الإمارات التركانية من ناحية وفي العلاقات بينهم و بين سلطنة المهاليك من ناحية أخرى . من ذلك أنه حدث سنة ١٤٥٤ أن اعتدى السلطان محمد الفاتح

<sup>(1)</sup> Wiet : op. cit., p. 565.

<sup>(</sup>٧) السفاوي : التبر المسبولة ص ٣٠٩ -

<sup>(</sup>٣) ألمرجع السابق ص ٤٤٤ تـ ٢٤٠

<sup>(</sup>٤) المرجم السابق من ٢٨١٠

المثمانى على إمارة دلغادو، فأرسل أميرها ابراهيم بن قرمان مستنجدا بالسلطان إينال و فا اكترث السلطان بذلك ، بسبب صنة الصداقه بين الدولة العثمانية وسلطنة الماليك عندئذ . ويبدو أن موقف إينال السلم، من أمير قرمان حوهو مضمول بالحاية الماليكية ـ أثار إبراهيم بن قرمان خرج على سلطنة الماليك ، الأمر الذي جعل السلطان إينال يبادر بإرسال حملتين صده حتى ثم القصاء على تلك الفتنة (1) .

ولم يلبث أن اتخذ التنافس بين سلطنة الماليك من ناحية وسلطنسة العنمانيين من ناحية أخرى شكل مناصرة قوة أو أخرى من القوى التركمانية الواقعة على الحدود بين دولتي الماليك والعنمانيين . من ذلك أنه حدث نزاع سنة ١٤٦٦ في إمارة دلفادر بين شاه سوار وأخيه بوداق وكان أن انتصر عمد الفاتح شاه سوار و ناصرت سلطنة الماليك أخاه بوداق وكان أن انتصر شاه سوار على أخيه نقطب له في العاصمة أبلستين وأخذ يهاجم أطراف هولة الماليك، الامرالذي أثار السلطان قايتباي وجعله يرسل حملة سنة ١٤٦٧ لتا ديب شاه سوار و لكن جيش قايتباي دانكسر كسرة شنيعة ، (٣) ، ولم تفلح الحملة التي أرسلها قايتباي في العام التالى ضد سوار ، إذ عنيت بنفس المصير من الفضل والحزيمة .

ويبدو أن سوارتمادى في الاستخفاف بدولة الماليك والعبث محدودها فضلاعن أنه اعتدى على الدول التركمانية المحالفة لسلطنة المماليك مثل دولة بني رمصان . لذلك لم يستطع السلطان الاشرف قايتباى السكوت عن ذلك التهديد الخطير لحيبة دولة المهاليك ، فأرسل حملة كبرى ضدسو ارسنة ١٤٧٠ بقيادة الامير يشبك الدوادار . وقد زودقا يتباى قائد هذه الحملة بسلطات استثنائية واسعه ليو فر

<sup>(</sup>١) أبن لمياس : صفحات لم تنصر س ٧٣ ، ٧٤ ﴿ ثَفَرَ مُحْدَ مَصَالَتِي ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ابن لمياس : بدائع الزهور ج ٣ من ١٧ ( نشر محمد مصطلق ) .

له إمكانيات النصر، و ففوض إليه السلطان أدور البلاد الشامية و الحلبية وغير ذلك من البلاد ، وجمل له الولاية والمزل في جميع أحرال المملكة ١٥٠٠٠. وفعلا انتصر الامير يشبك على شاه سوار واستولى منه على قلعة عينتاب، كا استرد منه أذنه و طرسوس ، حتى اضطر سوار إلى الاستسلام سنة ١٤٧١. ولم يلبث أن عاد يشبك إلى مصر منتصرا ومعه سوار مقيدا في الاغلال ، وذلك بعد أن عين بوداق أميرا على إمارة دلغادر بدلا من أخيه سوار .

ومع ذلك ، فإن سلطنة الماليك استمرت تعانى كثيرا من المتساعب من جانب إمارة دلفادر ، لاسيا بعد أن خلف علاء الدولة أخاه بوداق فحكم الإمارة سنة ١٤٨٠ ذلك أن علاء الدولة وقع تحسى أثير العمانيين و محريضهم وإن كان تفوق الجيوش الماليكية على الجيوش العمانية في ذلك الدور قد جعل علاء الدولة يلمرم جانب الحرص في معاملاته مع دولة الماليك و يتودد إليها.

إما أوزون حسن \_ أو حسن الطويل \_ زهيم قبيلة الشاه البيضاء ، فقد استفل المتاعب التي سببها شاه سو ار لدولة المهاليك وأغار على إقليم حلب كاو صلب عبيو شه إلى الرها عو بعد سقوط سو او حاول إثارة أخيه بوداق ضد سلطنة المهاليك بادر السلطان قايتباى بإر سال حملة بقيادة يشبك الدوادار ضد حسن الطويل سنة ٢٥١٠ . على أنه رغم الانتصارات الجزئية التي حققها المهاليك على حسن الطويل ، فإن دولة الشاه البيضاء لم تخضع في سمولة ، ولا سيا وأن الأمير خليل الذي خلف أباه حسن الطويل في حكم الشاه البيضاء سنة ١٤٧٨ لم يكن أقل عنادا . وقد حدث في الحروب التي شنها الأمير يشبك في شمال الشام والعراق في ذلك الدور أن أسريشبك نفسه وقتل سنة ١٤٨٠ . ولما سمع السلطان قايتباى ذلك الدور أن أسريشبك نفسه وقتل سنة ١٤٨٠ . ولما سمع السلطان قايتباى

 <sup>(</sup>۱) این لیاس : پدائم الزدور ج ۳ س ۹ ه ( نشر محمد مصطفی ) .
 (۲) این لیاس : پدائم الزدور چ ۳ س ۸ ، ۸ ۸ ( نشر عمد مصطفی ) .

ذلك الخبر واضطرب أحو الهوماجت القاهرة عن آخر هاوكان يوما مهو لا هذا. وقد بادر السلطان فايتباى بإرسال حملة للانتقام بقيادة الأمير أزبك ولسكن دولة الشاء البيضاء بادرت بالاعتذار حما سلف ، ومن شم هدأت العلاقات بين سلطنة الماليك و تلك الدولة إلى أن التهم الاتراك العثمانيون دول التركان ودولة الماليك جميعا .

## المماليك والعثمانيون :

أما العلاقة بين سلطنة المهاليك وسلطنة العثمانيين فقد بدأت أتم ما تكون صفاء ، لاسيا وأن الدولة العثمانية وجهت جهودها في الدور الأول من حركتها التوسعية صد القوى المسيحية المجاورة، ومخاصة الدولة البيز نطية. وهو أمرة و بل بالارتياح الكبير من جانب المهاليك وغير المهاليك من القوى الإسلامية في الشرق الأدنى ، وزاد من ذلك الشمور الودى المتبادل بين المهاليك والعثمانيين تعرض الدولتين لحطر واحد مشترك هو خطر تيمورلنك عا حتم ضرورة الاتصال والتفاه بينهما لمواجهة ذلك الخطر .

وغة إشارة فى المراجع إلى أن السلطان مراد الأول العثمانى أرسل مسئة ١٣٨٨ سفارة إلى السلطان برقوف تعمل إليه هدية و تحذره من تحركات تيمو و الملك من تعريز نحو الغرب عايدد الدولتين الماليكية والعثمانية (٢٠). وإذا كان السلطان برقوق قد أكرم وفادة رسل السلطان العثمانى، وأظهر استعداده الاتصامن معه لصد خطر تيمورلنك إلا أنه لم يستطع أن يخنى عناوفه من أطباع العثمانيين وخطورتهم على مستقبل دولته، فقال وإنى لا أخاف منه (تيمورلنك) فان

<sup>(</sup>١) ابن لمياس : يدافع الزهور ج٣ ص ١٧٤ ﴿ تَفْتُر مُجْدُ مُعْطَلَيْ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) الحَطيب ، نُرْحَة آلنفوش والأيدان ورقة ١٦.

كل أحد يساعدنى عليه ، وإنما أخاف من ابن عثمان ١ ، (١) .

ولم تلبث الاحداث أن أثبت صدق ظن برقوق إذ أغار بايزيد الاول العثمانى على قيصرية سنة ١٣٩١ وقبض على صاحبها الذى كان مشمولا بحاية دولة المهاليك. هذا وإن كان تفوف بايزيد من خطر تيمورلنك الذى أخذ يزداد افترابا من حدود دولته قد جعله يسار عإلى إصلاح الامورمع السلطان برقوق فاعتذر له حما حدث وأرسل له هدية ثمينة (٢٠ ويبدو أن بايزيد العثمانى لم يحدله حليفا قوياً يساعده في دفع تيمورلنك سوى دولة المماليك، فأرسل إلى السلطان برقوق محذره من ذلك الخطر ويقول إنه وضع تحت تصرفه ما تى الف فارس ليستمين بهم في محاربة تيمورلنك بنشلا عن أنه طلب من السلطان برقوق أن يرسل إليه طبيبا د حاذ قاف صنعة الطب ، ليداريه ، وقد قابل برقوق كل تلك المروض في حذر ، فشكر السلطان العثماني واحتنى برسله وأوفد إليه الطبيب شمس الدين محمد بن صفير ومعه من الأدوية والعقاقير ما يكنى المسلطان العرب المسلطان المثاني والعقاقير ما يكنى المسلطان المثاني والعقاقير ما يكنى

وثمة مظهر آخر من مظاهر تمسح السلاطين المثمانيين في ذلك الدور بدولة المماليك في مصر هو طلب بابزيد العثماني تفويضاً شرعيا بالسلطنة من الخليفة العباسي بالقاهرة سنة ١٣٩٤. ومع أن سلطنة المماليك وقفت موقف المتحفظ من ذلك الطلب، إلا أن بابزيد أرسل إلى تيمورلنك حوالى سنة ١٣٩٩ يذكره بأن الخلافة العباسية ما زالت قائمة في مصر وبأن هذه القوة الكبيرة

<sup>(</sup>١) ابن حبر : لمنياء الغمر ج ١ ورقة ٥ ٣٨ .

<sup>(</sup>٧) أبن قاض شبهة : ذيل المديخ الإسلام ورقة ٢٩ "

<sup>(</sup>۳) المقریزی : الساوك ج ۳ ص ۷۰۸ ؟ الحملیب : نزهة النفوس ورقة ۱۰۵۰

كفيلة بردعه إذا حاول المدوان (١٠ ومن جهة أخرى فإن السلطان بايز يدحر ص على إرسال سفارة إلى مصر ليبشر المسلمين بانتصاره على الأوربيين في موقعة فيقو بوليس سنة ١٣٩٦ كما أرسل إلى السلطان برقوق هدية من أسرى الفرنج بلغ عددهم ما ثنى أسير (٢٠).

على أن تلك العلاقة الطيبة بين سلطنة العثمانيين و سلطنة المماليك أضعفيه من شأنها أطماع العثمانيين. وكان ذلك في مطلع عبد السلطان فرج بن برقوق عندها أفار با يزيد العثماني على أطراف دولة المماليك واستولى سنة . . و و على ملطية ودارندة (٢٠). ولاشك في أن ذلك العدوان كان كافيا في حد ذاته لتحذير سلطنة المماليك من نو أيا بني عثمان و هذا و إن كان خطر تيمور لنك ظل يدفع العثمانيين دفعا إلى الاحتفاظ بود المماليك، بدليل أن با يزيد عاد بعد قليل بطلب محالفة السلطان فرج لإقامة جهة متحدة في وجه تيمورلنك ، ولكن كبار الآمر المسلطان فرج لإقامة جهة متحدة في وجه تيمورلنك ، ولكن كبار الآمر الموا على مصر وفضوا محالفة أبن عثمان وأرسلوا إليه يذكرونه بعدوانه على ملطية. وهكذا أتيحت الفرصة لتيورلنك لكى ينزل ضربته بكل من القرتين الكبيرتين في الشرق الآدني على انفر اد فرحف على دولة المماليك وأزل الحريمة بحيوشها قرب دمشق في أو اخرسنة . . و ١٤٠٤ أوقع بالسلطان با يريد وأنول به كار ثة أنقرة سنة ٢٠٠٧.

على أن و فاة تيمورلنك سنة ه . ع و و تفكك دولته أتاح فر صة لدولتى المماليك والعثمانيين للتخلص من أثر العنر بات التي أنر لها بهما تيمورلنك . وكان أن تحددت علاقات الودبين السلطنة العثمانية والسلطنة المماليكية، فأرسل السلطان

<sup>(</sup>٣) المبنى: عقد الجرّل جـ ٢٥ ورقة ٧٨ .



<sup>(1)</sup> D'Ohsson: Tableau de l'Empire Othoman, VI, p. 223 & Arnold: The Caliphate, p. 106.

 <sup>(</sup>۲) این قاضی شهبة ، ذیل تاریخ الإسلام چ ۳ ورقة ۱۲۳ ،
 این حجر : انیاه الفصر چ ۹ می ۹ ۶ .

مرأد الثانى العثبانى سفارة إلى القاهرة سنة ١٤٢٧ لتهنئة السلطان الأشرف برسياى بالسلطنة ، ومعها هدية . وقد رد السلطان على الحدية بأحسن منها ، ولما كانت هدية سلطان المهائيك لم تصل إلى السلطان العهائى بسبب وقوهها في أيدى قر اصنة البحر من الأوربيين (١٠) ومع ذلك فإنهذا لم يمنع السلطان مراد الثانى من إرسال سفارة عثمانية أخرى إلى السلطان برسباى سنة ١٤٢٦، وهي الحلة الى نجحت في فزو الجزيرة وأسر وقد أقامت هذه السفارة في القاهرة لحين شهدت مجى مثالث حملات السلطان برسباى على قبر س سنة ١٤٧٧، وهي الحلة الى نجحت في فزو الجزيرة وأسر ملكما جانرس لوزجنان . ويبدو أن أخبار هذا النصر الذي أحرزته سلطنة الماليك أثار غيرة السلطان مراد الثاني العثماني، فبادر في العام التالى – ١٤٢٨ الماليك أثار غيرة السلطان مراد الثاني العثماني، فبادر في العام التالى – ١٤٢٨ الماليك أثار غيرة السلطان مراد الثاني العثماني، فبادر في العام التالى سيوسياً أوربياً هدية السلطان برسباى (٢٠) .

وعند ما ارتق جقمق دست سلطنة الماليك (١٤٣٨ - ١٤٥٣) ازدادت أو اصر الصداقة بين الدولتين العثمانية والمهاليكية فتبودلت المراسلات والسفارات والحدايا بين مراد الثانى العثمانى وجقمق، وحرص السلطان مراد الثانى على أن يبعث إلى مصر عدة من أسرى انتصاره على الحاف الآوربى عندفار ناسنة ١٤٤٤ وقد استمرت هذه السياسة الودية قائمة بين السلطان محد الثانى والسلطان إينالى، فاحتفلت القاهرة احتفالا رائماً لمسقوط القسطنظينية في قبضة العثمانيين سنة ودقيق الهشائر السلطانية بالقلمة عدة أيام (٢).

غير أنه لم يكد يتم للعثما نيبين الاستيلاء على القسطنطينية والسيطرة على البلقان، حتى عادوا يوجهون بصرهم تجاءالشرق بغية الاستيلاء على الآجراءات مازالت

<sup>(</sup>١) عمد مصطفى وياهة : شهاية السلاطين الماليك في مصر ص ٧٠٠ .

<sup>(</sup>٧) عمد مصطنى فريادة ؛ شهاية السلاطين المانيك س ٢٠٠

<sup>(</sup>٣) محمد مصطنى زيادة : سهاية السلاطين الماليك من ٢٠٢ :

خارج قبضهم فى آسيا الصغرى . والمعروف أن الإمارات التركانيسة القائمة فى آسيا الصغرى وشرقيها حواهم المارة قرمان وإمارة دلفادر - كانت مشمولة بالحماية المهاليكية في فاقدر تطلع الدولة العثمانية إلى بسط سيطرتها على الما الإمارات بصدام مقبل بين العثمانيين والمهاليك . وقد المغذ الصدام بين العثمانيين والمهاليك فى ذلك الدور الأولى شكل قيام كل دولة بمساعدة بعض الاطراف المتنافسة على الحكم فى الإمارات التركانية ، فتساعد سلطنة العثمانيين أميرا منافساً للامير الذى تؤيده سلطنة المهاليك ، عما أوجد حالة من الصدام فير المباشر بين العثمانيين والمهاليك . وازدادت العلاقة توتراً بين سلطنتي المهاليك والعثمانيين عند ما رحب السلطان قايتباى بأخ صفير للسلطان بايزيد الشانى العثماني اسمه جم ، وكان هذا الآخ قد هرب من المذبحة التي اعتاد كل سلطان عثماني أن يديرها لماتخلص من منافسيه (۱).

ولم يلبث التنافس بين سلطنة المهاليك وسلطنة العثمانيين أن أكتسب شكلا سافراً ، فأخذ السلطان بايزيد بمد يد العون الأمير علاء الدولة أمير دلفادر الحارج على سلطنة المهاليك ١٤٨٣ ، وساعده بمعنود عثمانية فى الإغارة على نيا بة ملطية التابعة للمهاليك فى آسيا الصغرى ولم تفلح جهود السلطان قايتياى فى إصلاح العلاقات بين دولتى المهاليك والعثمانيين ، بل القد أخذت جمو م من العثمانيين تهاجم حدود الشامدون سابق إندار وإذا كانت جيوش المهاليك قد أحرزت عدة انتصارات فى الجبهة الشهالية فى أواخر القرن الخامس عشر فإن حدد الانتصارات لم يكن لها نتيجة سوى إيفار صدر السلطان العثما في وتحريك الرغبة فى الانتقام عنده .

وعند ما توفى السلطان قايتياى سنة ٩٤٩٦، أوسل ابنه محد ـــ الذي ولى

<sup>(</sup>١) محمد مصطفى زيادة لا أنهاية السلاماين ص ٢٠٣ ... ٢٠٤

السلطنة بعده ـ وسولا اسمه خابر بك إلى السلطان بايزيد الثانى ليعلمه بنبأ سلطنته . وخابر بك هذا هو صاحب دور الحيانة الذى سبقت الإشارة إليه هند الكلام عن سقوط دولة المهاليك ؛ وربما وجمع الحيوط الأولى لمؤامراته وخيانته إلى ذلك الوقع الذى أوفده فيه محمد بن قايتباى إلى القسطنطينية . وفي الوقت الذى اضطربت أحوال سلطنة المهاليك في أواخر القرن الحامس عشر وأوائل السادس عشر نتيجة لثورة المهاليك والآمراء وكثرة تغيير السلاطين والتخلص منهم بالقتل أو الدول ، كانت السلطنة المهانية تستعد استعدادا جدياً للمدركة الفاصلة التي ستحدد مستقبل الزعامة السياسية على استعدادا جدياً للمدركة الفاصلة التي ستحدد مستقبل الزعامة السياسية على استعدادا جدياً للمدركة الفاصلة التي ستحدد مستقبل الزعامة السياسية على استعام السلطان المالم الإسلامي في الشرق الآدني وقد سبق أن وأينا كيف استطاع السلطان سليم الآول المثماني إسقاط سلطنة المهاليك عقب موقعة مرجداً بقسنة ١٠١٦

### الحماليك والدولة البيزنطية :

أثبت سلاطين الماليك أنهم على جانب كبير من المهارة السياسية والقدرة على اكتساب الجلفاء في الحارج ضد أعدائهم الذين هددوا دولتهم تهديدا مباشرا في مصر والشام. وهكذا حالف الماليك مفول القفحاق ليضربوا بهم مغول فارس الذين طالما هددوا بلاد الشام. ولسكن مغول فارس لم يكونوا الحطر الوحيد الذي هدد نفوذ المماليك وأمن دولتهم في بلاد الشام، وإنما كان هناك الحطر الصليبي ما زال قائماً عند قيام دولة المهاليك ليمسل خطراً حقيقياً لا يستهان به .

وكان طبيعياً أن يمالف الماليك أعداء الصليبيين، مثلما حالفوا أعداء مغول فارس، فلم تكد سلطنة الماليك تقف على قدميها في عبدالظهر بيبرس حتى أخلت تسمى المتقارب مع الإمبراطورية البيراطية، وهي العدو التقليدي الصليبيين بالشام منذ قيام الحروب الصليبية في نهاية القرن الحادي عصر، ولم تلبث أن توطدت

**JI** 

وإ

٦,

العلاقات بين السلطان الطاهر بيبرس و الإعبر اطور ميخا ثيل باليولو جس ، فأرسل الإمبر اطور إلى سلطان الماليك يطلب منه إيفاد بطرك من الملكانيين ليرحى شئر ن الطائفة الملكانية في دولته، وكان أن استجاب بيبرس لرغبة الامبر اطور فأرسل إليه سنة ١٢٩٢. الرشيد الـكحال \_ وهو أحد رجال المذهب الملكاني \_ صحبة الامير فارس الدين أفوش المسعودي وهناك في القسطنطينية احتنى الإمبر اطور البيز نطى بالسفارة الماليكية ، واطلع الامير أقوش على مسجد الإمبر اطور البيز نطى بالسفارة الماليكية ، واطلع الامير أقوش على مسجد المسلمين الذي كان السلميون قد هدموه في الحملة الصليبية الرابعة والذي شرع الإمبر اطور في تحديده (١) وكان أن أسهم بيبرس في تعمير مسجد القسطنطينية فأرسل إليه دالحصر العبداني والقناديل المذهبة والسطور المرقومة، والمباخر فالسجادات والعود والعنبر والمسك وماء الورد، (٢).

ومع أن الامبراطور أقوش المسعودى عاد من القسطنطينية يحمل هدايا الإمبراطور البيزنطى السلطان الظاهر ؛ إلا أن الآخير استاء هند ما علم أن الإمبراطور عاق رسله أثناء سفرهم سنة ١٢٩٤ عبر بلاده إلى بركة خان رعيم مغول القضجاق . وقد غصب بيبرس لذلك الأمر وجمع رجال الدين ليشهدهم على أن الإمبراطور البيزنطى دخالف الأيمان . على أن الإمبراطور ميخائيل باليولوجس لم يلبث أن استدرك غلطته في سرعة ، فأطلق رسل بيبرس بالسفر إلى بركة خان وفي الوقت نفسه ، بادر بإرسال الحدايا إلى بيبرس ليسترضيه (٢).

وقد استمرت العلاقات الودية بين سلطنة الماليك و الإمبر اطورية البيز نطية بعد عهد بيبرس ، إذ تروى المراجع أن السلطان المنصور قلاون أرسل لملى

<sup>﴿</sup>١) النبق : عقد الجَالَ الحَجَلَدُ الثَّالَثُ وَرَقَةً ١ ١٤٥؟

محدجال الدين سرور : دولة الظاهر بيبرس ص ١١٠

<sup>(</sup>٧) المقريزى: الساواد ج ١ ص ٤٧١ - ٢٧٤ ،

<sup>(</sup>٣) المقريزي ؛ السلوك جا س ١٤ ه ١٣٧٠ .

الامبراطور ميخائيل الثامن سفارة على رأسها الآمير ناصر الدين الجزرى وبطرك الاقباط حنا السابع ؛ وحملت تلك السفارة رسالة تفيد الإمراطور باعتلاء السلطان قلاون دست السلطنة ورغبته في الإبقاء على مودة الامبراطور وصداقته . وكان أن أجاب الامبراطور ميخائيل الثامن على السلطان قلاون مؤكداً حرصه على الصداقة بهن الدولتين ويطلب منه أن يبعث إليه يميناً يتمسك بما فأرسل إليه قلاون من حلفه على ذلك اليمين () .

ولم تتغير سياسة الدولة البير نطية تجاه سلطنة الماليك في مصر عندما اعتلى عرش الدولة الامبر اطور أندرو نيق الثانى سنة ١٢٨٢، إذ بادر هذا الامبر اطور الجديد بإرسال هدية إلى السلطان قلاون تشتمل حملا من الحرير الاطلس وأربعة أحمال من البسط، فسر قلاون بتلك الحدية سروراً كبيراً وغمر الرسل بالعطا يا (٢٠).

والمعروف أن سلطنة المهاليك بلغت أقصى درجات النفوذ والسلطان على عهد السلطان الناصر محمد بن قلاون وكان طبيعياً أن يكون الدولة البيز نطية نصيب كبير من النشاط الحارجي الضخم الذي ميز دولة المهاليك في ذلك المصر. ويقال إن الإمبر اطور البيز نطي أندرو نيق الثاني أرسل سفارة إلى الناصر محمد سنة ه ١٧٠ تحمل هدية له وتساله إعادة كنيسة المصلبة في بيت المقدس إلى أصحابها، وكان المسلمون قد حولوا هذه الكنيسة إلى مسجد في عهد السلطان بيبرس (٢). على أنه يدو أن الناصر محمد لم يستجب في سرعة لتلك الرغبة فكر رالإمبر اطور وجاءه بعد ذلك بعدة سنوات ، وعند أذ أعاد الناصر محمد تلك الكنيسة إلى المسيحيين بعد أن أفتي علماء المسلمين بأنه لا يجوز اغتصابها ، كما استنجاب المسيحيين بعد أن أفتي علماء المسلمين بأنه لا يجوز اغتصابها ، كما استنجاب السلطان الناصر محمد لرغبة الإمبر اطور البيز نطى في النسام مع أهل الكتاب السلطان الناصر محمد لرغبة الإمبر اطور البيز نطى في النسام مع أهل الكتاب

<sup>(</sup>۱) بيپرس الدوامار 2 زيد الفسكرة ج.٩ ، س ١٣٣ ــ ١٣٤ :

<sup>(</sup>٢) النويري : نهاية الأرب ج ٢٩ ووثة ١٨٥٠،

<sup>: (</sup>٢) المرجم السايق وه ٢ ورقد ١٨٠٠

وسمح لهم بإنشاء عدة كنائس في دولته (١). ويبدَّو أن الإمراطور البيرنطي إرتاح لاستجابة السلطان الناصر محمد له ، فأرسل له هدية ثمينة من الجوخ والاطلس وغير ذلك من التحف الجيلة (٢).

والملاحظ أن الإمبر اطوراً ادرو نيق الناف بالذات أظهر حرصاً شديداً على صداةة دولة الماليك، فاستمر في إرسال الهدايا إلى السلطان الناصر محمد بين حين وآخر. ويبدو أن الإمبر اطورية البيز نطية كانت تعمل حساباً في ذلك الدور لازدياد نفوذ الدول التركانية في آسيا الصغرى مما شكل خطراً جديداً عليها، لذلك سعى الإمبر اطور البيز نطى لعمل تحالف مع سلطنة الماليك ضد الركان (٢٠). ولا أدل على حرص الإمبر اطور البيز نطى أندرو نيق الثانى على مسالمة سلطنة الماليك، من أنه رفض المشاركة في تنفيذ المشروع الصليم الذي وضعه أحدد عاة الحروب الصليمية من البنادقة – واسمه مارينو سانودو – وهو المشروع الذي استمدف خنق دولة الماليك إقتصادياً تمهيداً لاحتلالها حربياً ثم الاستميلاء على الآراضي المقدسة بالشام (٤٠).

وقد استمرت العلاقات الطبية بين الدولتين الماليكية والبيزنطية قائمة في عصر أولاد السلطان الناصر محمد وأحفاده . منذلك ما نشير إليه المراجع من أن الامبراطور حنا الحامس أرسل سفارة إلى مصر سنة ١٣٦٩ لإزالة الآثر السيء الذي تركته حملة بطرس لوزجنان على الاسكندرية سنة ١٣٦٥(٥) .

وكان أن قامت دولة الماليك الجراكسة سنة ١٣٨٧ ، فاستأنف علاقاتها

<sup>(</sup>١) مفضل بن أبي الفضائل ، النهج السديد ج ٣ س ه ١٩ ه

<sup>(</sup>۲) المرجع السابق: ج ٣ ص ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٣) محد جال الدين صرور ، دولة بني فلاون في مصر ص ١٩٩١ ه

<sup>(3)</sup> صميه عاشور: الحركة الصليبية ج ٢ ص ١٩٩٥١١٩٨ (د ه

<sup>(</sup>٥) المقريزي : الساولة ج ٣ ورقة ٢٠ ( مخطوط ) د

الخارجية على نفس الأسس الى انبعة الدولة الماليك البحرية. ويقال إن الامبر اطور حنا الخامس أرسل سفارة سنة ١٣٨٥ إلى السلطان الظاهر برقوق تحمل إليه الهدايا و تطلب منهأن يكون للبير نطيين فنصل بالاسكندرية أسوة بالبنادقة ، فأجاب السلطان الامراطور البيزنطي إلى طلبه(١) . على أن الملاحظ هو أن الامبراطروية البيزنطية أخذت تتعرض لضغط شديد منجانب العثمانيين منذ أواخر القرن الرابع عشر، وعندئذ ضعف نشاطها الخارجي وبات واضحأأن تلك الدولة تسير في طريقها إلى الموت البطيء . ولم يكن بوسع الأباطرة البيز نطيين الاعتماد على مساعدة سلطنة الماليك أو تأييدها ضد العثمانيين لأن المسلمين جميعاً ــ داخل دولة المهاليك وعارجها ــ كانوا ينظرون إلى توسع العثمانيين على حساب القوى المسيحية في شرق أوربا نظرة ارتياح ويعتبرون الفتوحات المثمانية جزءا من حركة الجهاد الدينى فى ذلك الدور الآخير من العصور الوسطى . وهكدا حتى جاءت الآخبار إلى القاهرة باستيلاء المنانيين على القسطنطينية سنة ١٤٥٣ ، فاحتفل السلطان إينال بذلك الحدث احتفالا كبرأ « ودقت البشائر بالقلمة ، وزينت القاهرة إبتهاجاً بسقوط عاصمة الروم ، وأرسل إينال إلى محمد الفاتح العثماني ديهنئه بهذا الفتح العظيم ، (٢) .

## سلطنة المماليك والقوى الاوربية :

وأخيراً، فإن سلطنة الماليك ربطنها عالات عديدة - تجارية أوعدائية -مع بعض القوى الأوربية وعاصة في حوض البحر المتوسط . ولم يكن منتظراً من سلطنة الماليك ـ وهي لم حدى قوى البحر المتوسط وذات السيطرة

<sup>(</sup>١) أبن سَجِي ؛ لمنهاء الندر جَهُ ورقة ٢٧٣ ،

<sup>(</sup>٢) ابن لمياس : حدمات لم تذمر من بدائع الوعور ص ١٥ ( نشر محد مدملن ) ه

على أهم طرق النجارة بين الشرق والغرب وصاحبة الدور الرئيسى في الحروب الصليبية في أو اخر العصور الوسطى لله لم يكن منتظرًا من تلك الدولة أن تعبش مقطوعة الصلة بالدول الأوربية ذاك المصالح التجارية والسياسية والصليبية في البحر المتوسط .

\$ \$ \$

والمعروف أن صقلية ربطتها بحكام مصر من بني أيوب علاقات ودية كانت أبرز أركانها الصداقة بين الامبراطور فردريك الثانى والسلطان الكامل الأيوبي ، وهي الصدافة التي استمرت قائمة بعـــد الجلة الصليبية السادسة سنة ١٢٢٨ ، والخذت صورة هدايا وسفارات متبادلة ببن الجانبين ، ولا أدل على استمر ار عرى هذه الصداقة من أن الامبر اطور فردريك الناف لجأ إلى تصدير السلطان الصالح نهم الدين أيوب عندما علم بخروج لويس التاسع على رأس حملته الصليبية لمهاجمة دمياط سنة ١٧٤٨ - ١٧٤٩ (١) . ويبدو أن سقوط دولة الآيو بيين لم يغيرمن تلكالصدافة بينملوك صقلية وسلاطين مصر، إذحر ص ما نفر د ابن فر در يك الناني على مصادقة سلاطين الماليك ، كا حرص سلاطين الماليك على الاحتفاظ بعلاقة الود التيربظت مصر بمملكة الصقليتين . من ذلك ماتشير إليه المراجع من تبادل الهدايا بين مانفره ملك الصقليتين والسلطان الظاهر بيبرس، حتى أن بيبرس أرسل سنة ١٧٦١ وفداً برئاسة المؤرخ جمال الدن ابنواصل إلى ملك صقلية (٧٠). وكان وفد بيرس يحمل هدية جليلة إلى مانفره منها بعض الزراف و بعض أسرى عين جالوت من التنار . وقد رد ما نفر د على تلك السفارة بسفارة مشابهة تحمل الهدايا إلى السلطان ايرس (٢٠) . وليس هناك ما يشير إلى تغير هذه العلافة بين ملوك صقلية وسلاطين الماليك بعد عهد

<sup>(</sup>١) سميد عبد الفتاح عاشور ، الحركة الصليبية ج ٧ من ٥٥٠١ .

<sup>(2)</sup> Lane-Poole t op cit" p. " 266 & Buc. of Islam,

<sup>(</sup>٣) محد جال الدين مرود : دولة الظاهر بيبرس من ١١٢ ،

ما نفره و إنما استمرت العلاقات الودية بين الطرفين قائمة في عبد البيت الإنجوى الذي تولى حكم صقلية منذ سنة ١٢٦٦، ويشير المقريزي إلى أن شارل الانجوى ملك صقلية أرسل إلى الظاهر بيبرس هدية وكتاباً على لسان أحد كبار موظفيه يقول نيه و بأن مخدومه أمره أن يكون أمر الملك الظاهر نافذاً في بلاده ، وأن أكون نائب الملك الظاهر كا أنا نائبه ، (١) . ويبدو أن الغرض من هذا الكتاب كان عقد معاهدة تجارية بين دولة سلاطين الماليك وعلكة صقلية (١) .

\* \* \*

أما الجمهوريات الايطالية التجارية ـ و بخاصة البندقية و جنوا ـ فقدر بطنيا بدولة المهاليك علاقات تجارية قوية ، فكان لكل جمهورية قنصل في المدن والموافي الكبرى برعى مصالحها . ولم يكن منتظراً من الجمهوريات الايطالية أن نضحى بمصالحها التجارية الكبرى مع سلطنة المهاليك من أجل النيار الصليبي المام، ولدلك نسمع أن البندقية بالذات اهترت لنباً إغارة بطرس لوز جنان ملك قبرس على الاسكندرية سنة ١٣٦٥ وأرسلت رسلها إلى السلطان شعبان في أبريل سنة ١٣٩٦ تؤكد له أن السفن التي أغارت على الاسكندرية لا تمت إلى البندقية بصلة ، وأن البنادقة لم يساعدوا الملك بطوس ولم يشتركوا معه (٢).

وكان الجنوية لايقلون عن البنادقة حرصاً على مصالحهم التجارية في مصر واستياء عافمله ملك قبرس بالاسكندرية ، بعد أن تأثرت تعارتهم الميجة لذلك مع جميع البلدان الاسلامية ، من ذلك ما يرويه التويرى السكندرى من أن مع جميع البلدان الاسلامية ، من ذلك ما يرويه التويرى السكندرية التجارة كما ديم،

<sup>(2)</sup> Lane—Poole t op: cit. p. 266.

 <sup>(</sup>٣) سعيد عيد النتاح عاشور . نيرس والحروب الصليبية س ٧١ .

فنمهم السلطان أويسمز دخول بغداد والمتاجرة بها وقال لهم دارجموا أولا إلى سلطان مصر واستدركوا ماأفسدتم في الاسكندرية ، وأتونى بخط ملك مصر بدخولكم تحت طاعته وحينئذ تبيعون ببلدى وتبتاعون منه، ('). وهكذا ألح البنادقة والجنوية في الصلح على الملك بطرس لوزجنان من ناحية وعلى سلطان الماليك من ناحية أخرى ؛ وبفضل وساطتهم تمالصلح ببين الطرفين في ديسمبر سنة ١٣٧٠، وعندئذ أخذت التجارة تمود إلى ما كافت عليه بين قبرس والبندقية وجنوا من ناحية ومصر والشام من ناحية أخرى ، وأخذت سفن الفرنجة تفد إنى الإسكندرية بكثرة « واطمأنت الناس وما فات فات فات ، (٢٥).

والمعروف أن التنافس التجارى بين البندقية وجنوا انتهى فى القون الرابع عشر بتفوق البنادقة الذين احتكروا معظم النشاط التجارى فى البحو المتوسط . ولم يرض الجنوبة عن ذلك الوضع فأخذوا يغيرون على موانى وشواطى مدولة الماليك الجراكسة ، وشاركهم فى المك الإغارات بعض قراصنة القطلان والروادسة والقبارسة . ويبدو أن إغارات الجنوبة على شواطى مصر والشام اشتدت فى عهدى السلطان برقوق وابنه فرج، فهاجموا صيدا وبيروت ورشيد ودمياط ، الامر الذى جعل السلطان برقوق يهتم بتدعيم قوته البحرية فى البحر المتوسط لدفع خطر القراصنة عن شواطى ولته من ناحية وتأديب الجنوبة من ناحية أخرى ، وقد حدثت عدة اشتباكات قرب دمياط بين الاسطول المهاليكي والسفن الجنوبة سنة ه١٣٨٥ ، اشتباكات قرب دمياط بين الاسطول المهاليكي والسفن الجنوبة سنة ه١٣٨٥ ،

<sup>(</sup>١) النويرى 1 الإلمام بالاعلام ج ٧ ورقة ٨٧ ( مخملوط ) .

<sup>(</sup>٢) سعيد عاشور: قبرس والحروب الصليبية ص٨٧ %.

النوارى : الإلام ج ٢ ورقة ٢٨٣ ب

 <sup>(</sup>۳) این حجر : لمنباه الغمر ج ۱ ورقة ۷۲٤ گ
 المفریزی : الساوك ج ۳ ورقة ۲۱۳ .

وعلى الرغم من أن الجنوية أسرعوا إلى مصالحة السلطان برقوق سنة ١٣٨٦، إلا أنهم عادوا بعدقليل إلى أعمال القرصنة والاعتداء على سفن المسلمين في شرق البحر المتوسط من ذلك أن بمض سفن تا بعة للسلطان برقوق كانت قادمة إلى مصر وعليها شحنة من الرقيق الجراكسة ، نضلًا عن أخت السلطان برقوق لفسه و بعض أقاريه ، و لـكن الجنوية أغاروا على تلك السفن وأسروا من فها، الاس الذي أغضب يرقوق وجمله ينتقم من التجار والقناصل الآجانب في دولته (١) ومرة أخرى عاد الجنوية الحطلب الصلح، فأطلقوا سراح الأسرى وأرسلوا هدية إلى السلطان برقوق سنة ١٣٨٨ (٢) .

وهكذا استمرت العلاقة بين سلطنة الماليك وجمهورية جنوا تتأرجح بين الصلح حيثاً والعداء والحرب أحيانا . وقد حدث سنة ١٤٠١ – على عهد السلطان فرج بن برقوق \_ أن أغار بعض القراصنة من الجنوية على طرابلس واستولوا على سفينتين كانتا في طريقهما إلى مصر تحملان قدرا كبيراً من البضائم (٣) و بعد ذلك بعامين أعد حاكم جنوا قوة بحرية كبيرة واعتزم ضرب الاسكندرية ، والكن حلته سنة ١٤٠٣ بادت بالفشل بسبب الاحتياطات الني اتخذها السلطان فرج . ولم يستطع الجنوبة بعد ذلك إعادة العلاقات الصافية بينهم وبين سلطنة الماليك (١). وزاد من سوء الملاقات بين جنوا ودولة الماليك في أواخر القرن الحامس عشر أن جنوا مدت أطاعها إلى جزيرة تبرس واستوالت على ميناء فالماجوستا فعلا في الوقت الذي كانت جزيرة

<sup>(</sup>١) ابن الفرات : تاريخ الدول والماوات ج ٩ ق ١ س ٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) أبن مجرة أراماء الندرج أمِن ٢٧٤ ع ٢٧٤ ،

 <sup>(</sup>٣) اين قاضي همية: ذيل الريخ الاسلام عجله ٣ ورقة ١٩٠٥ (4) Piloti : L'Egypt au Commencement de Quinzieme. Siecle. pp. 89-90.

قبرس تخضع لحماية سلطنة المهاليك منيذ أن فتحها السلطان برسماى سنة ١٤٢٩).

ويبدو أن سوء الملاقات بين سلطنة الماليك وجنوا في ذلك الدور هو الذي دفع الجنوية بالذات إلى البحث عن طريق آخر ... فير طريق هولة الماليك ... يوصل إلى الهند. وقد نجح الجنوية إلى كشف بعض أجر امالساحل الفرق لإفريقية في مواجهة جزر كناريا تما يمتبر مقدسة للجهود التي أدت إلى كشف طريق رأس الرجاء الصالح فيا بعد (٢).

☆ 車 車

وإذا كانت ألجمهوريات الإيطالية قداضطرتها ظروفها التجارية وماكان بينها من مشاحنات إلى الدخول في منازعات أحيانا مع دولة المهاليك فإن الوضع اختلف بالنسبة لدول أسبانيا المسيحية مثل أرغونة وقشتالة وأشبيلية ويبدو أن حرص الدول المسيحية في أسبانيا على عدم وصول نجدات من دولة المهاليك الدسلمين في أسبانيا جهل ملوك تلك الدول يسالمون سلاطين المهاليك من ذلك أن جيمس الأول ملك أرغونة نو دد إلى السلطان بيرس و بادله الحدايا. وقد استمرت هذه العلاقات الطيبة قائمة بين علك أرغونة من ناحية و دولة المهاليك من ناحية أخرى ؛ فأرسل جيمس الثاني ملك أرغونة ( ١٣٩١ – ١٣٢٧) عدة سفارات إلى السلطان الناصر مجديساله تسهيل مهمة الحجاج الذين يذهبون من ناحية أخرى ؛ فأرسل جيمس الثاني ملك أرغونة ( ١٣٩١ – ١٣٢٧) لوبارة بيت المهدس، وكذلك يطلب منه تشجيع التجارة بين البلدين عن طوريق رعاية تجاركل بلد في البلد الآخر . وكانت طلبات ملك أرغونة تجاب كلها لدى سلطنة المهاليك عا ساعد على يقاء العلاقة طيبة بين الطرفين (٢) .

<sup>(</sup>١) سعيد عاشور : قبرس والحروب الصليبية س ١٧٥ ـــ ١٢٣ .

<sup>(2)</sup> Beazley: Note Book of Middle Ages'. p. 156.

<sup>(3)</sup> Atiya: Egypt and Aragon. pp. 60-62.

كذلك تبودات الرسل والهدايا بين الساطان المنصور قلاون من ناحية وألفو لس العاشر صاحب قشاله (۱). أما أشبيلية فيروى النويرى أنصاحبها ألفو لس أرسل وسائة إلى الظاهر بيبرس يطلب صداقته ، فرد عليه بيبرس بإرسال سفارة تعمل هدايا جليلة وقدة و بلت سفارة بيبرس بالحفاوة والإكرام في أشبيلية ، وعند انتهاء مهمتها أعد لها صاحب أشبيلية سفينة حملتها إلى الاسكندرية (۲).

وجدير بالذكر أن القوى النربية الى طالما ناصبت سلطنة الماليك العداء بسبب السياسة الصليبية كانت أحيانا تلجأ إلى مسالمة الماليك رغبة في التخفيف عن أهل الذمة في مصر أو طمعاً في تحقيق سياسة الصليبيين في السيطرة على الأماكن المقدسة عن طريق مسالمة الماليك وكدب ودم. من ذلك أن البابا حنا الثاني و العشرين اشترك دع ملك فر نسا شارل الرابع في ارسال سفارة إلى القاهرة سنة ١٣٧٧ تطلب من السلطان الناصر محد بن قلاون معاملة المسيحيين في دولته بر فق ، حتى يمكن أن يلقى المسلون نفس المعاملة في غرب أوربا ، في دولته بر فق ، حتى يمكن أن يلقى المسلون نفس المعاملة في غرب أوربا ، و رأنه مهما عمل معهم ( مع المسيحيين ) بمصر والشام عاملوا من عندهم من ، وأنه مهما عمل معهم ( مع المسيحيين ) بمصر والشام عاملوا من عندهم من من مائة و عصر بن رجلا إلى السلطان الناصر محد سنة ، ١٣٧٠ ، ومع السفارة من مائة و عصر بن رجلا إلى السلطان الناصر محد سنة ، ١٣٧٠ ، ومع السفارة كتاب يلتمسى فيه ملك فر نسا إعادة بيت المقدس وسواحل الشام إلى الصليبين

<sup>(</sup>١) بيجرس الدوادار: وبدة اللكرة ج ٩ ورقة ١٢٩ -

<sup>(</sup>٢) النويرى: نهاية الأرب ج ٢٨ ق ١ ورئة ٢٢٧ ٠

<sup>(</sup>۱) المقر يترى : الساولة چ ۲ س.۲۸۷ ه

ولكن السلطان الناصر غضب لذلك الطلب وأهان سفر اء ملك فر لسا وأمر بردهم إلى بلادم (١) .

9 4 4

وهكذا يبدوكيف اتسع نطاق العلاقات الحارجية لسلطنة الماليك، حتى أن بلاط سلاطين الماليك غدا مقصد الرسل والسفراء من حكام الشرق والغرب جميعاً.

<sup>(</sup>۱) النويري . نهاية الأرب ج ٣١ ورقة ٤٠٤ .

# الفصك ل الناسخ النشاط الاقتصادي

#### الزراعة :

اهتم سلاطين المهاليك في مصر بالزراعة اهتماما كبيرا ، حيث أن الزراعة في تلك العصور كانت الحرفة الأولى لفالبية السكان والمورد الأولى الدى عاش عليه معظم الآهالى. والمعروف أن أراضى مصر الزراعية توزعت في ذلك العصر إقطاعات على السلطان والآمراء والآجناد بعد أن قسمت إلى أربعة وعشرين قيراطا ، احتص السلطان نفسه باربعة قراريط والآمراء بعشرة، وما تبقى كان من نصيب الآجناد .

على أن الأراضى الرراعية قيست ومسحت أكثر من مرة في عصر الماليك و تبعذلك فك الرمام و تعديله، وهي العملية المعروفة باسم الروك أرام و اشتهر في عصر الماليك الروك الحسامى الذي أجراه السلطان حسام الدين لاجين سنة ١٢٩٦ والروك الناصرى الذي أجراه الناصر محدين فلاون سنة ١٣١٥.

اماءن الروك الحسام فيقال إن السلطان المنصور لاجين لاحظ أن الامراء بأخدون كثيرا من إقطاعات الاجناد ولا يدفعون عنها الحقوق والمقررات الديوانية ، مما يجملها مغنها لاعوانهم ومستخدميهم لذلك ندب السلطان لاجين الامير بدر الدين بيليك الفارسي الحاجب والامير بهاء الدين قرافوش الظاهرى وجماعة من الكنتاب على رأسهم تاج الدين عبدال حن الطو بل مستوفى الدولة بالروك

<sup>(</sup>١) القلقشندى : سبح الأعمى ج ٢ س ٢٣٤ ؛

أراضي مصر . وبعد أن قام هؤلاه بفك زمام الأراضي المصرية وتعديله وزعت الرئائق الحاصة بحدود الإقطاعات على الأمراءوالاجنادسنة ٢٩٨ ( ) ( ) .

على أن توزيع الأراضى المصرية لم يلبث أن تعرض للتغيير والتبديل ه الأمر الذي جعل السلطان الناصر محمد بن قلاون يلجأ في سلطنته الثالثة إلى فلك زمام الأرض وتوزيعها من جديد وهي العملية المعروفة بامم الروك الناصرى سنة ١٣١٥ ( ٧١٥ ه ) . وقد عهد السلطان الناصر محمد إلى بعض أمراثه بهذه المهمة ، فأرسل جماعة من أمرائه إلى كل جهة من جهات البلاد ، في حين توجه السلطان الناصر نفسه إلى الصعيد ليشرف على العملية التي استغرقت خسة وسيعين يوما (٢٠) .

وانقسمت الأراضي الزراعية في مصر إلى أنسام حسب جودتها ومايتسع فلك من قيمة محصولها . وأهم هذه الانسام هي :\_ (ا) .

١ - الباق؛ وهو خير الأراضى وأعلاها قيمة وأوفاها سعرا؛ لأنها تصلح ازراعة الكتان والقمح، وكان يؤجر الفدان منه باربعين درهما وذلك سنة ١٣٨٨ م.

۳ - البرائب ؛ وسعرها دون الباق اصعف الارض وتصلح لرراعة القرط والمقاتى ، ويؤجر الفدان منها بثلاثين درهما .

٣ -- البرش ، وهو عبارة عن كل أرض خلت من أثر ما زرع فيها
 المسنة الماضية .

<sup>(</sup>١) الماريزي : الساوك - ١ ص ٨٤٢ - ٨٤١ -

<sup>(</sup>٧) النويرى: نهاية الأرب ج ٣٠٠ من ٢١٠ -

<sup>(</sup>٣) محد جال الدين سرور : دولة بني تلاول في مصر س ٧٩٧ -٣٩٣٠٠.

٤ -- الوسح ، وهو عبارة عن الارض التي استحكم وسخها ولم يتمكن المزارعون من إزالته ، بل حرثوها وزرعوها . فجاء زرعها مختلطا بالحلفاء وضوها .

ه ـــ الخرس ؛ وهو عبارة عن الأرض الى فسدت بما استحكم فيها من موانع قبول الزرع والستخدم مراعى للدواب .

٣ ـــ الشراق؛ وهو الأراضى التي لا يصل إليهاء الماء لقصور النيل.
 أو علوها أو لسد طريق الماء عنها .

٧ ـــ المستبحر ؛ وهو الأرض الوطئة التي إذا سار فيها الماء لا تجد مصرفاً له .

٨ ـــ السباخ ؛ وهو الارض الى غلب عليها الملح ، فأصبح لا ينتفع
 يها فى زراعة الحبوب . وقد يزرع فيها الباذيجان والقصب الفارسي .

ويبدو أن محصول الأرض الزراعية ف مصر إزداد على عصر الهيك الميجة للمناية بمرافق الزراعة من جسور وترع ومقاييس النيل وغيرها . وقد قسم القلقشندى الجسور في ذلك العصر إلى نوعين : الجسور السلطانية ، وهي الجسور المامة الجامعة للبلاد الكثيرة الى تعمر في كل سنة من الديوان السلطاني بالوجهين القبلي والبحرى ، والجسور البلدية دوهي الحاصة ببلد دون بلد ويتولى عمارتها المقطعون بالبلاد من الأمراء والاجناد وغيرهم ، من أموال البلاد الجارية في إقطاعهم » (١) ،

وقد بلغمن عناية سلاطين الماليك بالجسور أنهم كا او ا يرسلون فكل سنة هددا من الآمر امال مختلف الإعمال لمبارة الجسور، ويعبر عن الأمير منهم باسم

<sup>(</sup>١) التلفقدي صبح الأهمى ج ٣ س ٨٤٤ - ١٤٤٩

وكاشف الجسور ، كما كان و المجسور خولة ومهندسون الكل على، يقومون في خدمة المكاشف في عمارة الجسور إلى أن تنتهى عمارتها ، (۱) فإذا عاد الاتراء الممينون الكشف جسور الوجهين القبلي والبحرى من مهمة بهم خلع علميهم السلطان تقديراً الاهمية العمل الذي بهضرا به (۲) . وعرف عن بعض سلاطين المهاليك أنهم كانو ايخرجون با نفسهم أحيا نالتفقد أحو ال مرافق الوراعة و بخاصة الجسور . من ذلك ما يرويه المقريوى من أن السلطان الناصر محمد ما كاد يسمع بنشريق بعض الجهات قرب شبين حتى سار بنفسه سغة ١٩٣٦ ( ٧٧٧ ه) ومعه بعض المهندسين المك النواحي ولم يلبث أن أمر السلطان الناصر محمد ببناء جسر يمتد من شبين القصر إلى بنها العسل، وجمع له اثني عشر ألف رجل ليعملوا على إنجازه ، ثم أقام به عدة قناطر و بذلك أمكن وصول المياه وجل ليعملوا على إنجازه ، ثم أقام به عدة قناطر و بذلك أمكن وصول المياه الحداد الله الأراضي المرتفعة بتلك الناحية (۲) .

\$ \$ \$

أما عن أهم الحاصلات الزراعية فى مصر فىذلك العصر ، فنها القمح الذى كان محصوله يفيض عن حاجة البلاد أحيانا وعند تذكان السلاطين يحدون بلاد الشام والحجاز والذوية بمقادير وفيرة منه ، كذلك كان السكر تأهم مزر و عات مصر فى عصر الماليك وكانت تصدر كميات كبيرة من المنسوجات السكرالي البلاد المجاورة واشتهرت مصر فى ذلك المصر بزراعة قصب للسكر سد لاسيا فى مناطق ملوى وقفط و نجع حمادى -، هذا عدا أنواع الفوا كه والخضروات لسدحاجه السوق المحليه (٤٠). هذا كله فضلاعن الزهور والرياحين

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ع 4 ص ١ ١٤ .

<sup>(</sup>٤) الماريزي : الساوات ٢ بس ٧٠٠ ، ١٠٤ ه

<sup>(</sup>۴) المفريزي: المواعظ ج ٢ ص ١٦٥ - ١٧٠ ة

<sup>(</sup>٤) المقريزي ۽ الحطط ۾ ۽ ص ٢٠٣ سا ٢٠٤ ،

الني زرعت في الحداثق والبسانين (١) .

وأدت الأراض الوراعية ضريبة الحراج الدولة، واختلف ذلك باختلاف البلاد، فأكثر خراج الوجه القبلى كان عيناً من قم وشعير وحمى و فول، و عدس و تحوها ، وكان يؤخذ في الغالب عن خراج كل فدان من هذه الأصناف ضريبة تاتراوح بين أرد بين و ثلاثة . أما الوجه البحرى فكان أغلب خراج بلاده نقداً وليس فيه ما خراج بلاده عيناً إلا القليل (٢٠) ولما كان هناك تفاوت بين السنة القمرية المعتمد عليها في استخراج الخراج والسنة الشمسية التي تضبط بها الوروع والثمار ومواعيد استحقاق الجباية - إذ تنقص السنون القمرية عن السنين الشمسية سنة تقريباً كل ثلاث و ثلاثين سنة - فإن النظام المقراجي كان يقتضي تقديم السنة الهلالية سنة كلما انقضت ثلاث و ثلاثون مسنة منها ، وهذا هو السر في تلك الإشارات التي نجدها في المراجع المعاصرة فيقول المقريزي مثلا في حوادث سنة ١٩٥٧ هدو حوادت سنة ست و تسعين إلى سئة سبع و لسعين على العادة هو "٢٠) .

\* \* \*

و بالإصافة إلى الثروة الراعية عنى السلاطين في عصر الماليك بالثروة الحيوانية فاكثروا من نتاج الاغنام و جلب الأنواع المتازة منها لزبيتها حتى ازداد عدد المواشي و ارتفعت سلالتها . ويقال إن السلطان الناصر محمد بن تلاون قام بمشروع هام للمناية بالثروة الحيوانية ، إذ بني حظيرة على قطعة أرض بحوار فلعة الجبل و أجرى إليها الما من القلعة وأنشأ بها بيو تا للدواجن وأخرى للاغنام والمواشي؛

<sup>(</sup>۱) القلفشندي : صبح الأعفى ج ۲ ص ۵۰۰ - ۲۰۱ ؟ السيوطي : حين الحاضرة ج ۲ ني ۲۰۰ - ۲۰۲ .

<sup>(</sup>٧) التلقيدي ، صبح الأعشى ج ٣ ص ٤٤٠ - ١٠٠٠

<sup>(</sup>۳) المقریزی بالسلولت به ۱ س مع ۱ اوکذلك حاشیة ۱ فی نفس الصفیعة ۵ المادلت با السلولت به ۱۳ س ۲۰۰۰ م

ثم أودع بها ألني رأس من الصان بعث في طلبها من بلاد الصعيد وأربعة آلاف من الوجه البحرى، فضلا عن عدد كبير من البقر (1) هذا إلى أن عناية الناصر محد بإنتاج المواشى والأغنام لم تقتصر على المناطق القريبة من عاصمته ، وإنما صار يتقبع مراعيها في عيذاب وقوص وغيرهما من أنحاء البلاد، كا كان يبعث في طلب الأغنام الممتازة من بلاد النوبة والين (٢).

على أن هذه العناية بالزراعة ومرافقها في عصر الماليك لا تعنى بأى حال تقدم أحد الفلاحين أو ارتفاع مستوى معيشتهم فالفلاح المصرى عاش فى ذلك العصر قنا عربوطا إلى الارض التى يفلحها ويفى حياته فى خدمتها وليس له من خيراتها إلا القليل. ذلك أن خيرات البلادو محصو لات الاراضى الزراعية كانت فى الواقع نها عموزها بين السلاطين والامراء ومما ليكهم ، فى حين لم يبق للفلاحين سوى الكد والعمل ودفع ما يطلب منهم من أموال وهم صاغرون . ويذكر الشربيني أن الفلاح فى أخر ما كوله كان لا يتناول الا الشعير والجبن القريش والبصل (٢). ولاعجب ، فإن الفلال معظمها لاهل الدولة أولى الجاه وأرباب الصيوف الذين تزايدت فى اللذات رغباتهم ، خربت معظم القرى لموت أكثر الفلاحين وتشردهم فى البلاد ... ، (١٠).

### الصناعة :

أما الصناعة فقدارده رتف عصر الماليك نتيجة لكثرة الثروة والمعروف أن الصافع أو الفنان يحاول دائماً أن يرقى بإنتاجه إذا اطمأن إلى أنه سيجنى في

<sup>(</sup>١) محمد جال الدبن السرور ( دولة بني الاورث بن مصر ص ٢٩٤ ..

<sup>(</sup>۲) المقریزی ،المواعظ ج ۲ س ۲۲۹ .

<sup>(</sup>٣) المعربين دعر الععوف في شرح قصيدة أبي شادوف من ١٥ في و

<sup>(4)</sup> المقريزي : لمفاتة الأمامة س ٢٦ ، ٢٥ ،

النهاية تمن أنعابه ويتقاضى جزاء يناسب ما يبذله منجهدووقت ومن ناحية أخرى فإن المستهلك إذا عظمت ثروته وفاضت عن مطالبه الأساسية، فإنه يفكر في اقتناء الكاليات ولايضن بمال يبذله في شراء التحف والحصول على النفائس. وكان هذا الوضع الذي أثر في ارتقاء الصناعة والصناع على عصر الماليك، عندما فاضت الخرائن بالثروة العظيمة، فانعكس أثر ذلك فيا خلفه ذلك العصر من مصنوعات راقية، بلغت شأوا بعيدا في الدقة والإنقان (۱).

وقد رأينا في صفحات هذا الكتاب السابقة أن دولة الماليك كانت دولة مربية بكل معانى الدكلمة، قامت وليدة المعركة الصليبية في أرض المنصورة، وأثبتت جدارتها في ساحة الحرب صد التتار والصليبيين في الشام، واستمدت بقائها من نجاحها في الدفاع عن مصر والشام صد الأخطار الخارجية الكبرى التي هددتهما في ذلك الدور الهام من العصور الوسطى ... هذا إلى أن الماليك أنفسهم من سلاطين وأمراء وأجناد كانوا يمثلون طبقة حربية تعتمد على الفروسية ويستطيع كل فرد فيها أن يصل إلى أسمى الدرجات و يحقق أضخم الآمال بفضل مهارته في القتال واستمال القوس والنشاب والحربة .

لذلك لاعجب إذا حتلت الصناعات الحربية مكاناً بارزاً في النشاط الصناعي للدولة الماليك. وقد وجد بالقاهرة في ذلك العصر سوق كبير اسم سوق السلاح ذخر بالاسلحة المتنوعة و بالصناع الذين كانوا يصنعونها فإذا حدثت فتنة أو تشهيف حربه مرع الامر اء والجنود إلى ذلك السوق وعند تذير تفع دسمر الحديد وأجور الحدادين وصناع آلات السلاح ، لإقبال الناس على شرائه (٢٠).

ويرابط بالصناعات الحربية صناعة السفن ، إذ حرص سلاطين الماليك

<sup>﴿ ﴾</sup> سَمَّيْهُ عَبِدُ الْمُعَاجِ عَالْشُولُ ؛ مُصَّرَ فَى مُصَّرَ وَلَهُ الْمَالِيكُ الْبِحْبِيَّةُ هِي ١٠٠

<sup>(</sup>۲) المفريزي : السلوك : ج ١ مره ١٠٠ ٥ (٢) المفريزي : المدفر الماليكي )

على إنشاء أسطول بحرى قوى يحمى شواطى دولهم الواسعة ويصد غارات المعتدين ويؤدب القراصنة الذين دأبوا على مهاجمة السفن الإسلامية في البحر المتوسط وقد عنى السلطان الظاهر بيبرس عناية كبيرة بدور صناعة السفن في الروضة والإسكندرية ودمياط، فكان يتفقد أمورها بنفسه وويرتب ما يجب ترتيبه ، ومنع الناس من التصرف في أخشاب السفن (1). ومثل ذلك يقال عن السلطان الاشرف خليل قلاون الذي عنى ـ أثناء حكمه القصير بها بشاء السلطان الاشرف خليل قلاون الذي عنى ـ أثناء حكمه القصير بها بشاء أسطول قوى عهد بإعداده إلى الوزير الصاحب شمس الدين بن السلموس بحتى أسطول قوى عهد بإعداده إلى الوزير الصاحب شمس الدين بن السلموس بحتى أسلمول قوى عهد بإعداده إلى الوزير الصاحب شمس الدين بن السلموس بحتى أسلمول قوى عهد بإعداده إلى الوزير الصاحب شمس الدين بن السلموس بحتى أسلمول قوى عهد بإعداده إلى الوزير الصاحب شمس الدين بن السلموس بحتى أسلمول قوى عهد بإعداده إلى الوزيرة الروضة في يوم حافل مشهود (٢) .

وكانت السفن الحربية على أنواع منها الشوانى والحراريق والطرائد. أما الشوائى فكانت أعظمها شأنا وهي مراكب حربية كبيرة أقيمت فيها أبراج وقلاع للدفاع والهجوم، وتكونت هذه الآبراج من عدة طبقات تقف في الطبقة السفلي العليا منها العساكر المسلحة بالآقواس والسهام والحراب، وفي الطبقة السفلي الملاحون بالمجاديف. وكانت الحراريق أقل حجا، وهي بمثابة نافلات الجند والذخيرة فكان يحمل فيها المشاة المقاتلون فصلاعن الذخيرة والبارودو النفط أما الطرائد فهي السفن الحاصة بحمل الحيل، وكانت تقسع لنحو أربعين فرسا وأحيانا لنمانين فرسالاى المحتفدة في البحر وأحيانا كانت تحكم أجزاؤه بمسامير، ومن هذا الذوع السفن المستخدمة في البحر فبعضها كانت تحكم أجزاؤه بمسامير، ومن هذا الذوع السفن المستخدمة في البحر فبعضها كانت تحكم أجزاؤه بمسامير، ومن هذا الذوع السفن المستخدمة في البحر فبعضها كانت تحكم أجزاؤه بمسامير، ومن هذا الذوع السفن المستخدمة في البحر المتوسط، والبعض الآخر كانت تضم أجزاؤه باحبال الليف بأما الآخشاب

<sup>(</sup>۱) المفريزي ؛ المواصل ج ٢ س ١٩٥ ، ١٩٧ هـ الساوك : ج ١ س ٧٤٤ هـ

<sup>﴿</sup> ٢) القريشي : المراعظ ج ٢ ص ١٩٤ - ١٩٥٠

<sup>(</sup>٣) همد جال الدين سرور ۽ دولة بئي علاوق ص ه ٢٠ ۽

اللازمة اصناعة السفن فكانت تستورد من بلاد الشام وآسيا الصغرى أو من غرب أوربا عن طريق تجار البندقية. وأحياناً استخدمت الآحشاب المحلية مثل خشب السنط والنبج في صناعة السفن (١٠).

هذا عن الصناعات الحربية ، أما الصناعات المدنية فكانت عديدة وعلى جانب كبير من الرقى ف عصر الماليك ومن أهمذه الصناعات صناعة المنسوجات المتنوعة ، حتى غدت لمصر فى ذلك العصر شهرة خاصة فى صناعة أنواع معينة من المنسوجات مثل قاش الفستيان نسبة إلى الفسطاط والقاش الدبيق نسبة إلى دبيق (٢) . هذا فضلا عن اشتهار تنيس - قرب الفرما - بصناعة قاش رقيق سبى القصب صنعت منه عمائم الرجال وملا بس النساء و كذلك اشتهر ت دمياط بصناعة أقشة من التيل ذات عدة ألو أن بحيث يتغير لونها باختلاف الصو الواقع علما (٢) .

وسواء كانت الآقشة الى صنعت في مصر في عصر الماليك من الحرير أو القطن أو الصوف أو الكتان، فإنها امتازت جميعاً بدقة الصناعة و ثبات الآلوان وجودة الخامة ومتانة النسيج ، كما نشهد على ذلك قطع النسيج المتبقاة من ذلك العصر (٤) . وبالإضافة إلى أقشة الملابس العادية ، وجدت مصافع خاصة نسمى دور الطرز تصنع فيها الحلم الى يمنحها السلاطين لكبار رجال الدولة رمو ظفيها و تنقش عليها أسماء السلاطين و ألقابهم ، كذلك اشتهرت مصر في ذلك العصر بصناعة الفرش والستور و الخيام والفساطيط و الحبال المكسرة بالقطن و الحرير

<sup>(</sup>١) آدم مينز : الحضارة الإسلامية ع ٢ ص ٣٩٢ ؟

المقريزي : المواعظ جـ ١ ص ٢٠٤ ،

<sup>(</sup>٣) القافيشندى : صبح الأعدى ج ٣ ص ٧٧ ٤ .

<sup>(</sup>۴) محد جال الدين صرور : دولة بني قلاون ص ١٩٥٥ ،

<sup>(</sup>٤) زكى محمد عسن 1 أطلس الفنون الزخرنية والتصاوير الإسلامية ص ٢٠٠٠ -

ولم تكن العناية بصناعة المعادن في عصر المهاليك المل بصناعة المنسوجات، فاستخدم النحاس بصفة خاصة في صناعة الثريات والآواني المنزلية والآباريق والصحون والطسوت غيرها ، كذلك استخدام النحاس في عصر المهاليك في تفطية بعض أبواب المساجد وقصور السلاطين والآمراء . وكان النحاس عند استخدامه في هذا الفرض بعد على هيئة صفائح رقيقة مقسمة إلى أشكال هندسية بديمة المنظر (۱) ، وما ذال بدار الآثار العربية بالقاهرة باب من مصراعين مصفحين بصفائح من النحاس منقوشة برسومات عربية رائمة تتخللها كتابة بالنسخ الجيل ، وهذا الباب كان لاحد أمراء السلطان قلاون .

وانتشرت في عصر المهاليك صناعة تـكفيت ( تطعيم ) البرو ثر والنحاس الذهب والفضة ، واشتهرت بهذه الصناعة سوق الكفتيين بالقاهرة . ويشهد المقريزى على أن المعاصرين كانت لهم في النحاس المكفت رغبة عظيمة ... فلا تـكاددار تخلو بالقاهرة ومصر من عدة قطع نحاس مكفت (٢) . كذلك عنى المصريون في عصر المهاليك بصياغة الذهب والفضة ، فأكثر وا من صنع الأوافي والحلى الذهبية والفضية ، وزينوها بكثير من النقوش والـكتابات . أما الحديد فلم تـكن مصر مركزاً مهماً لصناعته في ذلك العصر ، و اذا استوردت مصر كميات من الأدوات الحديدية من أوربا . ومع ذلك فقد أجاد المهال المصريون في ذلك العصر صناعة بمض أنواع الأسلحة والدروع ، فضلا عن الشبابيك والأنفال والمفانيح (٢) .

وازدهرت صناعة الرجاج في مصر في المصر الماليكي؛ وكان أهمر اكرها الفسطاط والفيوم والأشمو أبيز و الإسكندرية وتشهد بذلك أعداد المشكلو أمعه

<sup>(</sup>١) لَرَكِي عَمْدَ حَسَنَ ؛ فَنُولَ ٱلْإُسَلَامُ مَنَى أَنْهُ أَنَّ :

<sup>(</sup>٢) المفريزي ؛ المواعظ ج ٢ س ذ ١٠ ( يولاق ) :

إن صنيد فأشور ؛ مشتر في عصر دولة الماليك البحرية عن ف ف ا



ميخرة من عصر الماليك مصنوعة من النحاس المكفت بالدهب والفضة ولها غطاء على شكل قبة

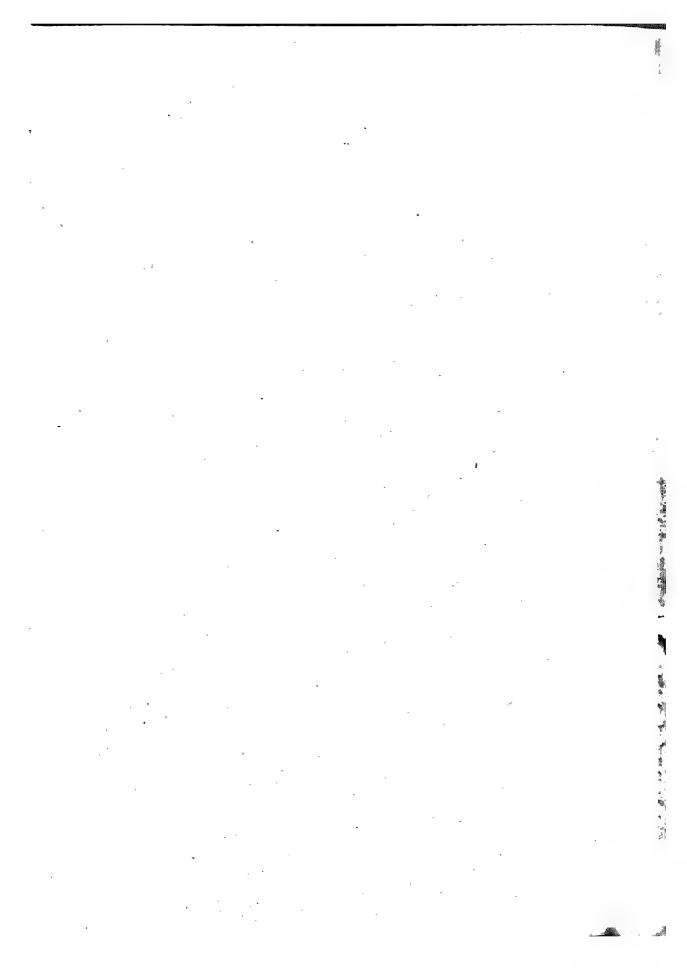

الزجاجية المحقوظة بدور الآثاروائي تمتاز بجمال أشكالها وانسجام زخرفتها وإنقان صنعها. وبالإضافة إلى ذلك صنع في مصر الزجاج الملون المستخدم في الشبابيك، وكذلك بعض أنو اعالبلور الصخرى المحبب. أما الحزف فكانت مصر من المراكد الاساسية لصناعته في العالم الإسلامي، ومنها انتشر كثير من نماذجه إلى البلاد الاخرى وقد جرت العادة على أن تزين الأواني الحزفية المصنوعة خصيصا للسلاطين والامراء برنوكهم أو شاراتهم (١٠).

و بلغت المصنوعات الخشيية درجة كبيرة من التقدم في عصر الماليك والبع المصريون في زخرفة المصنوعات الخشبية عدة طرق منها الحشوات والخرط والتطعيم. فالحشوات استخدمت لتجنب تشقّق الخشب من جهة والرغبة في زخرفته باشكال هندسية من جهة أخرى. والخشب المخروط كانت تصنع منه الشبابيك والحواجر والمشربيات. أما تطعيم الخشب فكان يتم عادة بالعاج أو الابنوس الاسمافي الكراسي والمناضدو الابواب وحوامل المصاحف (٢).

أما المصنوعات الجلدية .. و بخاصة السروج ـ فكان لها شأن كبير ف عصر المهاليك ، إذ كانت السروج تصنع على أنواع وألوان بختلفة وأثمنها ما كان يصنع من الجلد البلغارى ، وأحياناً كانت تحلى بالذهب والفضة (٢) .

ويضيق بنا المقام عن تتبع كانة الصناعات الصغيرة الى ازدهرت ف عصر الماليك ، ولكن يكنى أن تختتم هذا العرض السريع بالإشارة إلى أن مصر شهدت أيضاً في ذلك العصر عددا من الصناعات الغذائية أهم اصناعة السكر. و ذكر المقريرى أنه كان في سمهو دسيعة عشر معضر المصير القصب، كاكان في ممهو دسيعة عشر معضر المصير القصب القصب القريدي المناعات المن

<sup>(</sup>١) زكى محمد حسن : فنوق الإسلام ص ١٩٤ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) زكى محمله حسن : قتول الإسلام ص ٦٢، وبا يعدها .

 <sup>(</sup>٣) المقريزي : المواعظ ج ٢ ص ٨٨ ( بولاق ) .

عدة معاصر (۱) . ومن الواضح أن هذه المعاصر التي انتشرت في كافة أرجاء البلاد في عصر الماليك ، أنتجت كميات ضخمة من السكر ، يدل عليها ما تشيير إليه المراجع من كترة استهلاك السكر في عمل الحلوى في ذلك العصر ، حتى أن استهلاك السكر على أيام الناصر محمد بلغ في شهر رمضان و حده (سنة ه ١٧٥) . ثلاث آلاف قنطار قيمتها ثلاثون ألف دينار ، منها ستون قنطار اكل يوم من أيام رمضان برسم الدور السلطائية (۱) .

هذا عن الصناعة، أما الصناع وأصحاب الحرف فقد خضمو افي عصر الما المنظام النقابات، فكان أفر ادكل حر فة يكو نون نقاية خاصة بهم لها نظام أابت محدد عدده ومعاملاتهم فيما بينهم وبين بعض من ناحية، وفيما بينهم وبين الجمهور من ناحية ثالثة وليكل الجمهور من ناحية ثالثة ، وفيما بينهم وبين الحكومة من ناحية ثالثة وليكل نقابة من هذه النقابات رئيس أو شيخ يرأسهم، يفض مشاكل أفر اد النقابة ويرجمون إليه في كل ما يهمهم، ولما كان دخول أي فرد غريب في حرفة من الحرف يؤدى إلى منافسة أصحابها الاصلين، فإنهم كانو الايمر نون أحداعلى طرق صناعتهم، إلا أن يكون من أبنائهم ولا يسمحون لاي شخص في مشار كتهم طرق صناعتهم، إلا أن يكون من أبنائهم ولا يسمحون لاي شخص في مشار كتهم طرق صناعتهم، إلا أن يكون من أبنائهم ولا يسمحون لاي شخص في مشار كتهم الا أن يكون قد أني ليحل محل أحده، وفي هذه الحالة يقبل بشر وط خاصة.

## التجارة الخارجية :

شاءت الظروف أن يـكون قيام دولة الماليك في مصر والشام في منتصف القرن النا لتعشر مصحو بآبازدهار طريق البحر الآحر وموافى مصر، و اضمحلال ماعداه من طرق التجارة الرئيسية الآخرى بين الشرق والغرب ، ذلك أنه لم

<sup>(</sup>١) المقريزي : المواعظ ح ٢ من ٢٠٤ .

<sup>(</sup>۲) المتریزی : المواعظ جَ ۲ ش ۲۳۲ .

<sup>(</sup>٣) سعيد عاشور : الحجتمع المصرى في عصر سلاطين الماليك س ٣٦ - ٣٧

يكد يمضى على قيام دولة المهاليك سنوات معدودة حتى استولى المغول على بغداد سنة ١٢٥٨ ، وامتد نفوذهم إلى الشام وآسيا الصغرى . فضلا عن بلاد فارس التى اتخذها هولاكر مركزاً لدولته فى الشرق الأوسط ، وبذلك اضمحل طريق التجارة البرى بين الصين من جهة وآسيا الصغرى وموافى البحر الاسود من جهة أخرى .

وقد قام ماركر بولو برحلة شهيرة إلى الشرق الآقصى فى أواخر القرن الثالث عشر الميلادى ، فأشار إلى ماترتب على غزوات المغول من انعدام الآمن فى ذلك الطريق واعتداء القصوص على القوافل والتجارة (١) . وكان ذلك فى الوقت الذى قل إفبال السفن التجارية الآتية من الشرق الآقصى على الخليج الفارسي بسبب ازدياد نشاط القراصنة من سكان حزر البحرين فى ذلك الخليج ومن ثم تحولت السفن التجارية إلى البين وميناء عدن بالدات .

على أن ملوك الين أظهروا تعسفا كبيراً معالتجار، فلم يكتفوا بفرض الصرائب الباهظة على ما محملونه من بصائع ؛ بل لجاوا إلى استخدام القسوة في معاملة التجار، حتى صار من التقاليد المرعية عند وصول إحدى السفن التجارية إلى عدن أن يصعد عمال ملك البين إليها وينزعوا قلاعها ودفتها ومرساتها حتى لا يمكنوها من الإبحار قبل أن تدفع الأمو الوالضر ائب المستحقة عليها . أما التجاد أتفسهم فكانوا يفتشون نفتيها دقيقاً قبل أن يسمع لهم بالنزول من السفن الى الميناء ؛ و بلغ من دقة هذا التفتيش وقسوته أنه تناول د العامة والشعر والكهين وحزة السراويل وتحت الآباط . كذلك و جدت عجوز تفتش اللساء وتضرب بيدها في أعجازهن (۲) ، ، فإذا ما أتم التاجر إزال بضاعته ودفع ما عليها من بيدها في أعجازهن (۲) ، ، فإذا ما أتم التاجر إزال بضاعته ودفع ما عليها من

<sup>(1)</sup> Marco Polo : Travels ( vol. ) pp : 107-108 .

• هم ميد الله بالخرمة : تاريخ ثنر عدل ج ١ ص ٨ ه .

ضرائب وتسويقها ، أخذ يتأهب للمودة من حيث أتى ، فيطوف المنادى فى طرقات عدن ويعلى في الأسواق أن التاجر الفلانى سيغادر الميناء فمن له عليه دين أو مال فليطالبه به ، وإن لم يظهر للتاجر دائن يسمح له بالرحيل (۱). وهذا يجدر أن نلاحظ أنه لم يسمح للسفن التجارية الوافدة من الشرق الاقصى سواء كانت من الهند أو الصين أو جزر الهند الشرقية \_ بتخطى عدن شما لا في البحر الاحمر ، وإما كانت رحلتها تنتهى عند عدن ثم تقفل داجعة من حيث أنت ، في حين جرت العادة بنقل البصائع من عدن شما لا إما بطريق القوافل في شِبه الجزيرة العربية وإما بطريق السفن الإسلامية ، إلى موانى مصر و الحجاز .

وهكذا ترتب على اضمحلال طرق التجارة الآسيوية في القرن الثالث عشر انتعاش طريق البحر الآحر مصر؛ الأمر الذي أناح اسلاطين الماليك في مصر فرصة ذهبية للإفادة من القيام بدور الوسيط بين تجار الشرق و تجار الفرب. وإذا كان السلطان الظاهر بيبرس قد شغل بالاعمال التأسيسية اللازمة لحفظ كيان دولة الماليك الناشئة وحمايتها من الاخطار الخارجية والداخلية الى هددتها ، فإن السلطان المنصور قلاون ( ١٢٧٩ - ١٢٧٠ ) عمل على تنشيط التجارة في البحر الاحر بمختلف الطرق . من ذلك أن السلطان قلاون أخذ يتودد إلى القوى الإسلامية الواقعة في حوض البحر الاحر ويحسن علاقته بحكامها ، فأرسل إلى الملك يوسف الأول ابن عر ملك اليمن يسالمه ويعاهده على التحالف والمودة ، الملك يوسف الأول ابن عر ملك اليمن يسالمه ويعاهده على التحالف والمودة ، بعد أن كان بيبرس قد امتهن ملوك اليمن وأهانهم . وعندما وصلت رسل ملك اليمن إلى مصر ، حرص قلاون على إكرامهم وأرسل معهم الهدايا والتحف إلى ملك اليمن (٢) . ومثل ذلك يقال عن سياسة قلاون تجاه أبى تمى شريف مكة .

على أن جعل مصر حلقة الوصل في النشاط التجاري بين الشرق والغرب

<sup>(</sup>١) أغرجم السابق من ٧٧-٨٠

<sup>(</sup>۲) المفریزی : الساوات - ۱ س ۸۱ ، ۲ ، ۲

كان يتطلب أمرين: أولها تأمين طرف التجارة داخل مصر ذانها حتى تصل البصائع سليمة من موانى البحر الاحمر – وبخاصة عيداب – إلى موانى البحر المتوسط، وبخاصة دمياط والإسكندرية. وثانيهما إغراء تجار الشرق على جلب بضاعتهم إلى موانى مصر المطلة على البحر الآحر، ثم إغراء التجار الاوربيين على التردد على الإسكندرية ودمياط لشراء ما يلزمهم من حاصلات الشرق.

أما عن الآمر الآول فإن السلطان قلاون ومن خلفه من سلاطين الماليك حرصوا على أن يضربوا بيدمن حديد على العابثين والمعتدين على قوافل التجارة بين النيل والبحر الآحر ، و بخاصة قبائل الآعراب الدن سكنوا تلك الجبات والذين اعتادوا حياة السلب والنهب ، حتى أن قوافل الحجاج نفسها لم تسلم من عبثهم (۱) . ويروى المقريزى أنه عندما اشتدالقتال في محراء عيذاب سنة ١٢٨١ بين عرب جهينة وعرب وفاعة ، أمر السلطان قلاون الشريف علم الدين صاحب سواكن و بأن يوفق بينهم ولا يمين طائفة على أخرى ، خوفا من فساد الطريق و (۲) .

و آما عن الأمر الثانى فإن السلطان قلاون أرسل إلى نوابه بالنغور يأمرهم بحسن معاملة التجار وملاطفتهم والتودد إليهم وترغيبهم، ومراعاة العدالة فيما يجبونه من أموال بحيث لا يأخذون منهم سوى الحقوق السلطانية (٢٠). وقد أورد القلقشندى بعض رسائل صادرة من سلاطين الماليك لناظر ثغر الإسكندرية، وفيها يأمر السلطان ناظر النغر بحسن و معاملة التجار الواردين إليه بالعدل والرفق... فإنهم هدايا البحور ودوالبة الثغور، ومن ألسنتهم يطلع

<sup>(</sup>١) المقريزي : السلوك ج ٤ س ٨٥٨ — ٩٥٨ ( مخملوط ) •

<sup>(</sup>۲) المقریری : السلول ج ۱ س ۲۰۰ ن

<sup>(</sup>٣) تاريخ ابن الفرات ج ٧ س ١٩٨ .

ما تجمنه الصدور؛ وإذا بذر فحمحب الإحسان نشروا له أجتمعة مراكبهم كالطيور ...، (١). ولاشك في أن أمثال هذه الوصية إنما كان يوجهها سلاطين الماليك إلى عمالهم بمختلف الثغور المصرية التي يره إليها التجاد من المشرق والمغرب جيعا .

كذلك كتب السلطان قلاون منشورا إلى التجار الذين يفدون على مصر دمن الصينوالهند والسند والبين والعراق وبلاد الروم... يرحب بهم ويصف لهم محاسن مصر ويفريهم على القدوم إليها بمتاجرهم دومن يؤثر الورود إلى عالمكنا إن أقام أو تردد .. فليعزم عرممن قدرالله له في ذلك الحير والحيرة ، عالمكنا إن أقام أو تردد .. فليعزم عرمن قدرالله له في ذلك الحير والحيرة ، ويحضر إلى بلاد لا يحتاج ساكنها إلى ذخيرة ، لانها في الدنيا جنة عدن لمن قطن ، ومسلاة لمن تغرب عن الوطن . . . فن وقف على مرسو منا هذا من التجار المقيمين بالين، والهند، والصين والسند، وغيرهم ، فليأخذ الاهبة في الارتحال التجار المقيمين بالين، والهند، والصين والسند، وغيرهم ، فليأخذ الاهبة في الارتحال إليها والقدوم عليها ، ليجد الفعال في المقال أكبر ، ويرى إحسانا يقابل في المقال أكبر ، ويرى إحسانا يقابل في الوفاء بهذه المهود يا لاكثر . . . وثالم

وفى الوقت الذى دأب سلاطين الماليك على تشجيع تجار الشرق الآقه ي بوجه خاص على الحضور ببضائعهم إلى مصر ، حرصوا أيضا على الترحيب بالتجار الآوربيين الذين يفدون إلى الاسكندرية ودمياط لشراء حاصلات الشرق . ولا أدل على الساع أفق سلاطين الماليك ورغبتهم الآكيدة فى الاستفادة من موقع مصر التجارى ، من أنهم فرقوا بين الدين والتجارة ، فقدموا كافة التسهيلات للتجار الغربيين في الوقت الذى كانوا يحاربون الصليبيين حومن خلفهم الغرب الأوربي .

<sup>(</sup>١) القلقفندي : صبح الأعشى ج ١١ ص ٤٢١ .

<sup>(</sup>٢) القلفندي : صبح الأعشى ج ١٣ ص ٢٤٠ - ٣٤١ .

وقد ترتب على تشجيم سلاطين الماليك للتجار الأوربيين على القدوم إلى مصر أن كثر عدده ، فذكر البلوى المغربي في رحلته أنه رأى بمصرسنة ١٣٣٦ أناسا كثيرين من مختلف الآجناس(١). بلإن بعض الباحثين الأوربيين قدروا عدد الاجانب في الإسكندرية وحدما في أوائل القرن الرابع عشر للميلاد بحوالى ثلاثة آلاف تاجر أوربي(٢) ومِن الواضح أن هؤلاء التجار الأوربيين فصلوا دائما الإقامة بالمدن التجارية والنغور على شاطيء البحر المتوسط مثل الإسكندرية ودمياط (٣) إ. وكان لكل جالية من هؤلاء الاجانب قنصل يشرف على ششون أفراد الجالية ومصالحهم دوإذا ماحدث من طائفة أحدم مايشين الإسلام يطلب منه الكف عن ذلك ، (١) كذلك اتخذت كل جالية لنفسها فندقا أو أكثر ينزل فيه أفرادها. وقدزار مصرسنة ١٣٩٥ أمير فرنسي هَكَى الكَثير عن فنادق البنادقة والجنوية والكتلان والقبارسة وأهل نابلي وأهل كريت وأهل مرسيليا وغيرهم (٠٠). ورتبت أمور هذه الفنادق بحيث تكون لكل منها إدارة مستقلة ، على رأسها مدير يديرشئون الفندّق . وعند وصول تاجر أجنبي إلى الثفر ، تفتش أمتعته بدقة وعناية ، ويطلب منه دفع ٢٪ من فيمة ما ممه من ذهب وعملة نقدية ؛ وبعد ذلك يقصد فندق جاليته حيث يضع بضائعه ويجتمع بمواطنيه وأبناء بلده ويستطيع أن يعيش وفق النمط الذى اعتاده في بلاده . ذلك الفندق احترى جميع ما احتاجه التاجر الاحنى من مأوي وكنيسة ومخز وحام(١).

<sup>(</sup>١) رَحلة الباوي المغربي ورقة ٤٥ ( مخطوطة ) ه

<sup>(2) &#</sup>x27;Rammerer : Le Regime et le Status des Etrangers em Ehypte ; p. 17.

<sup>(3)</sup> Schefer : Le Voyage d'Outremer, p . 122

<sup>﴿</sup> إِن عُلَيلِ بِنْ شَاهِينَ ؛ زَبِدة كَشَفَ المَالِكُ فَي ا ؛ ،

<sup>(5)</sup> Schefer : Le Voyage d'Outremer . p . 122

<sup>(6)</sup> Kammerer : op a cit, p. 20 a

ثم إن التجار الأوربيين تمتعوا داخل فنادقهم بقسط وافر من الحرية ، إذ سمحت لهم السلطات المصرية بإحضار الخور اللازمة لهم في سفنهم وإنزالها إلى فنادقهم (1). ويبدو أن التجار الأجانباعتادوا إحضارهذه الحرربكميات صخمة، حتى أنه عند ما حاول السلطان الصالح اسماعيل منع الأجانب سة ١٣٤٣ من إحضار الحرر إلى الاسكندرية ، عارضه حاكم المدينة ، وقال إن الضرائب التي تحصل في السنة من تلك الحور تبلغ أربعين ألف دينار (٧) 1.

أما أهم أبو اب تجارة مصر الحارجية في عصر الماليك فكا انت مدينة أسو ان بالنسبة لتجارة النوبة، وعيداب بالنسبة لتجارة الصين و الهندو اليمن، و منها تحمل المتاجر على ظهور الإبل عبر الصحراء حق قوص فتسير بها السفن فى النيل شما لا ويبدو أن طربق عيذاب ـ قوص لم يلبث أن أهمل بعد أخراج الصليبيين من الشام، وأصبحت التجارة تأنى من البحر الاحمر إلى السويس ومنها بطريق القوافل إلى القاهرة . أما التجارة بين مصر وأوربا، فسكانت أهم أبو ابها الاسكندرية ودمياط، فتأتى إليهما السفن الاوربية محملة بالفراء والجوخ والاخشاب والحديد والنبيذ وغيرها من المنتجات الآوربية ، و تعود عملة بالتوابل والبخور والعطور والحزف والاقشة وغيرها من منتجانت الشرق (٢). وبالإضافة إلى تجارة المرق (١) . وبالإضافة إلى تجارة المرق الأنهى والخرب الآور بي شهدت دولة المهاليك نشاطا عماريا كبير امع بلدان السودان الغربي وإفريقية الوسطى وقد عرف تجار تلك الجهات باسم الكارم أو الكارمية فسبة إلى علكة الكارو ولا المماليك بضاعة اسبة إلى علكة التكرور (٤) وكان هؤ لا التجار يحلبون إلى دولة المماليك بضاعة اسبة إلى علكة التكرور (٤) وكان هؤ لا التجار يحلبون إلى دولة المماليك بضاعة اسبة إلى علكة التكرور وكان هؤ لا التجار يحلبون إلى دولة المماليك بضاعة اسبة إلى علكة التكرور وكان هؤ لا التجار يحلبون إلى دولة المماليك بضاعة اسبة إلى علكة التكرور وكان هؤ لا التجار يحلبون إلى دولة المماليك بضاعة اسبة إلى علكة التكرور وكان هؤ لا التجار يحلبون إلى دولة المماليك بضاعة اسبة إلى علية المهاليك بضاعة المهالية علية بالمالية علية بالمالية والمناه المالية وكان هؤ لا التجار يحلون الحدولة الممالية بمناه المالية ولا التجارة المالية ولا التحدولة المالية وللمالية وكان هؤ المناه المالية ولا التحدولة المالية ولا الولية ولا العرب ولا المالية ولله المالية ولا الولية ولا المالية ولال

<sup>(1)</sup> Reinaud 1 Traité de Commerce, p. 40.

<sup>(</sup>۲) المفریزی السلولہ ج ۲ س ۹۹۶ .

<sup>(</sup>٣) سعيد عاشور ، مصر في عصر دولة الماليك البحرية من ٣٠٨ .

<sup>(1)</sup> من المرجح أن تسكون تسمية ساحل مصر باسم بولاق الدكروف السبة الى تجانى التكرور الذين كانت ثرة بضائمهم من قوس عن طريق النيل الى ساحل بولاق :

من أهم البضائع التي قامت عليها عظمة دولة الماليك وثروتها، وهي التوابل والفلفل والبهار والبخور والقرنفل، وكلها أصناف اشتد تها فت الأوربيين عليها، ودفع فيها التجار الغربيون الأنمان المرتفعة. ثم إنه يلاحظ أن تلك الطائفة من التجار لم يقتصر نشاطها على محاصيل بلادها فحسب، وإنما امتدذلك النشاط إلى جلب البهار من اليمن والمدين والهند، حتى أصبح اسم الكارمية يطلق على كل من اشتغل بتجارة البهار والفلفل (۱). ويبدو أن نسبة كبيرة من تجار الكارمية في عصر الماليك اتحذوا مدينة قوص مركزاً لنشاطهم الواسع، ففدت تلك المدينة الهامة في صعيد مصر سوقاً تجارياً واسعاً لمنتجات إفريقية الوسطى واليمن والهند والحبشة. وهناك في قوص كون تجار الكارمية نقابة حافلة لانفسهم، هيمنت على تجارة التوابل والبخور والعاج واحتكر ثها أحياناً وصار لهذه النقابة رئيس معترف به من قبل حكومة الماليك وأطلق عليه اسم وسار لهذه النقابة رئيس معترف به من قبل حكومة الماليك وأطلق عليه اسم رئيس الكارمية في مصر جنوا ثروة عائلة من وواء تجارتهم حتى قال المقريزي ماقصه دوكان تجار الكارم بمصر حينذ في عدة وافرة وطم أموال عظيمة ، بما جمل سلاطين الماليك يقترضون في عدة وافرة وطم أموال عظيمة ، بما جمل سلاطين الماليك يقترضون

وهكذا نجحت مصر فى عصر سلاطين المهاليك فى أن تستأثر بالجزء الاكبر من التجارة العالمية بين الشرق والغرب، ولم يدخر سلاطين المهاليك وسعا فى تقوية تلك الروابط الاقتصادية بين مصر وبلدان الشرق والغرب، عن طريق المعاهدات والانفاقيات والانصالات الدبلو ماسية مع ملوك و حكام تلك البلدان.

 <sup>(</sup>٩) انظر ترجة عز الدين عبد العزيز بن منصور السكولمي التاجر السكارمي المتوقير
 سنة ٧١٣ هـ

<sup>(</sup> المقريزى . الساوكة ج ١٣٢ ـ ١٣٣ ؟

النويري ۽ شهاية الأرب ج ٣٠ س ٩٢ ،

<sup>(</sup>٩) ابن حجر ؛ الدر السكامئة ج ٢ ص ٣٨٧ ه

<sup>(</sup>٣) المدريوني ۽ السلوك ۽ ٢ س ٢٠٠٠

من ذلك المعاهدات التجارية العددة التي عقدها سلاطين المهاليك في مصر مع ملوك صقلية وقشتالة وأرغونة فضلاعن جنوا والبندقية وغيرهما من جمهوريات المطاليا التجارية . وقد حدث سنة ١٢٨٢ أن أرسل حاكم جزيرة سيلان و واسمه أبو نكبا \_ سفارة إلى السلطان المنصورى قلاون تحمل كتابا يدعوه فيه إلى تنشيط التجارة بين دولة المهاليك وجزيرة سيلان الغنية . وقام هذا الحاكم في كتابه بدعاية واسعة لجزيرته ، فذكر ما يمتلكه من سفن تجارية عديدة ، وما تنتجه سيلان من محصولات وفيرة ، فضلا عما يستخرجه أهلها من اللؤلؤ والاحبحار الثمينة . وأكد أن المصريين سيجدون في سيلان كثير آمن الحاصلات التي يسعون للحصول عليها من الحذد ، ثم طلب في كتابه تعيين مندوب تجارى لدولة المهاليك للحصول عليها من الحذد ، ثم طلب في كتابه تعيين مندوب تجارى لدولة المهاليك في سيلان . وكان أن رحب السلطان قلاون بسفر اء ملك سيلان وأجزل لحم العطايا وأرسل صحبتهم سفارة تحمل رد كتاب ملكهم (۱) .

و إذا كانت عيذاب و قوص قد ترعما حركة النشاط التجارى بالنسبة للتجارة الاسيوية و الإفريقية ، فإن دمياط و الإسكندرية قامتا في عصر المهاليك بدور بارز في استقبال التجار الأورييين الذين و فدوا يسفنهم عن طريق البحر المئتو سط لابتياع حاصلات الشرق و بيع ما يحملونه من حاصلات الغرب . ويبدر أن هدم بعض أجزاء دمياط في أو ائل عصر المهاليك خوفا من مجىء حملة صليبية جديدة بعد فقل حملة لويس التاسع على مصر ، ثمر دم فم يحر دمياط ومن السلطان الظاهر بهدف فقل حملة لو عدم استظاعة سفن البحر المكبيرة الوصول إليها ، فاصبحت توسو على مقربة من ملتق النيل بالبحر المتوسط ، ثم ترسل ما تحمله من بصائم ترسو على مقربة من ملتق النيل بالبحر المتوسط ، ثم ترسل ما تحمله من بصائم أو تأخذ ما نظل به من حاصلات بو اسطة ممها كه نيلية صفيرة (٢٠) . الدلك اختاب

<sup>(</sup>۱) پیپرش اُلمُواُدار : زُیدۃ الفسکَرۃ ج ۱ س ۴ په ۴ گ الماریزی : السلوك ج ۱ س ۲۹۳ .

<sup>(</sup>١) سعيد عاشور نم مضر في هضر فولة الماليك البخرية من ١٠٩.٥

كثير من السفن الأوربية في عصر الماليك أن تستعيض بالإسكندرية عن دمياط ، وبذا صارت الإسكندرية كبرى موانى دولة الماليك على البحر المتوسط ، واليها تهوى ركائب التجار في البر والبحر وتمير من قاشها جميع أقطار الارض . . . . (1) .

وكان من الطبيعي أن تر اقب سلطنة الماليك تلك الحركة التجارية الواسعة، ففرضت رقابة شديدة على الوارد والصادر من المتاجر ، وضربت عليه مكوسا اختلفت باختلاف الظروف والآحوال ، ثم تختم البضاعة عِمَّتُم خاصر للدلالة على أستيفاء المكسن. وريما كان هناك خاتم آخر للدلالة على مصدركل سلعة حتى لا يكون سبيل إلى الغش في بيعها . وقام بهذا العمل موظفون أطلق عليهم اسم دمباشري الحتم، كانوًا أشبه بموظني الجمارك في عصرنا الحالي(٢). ويبدو أن هذه الضرائب التي فرضها سلاطين الماليك على التجارة الحارجية ـ و بخاصة التوابل ـ كانت قاسية حتى أن حمولة الفلفل التي يبلغ ثمنها في القاهرة خمسين ديناراً كانت تباع أحيانا في الإسكندرية للتجار الأوربيين بثلاثة أمثال هذا أَنْهُنَ . وقد دفع ذلك التجار الأوربيين ـ وعناصة البنادقة ـ إلى رفع شكواهم إلى السلاطين أكثر من مرة ، فيروى المقريزي كيف د قدمت رسل البنادقة ( ٧٤٥ م/ ١٣٤٤ م ) بهدية وسألوا الرفق بهم وألمنع من ظلمهم وألا يؤخذ منهم إلا ماجرت به عادتهم ، وأن يمكنوا من بيع بصائعهم علىمن يختارونه». وفي بعض الاحيان كانالسلاطين يستجيبون لدعوات التجارالغربيين و ليكثر الفرنج من بلادهم جلب البضائع، ۽ فيامر السلطان ناظر الخاص بالتخفيف عنم وعدم إيدائهم (T) .

<sup>(</sup>١) القلقشندي : صبح الأعمى - ٣ ص ٤٠٤ .

<sup>(</sup>٢) الذريزي : السلوك ج ٢ ص ٤٣٩ حاشية للدكتور محمد مصطفى زيادة .

<sup>(</sup>٣) المغريزى: السلوائح ٢ ص ١٧٠ – ١٧١ .

<sup>(</sup> ۲۰ — العصر الماليكي ﴾

على أن نشاط تجارة مصر الخارجية في عصر الماليك المستمردون محاولات لمرقلته من جانب القوى المعادية لسلطنة الماليك ، من ذلك أن البابوية التي آلمها سقوط حكا في يد المسلمين سنة ١٩٩١ وطرد الصليبيين نهائيا من الشام المكرت في إضعاف سلطنة الماليك عن طريق حرمانها من المورد الأساسي فكرت في إضعاف سلطنة الماليك عن طريق حرمانها من المورد الأساسي لفناها وقوتها وهو التجارة ، لذلك أصدرت البابوية عدة مراسم تحرم على التجار الأوربيين المتاجرة مع دولة الماليك(١) . وقد تضمنت هذه المراسم أوقيع عقو بة الحومان على الأفر ادو المدن و الجهوريات والدول الني تتمامل تجاريا مع دولة الماليك ، واختصت أضنافا معينة حرمت تصديرها إلى تلك الدولة بعضها له أهميته في الحرب كالحديد و الخشب والقار و الكبريت ، وبعضها له أهميته في الحرب كالحديد و الخشب والقار و الكبريت ، وبعضها له أهميته في الحرب كالحديد و الخشب والقار و الكبريت ، وبعضها له أهميته في الحرب كالحديد و الخشب و القار و الكبريت ، وبعضها له أهميته في الحرب كالحديد و الخشب و القار و الكبريت ، وبعضها له أهميته في الحرب كالحديد و الخشب و القار و الكبريت ، وبعضها له أهميته في الحرب كالحديد و الخشب و القار و الكبريت ، وبعضها له أهميته نظام الماليك ٢٠٠٠ .

ولكن الجهود التي بذلتها البابوية عقب سقوط عكا سنة ١٢٩١ لحل التجار الآحر الآحر بين على مقاطعة مصر اقتصاديا والاستعاضة عن طريق مصر البحر الآحر بطريق إياس ـ تبريز، هذه الجهود لم تفلح وباءت بالفشل . ذلك أن القوى التجارية في غرب أوربا أدركت مدى الخسائر التي عادت عليها نتيجة لحرمانها من التجارة مع مصر ، وتحايلت بمختلف الطرق على كسر المراسيم البابوية واستشناف نشاطها التجارى مع الاسكندرية و دمياط . ولم يلبث جايم الثانى ملك أرغونه أن جدد إنفاقيته التجارية مع السلطان الاشرف خليل ـ وهو السلطان الذي استولى على عكا من الصليبين ـ كاحرصت مملك أرغونة بالذات على عدم سحب قناصلها التجاريين من مصر عقب سقوط عكا . أما البندقية

<sup>(</sup>١) سعيه عاشور : الحركة الصايبية ج ٢ ص ١٢٠٣ .

<sup>(2)</sup> Kammerer: Le Mer Rouge T. 1, partie 2, p. 151 & Heyd: Hist, du Commerce, 11, p. 26.

نقد أرسلت سفيراً إلى مصر سنة ١٣٠٢ - على عبد الساطان الناصر محمد ابن فلاون - ليبلغ المسئولين في القاهرة رغبة جهوريته في استثناف علاقاتها التجارية مع مصر ، وكان أن رحب السلطان الناصر محمد بن فلاون بالسفير البندق وأعلن من جانبه استعداده الطيب لتقديم كافة التسهيلات لتجار البندقية ومنحهم الامتيازات القديمة التي كانوا يتمتعون بها قبل قطع الملاقات ، كاواق على أن يكون فر انسسكو دى كنالى قنصلا للبندقية في الإسكندوية يرعى مصالحها ومصالح رعاياها الافتصادية (١).

ولـكن إذا كان سلاطين دولة الماليك الأولى قد حرصوا على الاحتفاظ المجر بمكانتها المرموقة فى النشاط التجارى بين الشرق والغرب، فإن الوضع اختلف كثيراً فى عصر دولة الماليك الثانية. ذلك أن النظام الإقطاعي الذي اعتمد عليه سلاطين الماليك في عصرهم الأول ، لم يلبث أن تطرق إليه الفساد ، ولم يعد يكرفي السد حاجاتهم المادية ومطالب ملكهم العريض. لذلك أتجه سلاطين دولة المهاليك الجراكسة نحو الاشتفال بالتجارة ، واتبعوا سياسة الاحتكار التجارى لتعويض ما حل بهم من خسائر نقيجة لا ختلال النظام الإنطاعي من ناحية ، وللحصول على المسال الوفير من أيسر طريق فى تنظرهم ، من ناحية أخرى ،

ولا شك فى أن احتكار سلاطين دولة المهاليك الجراكسة لبعض السلع والغلات الهامة ـ مثل التوابل والبخور ـ أدى إلى ارتفاع أغانها إرتفاعاً فاحشا ، الأمر الذي أنزل أبلغ الضرر بالتجار الأوربيين بوجه خاص، فضلاعن المستهلك الأوربي . وقد بلغت سياسة الاحتكارهذه أشدها على عهد السلطان الأشرف يرسباى ( ١٤٢٧ – ١٤٣٨ ) الذي أبطل التعامل بالنقد البندق والفلو ونسى وسبك الدينار الآشرف ليكون أساسا للتعامل مع التجار الأوربيين (٢)

<sup>(1)</sup> Diehl : Venise, p. 72.

iW (2) et : L' Egypte Arabe, p. 573.

وأخيراً دفع الضيق القوى التجارية فى غرب أوربا إلى مضاعفة جهو دها للوصول إلى الهند وتجارة الشرق الاقصى عن طريق المحيط الاطلسى (1). وما زال الغرب الاوربى يحد لا كتشاف طريق بحرى جديد إلى الهند، حتى توصل فاسكو دى جاما إلى اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح فى نهاية القرن الخامس عشر، فجاء ذلك إيذانا بثورة كبرى فى طرق التجارة العالمية من ناحية ، وإعلانا لضياع أهمية طريق مصر بوصفه الطريق الاساسى المتجارة بين الشرق والغرب فى تلك الفترة من ناحية أخرى . ولم يلبث أن أدى تدهور مركز مصر التجارى فى أو اخر عصر المماليك إلى إضعافهم ثم شقوط دولتهم بعد أن حرموا من المورد الاساسى الذى طالما أمدهم بالمال والقرة مقوط دولتهم بعد أن حرموا من المورد الاساسى الذى طالما أمدهم بالمال والقرة

### التجارة الداغلية :

أما النجارة الداخلية فكانت على درجة واسعة من النشاط على عصر سلاطين الماليك، فاشتهرت المدن المصرية \_ وعلى رأسها الفاهرة \_ بأسواقها العامرة ذات الطابع الخاص المميز، وأهم ما في هذه الآسواق أن كل سوق منها اختص بنوع معين من البضائع، فسوق الشهاعين اختص ببيع الشمع، وسوق النحاسين اختص ببيع النحاس، وسوق الفرايين ببيع الفراء...

ومن محاسن هذا النظام أن التاجر لم يستطع أن يشذ عن جيرانه أو أن يرفع أسمار السلعة التي يتجر فيها ، لأن منافسيه هلى مقربة منه ، كما أن المشترى إن لم يعجبه قوع السلعة أو ثمنها فإنه يستطيع أن ينتقل في سهولة من متجر لآخر دون أن يتحمل أدنى مشقة . أما عيوب هذا للنظام ، فأهمها أن الفرد

<sup>(1)</sup> Ronciere : La Decouverte de L'Afrique au Moyen Age, Tome 3 . p . 31 .

<sup>(</sup>۲) المقرارى : المواعظ ۾ ۲ ص ١٠٣ ( يولاق ) .

إذا أواد شراء عدة أصناف متباينة من البضائع ، فعليه أن يقطع المدينة كالها طولا وعرضاً حتى يقضى حاجاته ، لأنه لن يجد فى السوق الواحد سوى . فوع واحد من البضائع(١) .

أما المواد الفذائية فوجدت لها أسواق قائمة بذائها منها بالقاهرة سوق باب الفتوح وسوق بين القصرين وسوق باب الزهومة ، وكلها اشتهرت فى ذلك العصر بكائرة المعروض فيها من لحوم وخضروات وزيوت وألبان ... فعدلا عن اكتفاظها بحمهور المشترين (٢٠) . أما الفواكه فكان لها سوق خاص بها قرب باب زويلة ، وعرف هذا السوق باسم دار التفاح ، كانت تحمل إليه ثمار البسائين المحيطة بالقاهرة ، حيث يتفنن الباعة في عرضها ، ويتأنقون «في تنضيدها وأحتفافها بالرياحين أوالازهار ، (٢٠) .

وقد حفلت البلاد فى ذلك العصر بالمنفآت الحاصة بالتجار الآتراك والبينيين والهنود والفرس والمفاربة وغيرهم ، وجرت العادة أن التجار المسلمين الوافدين من بلد واحد كانوا ينزلون فى وكالة معينة حيث بالفون بمعنهم ببعض ، فوكالة قوصون مثلا كان ينزلها التجار الوافدين ببضائع بلاد الثدام ـ مثل الزبت والصابون والفستق واللوز والجوز وغيرها - وفى الوكالة يستطيع التاجر أن يضع أمواله وبضائعه فى مأمن من كل سوم ، وفى الوقت نفسه حرص سلاطين الماليك على حراسة الوكالات من عبد العابمين ، كا أنهم احتاطوا عليها من خطر الحرائق وغيرها (١٠).

<sup>(</sup>١) سعيد عاشور : المجتمع المصرى في عصر المإليك ص ٨٦ -

 <sup>(</sup>۲) المدريري : المواهظ چ ۲ س ۹۹ - ۹۷ -

۹۳ س ۲۹ س ۱ المواعظ ج ۲ س ۹۳ ۰

<sup>(</sup>٤) كلد جال الحابن سرور : دولة بني قلاون ص ٣٢٦ ٠

الباعة وضبط من يحاول التلاعب في الأسعار أو الأوزان أو أصناف البضاعة. وقد روعي في المحتسب دائماً أن يكون وذا رأى وصرامة وخشونة في الدين ، (١) ، وكانت رقابة المحتسب أشد ما تكون على الاطعمة والمشروبات التي تباع في الاسواق والطرقات للتأكد من سلامتها ونظافتها حرصاً على صحة الناس ، فإذا و جد بعضها فاسداً أخذ البائع بالشدة (٢).

### الحالية العامة:

الشمل المالية العامة الموارد الأساسية لبيس المال في ذلك العصر ، والأوجه التي كانت تنفق فيها هذه الأموال . أما عن الموارد فتنقسم إلى قسمين : موارد شرعية وموارد غير شرعية ، وكانت الموارد الشرعية تتمثل في عدة ضرائب هي : ـ

أولاً: ضريبة الآرض أو الحراج ، وكانت تتفاوت وفقاً لدرجة خصب الآرض من ناحية ، وزيادة المحصول أو نقصانه تبماً للفيضان من ناحية أخرى .

ثانياً: الزكاة ، والمفروض في كتب الفقه أن من وجبت عليه الزكاة كان مخيراً بين أن يدفعها إلى الإمام أو فائبه وبين أن يفرقها بنفسه ، ولكن المذى أصبح عليه الوضع في عصر المماليك هو أن المؤدين المزكاة صاروا يفرقونها بأنفسهم ، ولم يبق ما يؤخذ من الناس على صورة زكاة في عصر المماليك إلا نوعين ، أو لهما ما يؤخذ من التجار على ما يدخلون به إلى البلد من ذهب وفضة ، وتكون هذه الضريبة حوالى ٢ ./ أو له ٢ ./ ، وثانيهما

<sup>(</sup>١) اين الأخوة : سمالم الفرية في أحكام الحسبة ص ٨ .

<sup>(</sup>٢) السبكي : منيد النمم ص ٩٢ .

ما يؤخذ من مو اشي أهل برقة من الفنم و الإبل عند وصو لهم إلى البحيرة الرعي (١).

ثالثا: الجوالى وهي الجزية المقررة على أهل الذمة ؛ وقد نقصت هذه الجزية في عصر الماليك حتى أصبحت تقراوح بين خسة وعشرين درهما وعشرة دراهم على الفرد. وكان لهذه العشريبة ناظر في مصر والقاهرة يوليه السلطان ويضاف جزء من متحصل إيرادها إلى بيت المال ، في حين يخصص الباقى الإنفاق على بعض القضاة وأهل العلم . أما خارج القاهرة فإن الوضع جرى بأن تكون جزية أهل الذمة في كل بلد لمقطع تلك البلد من أمير أو غيره ، وتجرى بجرى مال ذلك الإنطاع .

رابعاً: النفور، وهي ما يؤخذ من التجار الواصلين في البحر إلى الديار المصرية. والمعروف أن المقرر في الشرعهو أن يؤخذ العشر من بصائع مؤلاء التجار، ولكن مذهب الشافعي أباح للحاكم أن يأخذ أكثر من العشر، كما أباح له أن يخفض هذه الصريبة إلى نصف العشر، بل أن يلخي هذه الصريبة كلية إذا وجد أن بلاد المسلمين في حاجة إلى نوع معين من البصائع المستوردة. وكان الوضع في دولة الماليك هو أن يؤخذ الخسر عن كل ما يجلبه تجار الفرنج من بصائع و وربما زاد ما يؤخذ منهم على الحس أيضاً ه (٢٠).

عامساً: المواريث الحشرية ، ويقصد بها مال من يموت وليسله وارث عاص . ولهذه الجهة ناظر يولى من قبل السلطان ، و يحمل المتحصل منها إلى بنت المال .

سادساً : ما يتحصل من دار ضرب النقود بالقاهرة ، وكان يضرب بها ثلاثة أصناف هي الذهب والفضة النقرة والفلوس النحاس . ويقصد بهذه

<sup>(</sup>١) سعيد عاشور : مصر في عصر هولة المهاليك البحرية ص ٢١٤ -- ٢١٠ .

<sup>(</sup>٢) القاقشندى : صبح الأعشى ج ٣ ص ٢٦٠ -

الضريبة مايؤخذ من صاحب الذهب أو الفصنة أو النحاس مقابل ضرب معدنه و تحويله إلى دنانير أو دراهم أو فلوس بعد ضبط عيارها. وكان بالدبار المصرية، دار أن أساسيان لضرب العملة، أحدهما بالقاهرة والآخر بالاسكندرية. هذا فمنلا عن دور أخرى أقل أهمية في تروجه وفوه و بلاد الصميد (٥٠)، وأجرة كل ألف دينار تضرب بالدار أربعة عشر درهما ونصف تقريباً.

سابعاً: المتجر، والمقصود بهأن الحاكم ـ سواء كان خليفة أو سلطان ـ كان يقصد إلى استغلال أمواله بتشغيلها في التجارة طلباً للكسب ، وبذلك ينافس أرباب الأعال والتجار في أرزاقهم . وكان بعض الحلفاء العباسيين في بغداد والفاطميين في القاهرة قد دأبوا على مباشرة هذا الاسلوب في استثمار أموالهم ، فيشترون مقادير كبيرة من الفلات ويخز نونها للمتساجرة فيها . وعند ماوجدوا أن سعر الفلات والحبوب قابل للتقلب بما يعرضهم للخسارة ، فعدلا عن احمال تلفها نتيجة للخزن ، استبدلوا بالفلات الاخشاب والصابون والحديد والرصاص والعسل وغيرها، وعملوا لهذه التجارة ديوانا اسمه ديوان والحديد والرصاص والعسل وغيرها، وعملوا لهذه التجارة ديوانا اسمه ديوان من جانب الحكام واعتبروه منافسة غير مشروعة لان دار عايامتكافئون في اليسار من جانب الحكام واعتبروه منافسة غير مشروعة لان دار عايامتكافئون في اليسار متقاربون ، ومراحمة بعضهم بعضا تنتهي إلى غاية موجودهم ، فإذا وافقهم متقاربون ، ومراحمة بعضهم بعضا تنتهي إلى غاية موجودهم ، فإذا وافقهم فرضه في شيء من حاجانه ، (٢) .

ثامناً: المعادن المستخرجة من أراضي مصرو أهمها الزمر دو الشبو النظرون، وقد احتكرها جميعاً سلاطين مصر لشدة طلب الاوربيين عليها، وباعوها

<sup>(</sup>١) ألماريزي : الساوك ج ٢ ص ٤٤٤٩

<sup>(</sup>٢) سعيد عاشور : مصر في عصر دولة الماليك البحرية من ٢١٧.

 <sup>(</sup>٣) مقدمة ابن خلدون ؛ ج ١ س ٤٤٢ -- ٢٤٥ ..

بأضعاف أثمانها . وليس لاحد أن يبيعه أو يشتريه سوى الديوان السلطاني ، ومتى و جد مع أحدثي. من صنفه استهلك (صودر)، (1).

أما الموارد المالية غير الشرعية فيقصد بها المكوس المتنوعة التي لا يوجد سند شرعى اعتمد عليه السلاطين في فرضها ولم تكن جميع المكوس في عصر الماليك من ابتكارهم، بل كان يعضها مورو ثاً عن العصور السالفة، حتى أحدث السلطان قطر مكوسا كثيرة ولا جل جمع المال وقتال التقاره (٢) . كذلك يلاحظ في أمر هذا النوع من الضرائب آنها لم تكن ثابتة على حال واحد طوال عصر الماليك ، فريما يتطرف أحد السلاطين في جمعها ورفع قيمتها ، ثم يعقبه سلطان آخر تغلب عليه روح التخفيف عن الرحية فيلغى بعض هذه المكوس سلطان آخر تغلب عليه روح التخفيف عن الرحية فيلغى بعض هذه المكوس

ومن أمثلة هدده المسكوس مكس ساحل الفلة ، وهي الضريبة المفروضة على الفلائت والاتجار فيها، ورسوم الولاية التي يجمعها الولاقمن عرفاه الأسواق ومقرر الحوائص والبغال ، ومقرر السجون وهو مبلغ يؤخذ على كل من يسجن ولو لحظة و احدة ، ومقرر طرح الفراريج دفلا يمكن أحدا من الناس في جميع الاقالم أن يشترى فروجا فيا فوقه إلا من الضامن ، (٢٠) ، ومقرر الافصاب والمعاصر وهو ما يجنى من مزارعى قصب السكر ومن رجال المعاصر، ومقرر المراكب وهو ما يؤخذ من كل مركب ، وزكاة الدولة وهو ما يؤخذ من الرجل عن زكاء ماله ولو عدم ، وإذا مات يؤخذ من ورثته ، ومقرر من الرجل عن زكاء ماله ولو عدم ، وإذا مات يؤخذ من ورثته ، ومقرر

أو معظمها .

<sup>(</sup>١) القلاوندي : صبح الأعدى ج ٣ ص ١٥١

<sup>(</sup>۲) الماريزي : الموامظ والاعتبارج ١ ص ١٠٠ ( روكان)

<sup>(</sup>٣) المقريزي : المواعظ ج ١ ص ٨٨ (بولاق).

البشارة بفتح الحصيون فإذا حضر مبشر بفتح عصن تجمع عشريبة من الناس على قدر طبقاتهم و ويجتمع من ذلك مال كثير ، (1) ، ومقرر وفاء النيل إذ يجمع من الناس لهذه المناسبة أموال تعمل بها شوى وحلوى وفاكمة عند المقياس هذا عدا المكوس المفروضة على الخوو وبيوت البغاء وغيرها .

\* \* \*

أما عن الأوجه التي كانت تنفق فيها هذه الأموال المتحصلة من الضرائب الشرعية وغيرالسرعية ، فيلاحظ عدم وجود فارق في تلك العصور بين مالبة الدولة ومالية السلطان ، وقد استغل سلاطين الماليك الآموال التي جمعوها في شراء الماليك وتربيتهم والإنفاق عليهم في سخاء ، حتى أن الطباق السلطانية كانت تعج بأعداد كبيرة من الماليك الذين يأكلون أخر المأكولات ويلبسون أثن الملابس .ثم إن حياة السلاطين الحاصة تشهد بماكانوا عليه من ترف وسعة أثن الملابس .ثم إن حياة السلاطين الحاصة الجبل بقصورها الفخمة وسقوفها ويكون أن يقف الباحث على وصف لقلعة الجبل بقصورها الفخمة وسقوفها المدهبة وطرقها المغطاة بالرعام الثمين وبيوتها المرخرية بالزجاج القبرسي الملون وما احتوت عليه من السطبلات شريفة ضمت الحيول السلطانية الاصيلة، وساحات للأغنام والطيور والحيوانات الفريبة من زراف وفيلة وغولان ، إلى غير ذلك من مظاهر الترف والتراءالتي استلزمت من سلاطين الماليك صرف الأموال الطائلة عن بذخوطيب خاطر (٢٠ ولعلها أفاضت في وصفه المراجع المعاصرة عن أفراح السلاطين وحفلاتهم وثرواتهم ، يكني لتوضيح بعض الأوجه التي عن أفراح السلاطين الماليك أموالهم ، من ذلك ماقيل من أن جهاز الامير

<sup>(</sup>١) المفريزي: الموافظ ج ١ ص ١٠٦ ( بولاق ) .

<sup>(</sup>۲) سعید عاشور : الحجتم المصری فی عصر سلاماین المالیك س ۵ ۸ ـــ ۳۳ .

آنوك بن السلطان الناصر محمد بلغ حمولة ثما نمائة جمل وستة وثلاثين نطاراً من البغال وبلغ الذهب في المصاغ والملابس نما نين تنطاراً ، ومع ذلك استصفر أبوه هذا الجماز(1).

ولم يضن سلاطين الماليك على نسائهم وجواريهم بالمال والمتاع. بحيث أننا دلو أردنا وصف ملبوس كل منهن وتجمل بيونهن لاحتجنا إلى عدة محلدات ، بم على قول أحد المؤرخين المعاصرين (٢). وحسبنا أن إحدى الموندات توفيت فلما حصرت ركتها بلغت نيفا وستمانة ألف دينار . كذلك يقال إن ابنة الناصر محمد خلفت ثروة طائلة أغاضت المراجع في وصفها .

على أنه إذا كان الجرء الآكبر من الثروة التي جممها سلاطين المهاليك قد أنفقوها في حياة الترف ، فإن هناك جانباً منها كان ينفق في دفع أرزاق موظنى المدولة من الولاة والودراء والقضاة ورجال الدواوين من نظار وكتاب هذا فضلاهما تطلبته البلاد من منشئات ومرافق وإصلاحات كالجسوروالترع والمساجدوالزوايا والمدارس والسجون والطرق ... وغيرها، أما شئون الفزو والجهاد ويخاصة ضد التنار والصليبيين حفقد تطلبت من سلاطين المهاليك والجهاد ويخاصة مند التنار والصليبيين المسلاح وبناء الحضون والقلاع فضلا عن إعداد السفن الحربية بمختلف أنواعها من شوانى وطرادات وسراريق وأغربة وغيرها .

#### البيياسة النقرية :

قامت دولة المهاليك والنقود التي يتعامل بها الناس في مصر والشام هي الدراهم الكاملية التي أمر السلطان الكامل الآيوبي بضربها سنة ١٢٣ه (١٢٢٥م)، وكانت نوعين ؛ الآول من الفضة النقرة بحيث كان ثلثا الدرهم من فضة وثلثه

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٦٣ وما يعدها .

<sup>(</sup>٣) خليل بن شاهين : زيدة كشف المالك ص ١٣١٠ .

من نحاس، والثانى دراهم الفلوس النحاسية وهى مصنوعة من النحاس، وكثر استخدامها بعدالازمة الافتصادية الىحلت بالبلاد سنة ٣٣٠ (٣٢٣م) والني صحبها انحطاط سعر الدراهم الفضية . وكان الوضع فى أواخر هولة الايوبيين هو أن يستبدل كل درهم فضة نقرة بستة من الدراهم والفلوس النحاسية (١).

وكان من الطبيعي أن تكون الاضطرابات الي صحبت سقوط دولة الآيو بيبين وقيام دولة الماليك مقرونة باختلال النقد واضطرابه وعلى الرغم من أن سلاطين الماليك الآوائل – مثل شجر الدو والمعز أيبك والمنصور على بن أيبك والمظفر قطز سقد سكوا نقوداً بأسماتهم ، إلا أن النقد ظل مضطر با طوال العشر السنوات الآولى من تاريخ دولة الماليك. وهكذ استقرت الامور للسلطان الظاهر بيبرس ، وأخذ ينظم شئون الدولة ، وهندئذ أمر يعرب دراهم جديدة عرفت باسم الدراهم الظاهرية ، نقش ونكه عليها ، وهو يعشرب دراهم جديدة عرفت باسم الدراهم الظاهرية ، نقش ونكه عليها ، وهو الماليك أن نميز بين ثلاثة أنواع من النقود هي الدنا نير الذهبية والدراهم الفضية والفوس النحاسية .

أما عن الدنا نير الذهبية ، فيلاحظ أن الذهب كان دانما هو أساس النقد وبه تقوم بقية النقود من فضة ونحاس ، ولكن تعرض العملة الذهبية في عصر الماليك للنلاعب في العيار والتغيير في الوزن والتبديل في الحجم، جعلها لا تحوز ثقة المتعاملين من التجار وغير التجار ، وقد أشار القلقهندى إلى أن العبرة في وزن الدنا نير بالمناقيل ، ولكنه قال عن الدنا نير التي سكت في مصر في عصر الماليك ، إن الغالب فيها نقص أوزانها ، وكأنهم جعلوا نقصها في نظير كلفة عمرها (٢) .

<sup>(</sup>١) عبد الرحن قهم عجد : الناود العربية ماضيها وحاضرها ص ٧٦

<sup>(</sup>٢) القلقشندي: صبح الأهدى ج ٣ ص ٤٤١ .

وفى الوقت الذى اعترى الدنا اير الماليكية ذلك الحلل، وتمر ضع لنلاعب السلاطين والامراء بغية الربح غير المشروع ؛ إذا بالبندقية تلجأ في القرن الثالث عشر إلى ضرب حملة ذهبية تعرف باسم الافر نقية أو الدوكات تمتاز بميارها الصحيح ووزنها الثابت وسمكها المحدد ، مما جعلها تحوز ثقة المتعاملين وقد وصف القلقشندى هذه العملة الاوربية فقال إنها دمعلومة الاوزان ، كل دينار منها معتبر بتسعة عشر قيراطاً و فصف قيراط من المصرى ... وهذه الدنانير مشخصة على أحد وجهيها صورة الملك الذي تضرب في زمنه وعلى الوجه الآخر صور تا بطرس وبواس الحواربين اللذين بعث بهما المسيح عليه السلام إلى رومية ، ويعبر عنها بالافر نتية جمع افر نتى وأصله افر نسى ... ويعبر عنه أيضاً بالدوكات وهذا الايسم في الحقيقة لايطلق عليه إلا إذا كان ضرب البندقية من الفرنجة ، وذلك أن الملك اسمه عنده دوك ... ، () .

ولم يلبث أن انتشر الدوكات البندق وعم استعاله في مصر والشام وغيرهما من بلدان المسلمين بعد أن حار لقة المتعاملين ، الأمر الذي أزعج سلاطين المهاليك ، فحاول السلطان الناصر فرج بن برقوق عمل دنا نير جديدة وعلى زنة الدنا نير الافر نتية المتقدمة الذكر ، بمعنى أنه جعلها ثا بتة الوزن ، وبرنة مثقال تعاما . وفد عرفت هده الدنا نير بالناصرية فسبة إلى السلطان الناصر فرج ، وكاثر وجودها وعم استعمالها ، ولكنه امع ذلك كانت نقل بمقدار عشرة دراهم عن الدنا نير الإفر نتية (٧٠٠ و هكذا ظل وصرف الذهب بالديار المصرية لا يتبت على حاله بل يعلو تارة ويه بط أخرى بحسب ما تقتصيه الحال ، على قول القلقشندى والامر الذي جعل تلك الدنا نير التي سكها سلاطين الماليك لا تقوى على منافسة

<sup>(</sup>١) اللتشندي : سبح الأعمى ج ٣ س ٢٤١ -

<sup>(</sup>٢) القلقشندي : صبح الأعدى ج ٣ س ٢٤٠ ه

الدوكات البندقية ، فا محطت قيمتها في الاسواق الحرة عن قيمة البندق(١) .

أما الدراهم الفضية فالمفروض فيها أن يكون ثلثاها من فضة وثلثها من خاس (۲). ولكن هذه الدراهم لم تلبث هي الآخرى أن تعرضت الفساه منذ أواخر القرن الثامن الهجرى – أو على وجه التحديد منذ سنة ٧٨١ ( ١٣٧٩ م ) – عند ما انتشرت الدراهم الحموية التي ضربها المماليك بحماه، وقد تذمر الناس من هذه الدراهم الآخيرة لزيادة نسبة النحاس فيها وقد تذمر الناس من هذه الدراهم الآخيرة لزيادة نسبة النحاس فيها حتى بلغت الثلثين، كما قلل من الإقبال عليها ، فازداد استخدام الفلوس النحاسية (۲).

أما هذه الفلوس النحاسية فكانت أقل أنواع العيملات في تلك العصور ، وكانت ـ على قول المقريني ـ ولا يشتري بها شيء من الأمور الجليلة ، ولا عاهي النفقات البيوت ولا غراض ما يحتاج إليه من الجهنر والبقول و يحوها (٤) و ويروى القلقشندي أن السلطان الناصر حسن ابن الناصر محمد بن قلاون عنى بضرب فلوس جيدة سنة ٢٥٩ ه ( ١٣٥٨م ) اشتهرت بالفلوس الجدد جمع جديد ، وجعل زنه كل فلس منها مثقال وفجاءت في نهاية الجسن وبطل ما عداها من الفلوس وهي أكثر ما يتعامل به أهل زما ننا (ع) . غير أن الملاحظ في عصر الما ليك أن الفلوس النحاسية هي الآخري لم تسلم من تلاعب السلاطين طمعا في الربح فكان وزنها عرضة المتغيير والتبديل ، كما أن السلاطين اختلفوا في نقد بر الربح فكان وزنها عرضة التغيير والتبديل ، كما أن السلاطين اختلفوا في نقد بر الوزن ، فحينها يكون الرحل منها بستة دراهم وأحيانا بائني عشر درهما أو بدرهمين و نصف ، و في جميع الاحوال برغم التبحار والاهالي على التعامل بها أو بدرهمين و نصف ، و في جميع الاحوال برغم التبحار والاهالي على التعامل بها أو بدرهمين و نصف ، و في جميع الاحوال برغم التبحار والاهالي على التعامل بها أو بدرهمين و نصف ، و في جميع الاحوال برغم التبحار والاهالي على التعامل بها أو بدرهمين و نصف ، و في جميع الاحوال برغم التبحار والاهالي على التعامل بها أو بدرهمين و نصف ، و في جميع الاحوال برغم التبحار والاهالي على التعامل بها أو بدرهمين و نصف ، و في جميع الاحوال برغم التبحار والاهالي على التعامل بها أو بدرهمين و نصف ، و في جميع الاحوال برغم التبحار والاهالي على التعامل بها المورد المحدادة المحد

<sup>(1)</sup> عبد أفرحن قهمي محمد إلى التقود الدربية س ٩٨ .

<sup>(</sup>٢) القلقشندي: صبح الأعفى ج ٣ س ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٣) المقريزي : شذور المقود في أخبار المقود س ه ٩ .

<sup>(1)</sup> المتريزي : إغاثة الأمة بكشف النمة ص . v .

 <sup>(</sup>٥) القلقشدى : صبح الأعشى ج ٣ س ٤٤٤ .

ونق القيمة التي تحددها الحكومة عايشيع حالة من القلق في الأسواق (١).

9 9 - 9

وبعد، فإن اضطراب العملة المتداولة في عصر الماليك أدى إلى زعرعة الحياة الافتصادية في كثير من حلقات ذلك العصر. وربما أدى ضعف ثقة الناس في قيمة النقود إلى أنهم عمدوا إلى نظام المفايضة، ومن ذلك ما يرويه المقريزى دو أدركت أنا والناس من أهل ثغر الإسكندرية وهم يجعلون في مفا بلة الحضرة والبقول و يحود لك كسر الخبر أشراء ما يراد منه، ولم يزل ذلك إلى نحو السبعين والسبعيانة، وأدركناريف مصروأ هله يشترون المكثير من الحوائج والماكولات ببيض الدجاج و بنخال الدقيق ... (٢٠). ولم يقتصر نظام المقايضة على التجارة الخامس عشر، فكان دالحل الإسكندراني من القلفل يزن خسائة رطل فرفورى ويشترى في الإسكندرية نقدا أو مقايضة بسلع متعددة كالفضة وقو البالنحاس وسبائك القصدير و الرصاص والصابون الآبيض والشمع والمصلكى ؛ كا وسبائك القصدير والرصاص والصابون الآبيض والشمع والمصلكى ؛ كا ونه يقايض أيضا أيضا عمل وبندق علكة نابلي و فو اكه أخرى، ويعطى ولو ز أبوليا و برونسة والقسطل و بندق علكة نابلي و فو اكه أخرى، ويعطى ولو ز أبوليا و برونسة والقسطل و بندق علكة نابلي و فو اكه أخرى، ويعطى كذلك قنطار من هذه السلع مقابل الحل الواحد من الفلفل و الكارية.

<sup>(</sup>١) ألمةر يترى : لمفاتة الأمة ص ٤٧ وما يعدها ٩

السلوك ج ٢ ص ٩٧ ، ج ٣ ص ٨٧ - ٨٣ ٠ (٧) المتريزي ، إغاثة الأمة يكشف الفية س ٢٩ -

 <sup>(</sup>٣) توفيق اسكندر ، نظام المقايضة في تجارة مصر الحارجية

<sup>(</sup> عِللَا الْجُمِية المسرية للدراسات التاريخية سنة ١٩٠٧ ص ٤٧)

# الفص العاشر

# الآحوال الداخلية

# بناء المجفع :

كان المجتمع في عصر المهاليك مجتمعاً طبقياً ، يمهني أنه تألف من عدة طبقات متميزة بعضها على بعض في خصائصها وصفاتها ومظاهرها ، فضلا عن الظرة الدولة لها ومقدار ما تتمتع به من حقوق أو تبهض به من واجبات . وفي ظل مثل هذا التنظيم الطبق يبدو الفارق كثيراً بين الحكام والمحكومين ، وبخاصة إذا كان الحكام أغراب عن البلاد وأهلها ، لم تر بطهم بأبناء مصر والشام رابطة الدم أو الاصل والجنس ، ما جمل المهاليك لا يشمرون في كثير من الحالات بروح التجاوب مع الاهالي والعملف على مصالحهم والعمل من ألجل رفاهيتهم .

والواقع إن المماليك حكوا البلاد دائما بوصفهم طبقة عسكرية ممثارة ، استأثروا بالحكم وبشئون الحرب ، ونظروا إلى الأهالى على أنهم أقل منهم درجة أودر جات لا ينبغي لهم أن يشاركو الى الحياة الحربية ، وإذا سمح لبعضهم بالمشاركة في شئون الحكم في القدر المحدود الذي تمنوله صلاحيتهم ، وتشير الشو اهد التاريحية إلى أن الماليك لم يكو نوا جميعاً من أصل واحد ، بل كان منهم الزكى والجركس والمغول والصيني والاسباني والآلماني واليو تاتي والسلاق وغير ذلك من الجنسيات العديدة التي حملها تجار الرقيق إلى مصر ، وقد شبهم التجار على مزاولة الجنسيات العديدة التي حملها تجار الرقيق إلى مصر ، وقد شبهم التجار على مزاولة تلك المناها الله المالية التي كانوا يخصلون عليها من وراء الاشتغال بها إذ لم يعن سلاطين الماليك يكونوا المناهد من الماليك يكونوا المناهد من الماليك يكونوا المناهد من الماليك يكونوا المناهد من الماليك يكونوا المناهد عن الماليك يكونوا المناهد من يد من الماليك يكونوا المناهد عن الماليك المناهد عن الماليك يكونوا المناهد عن الماليك والمراوع عن الماليك والمراوع عادو المناهد عن الماليك والمراوع عالم المناهد عن الماليك والمراوع عاليك والمراوع عاليك

لهم سنداً و دعامة تقوى مركزهم داخل البلاد و عارجها ، و بقدر ما في المملوك من مزايا و صفات طيبة و مواهب بقدر ما يرتفع ثمنه ، و بالعكس بقدر ما قد يكون فيه من عيوب بقدر ما ينحط سعره . ولعل هذا هو السر في أن مملوكا مثل قلاون عرف بالا لفي لانه اشترى بالف دينار ، وهو مبلغ كبير يستحق الفخر لانه يشير إلى عظم مواهبه و حسن صورته (۱) .

على أنه جرت العادة غالبا أن ينسب المملوك إلى أستاذه ، أى سيده الذى اشتراه بالمال ، فبيهرس البندقدارى فسب إلى أستاذه الامير علاء الدين البندقدار والمهاليك الاشرفية الحليلية فسبوا إلى السلطان الاشرف خليل ، والناصرية إلى الناصر محد . وهكذا . وقد ينسب المملوك أحيانا إلى تاجره الذى جلبه إذا كان ذلك التاجر مشهورا مثل يلبغا السالمي فسبة إلى تاجر معروف اسمه سالم والمهاليك العثمانية فسبة إلى الحواجا عثمان فرالدين وهومن كبار التجار الذين حليوا كثيراً من المماليك والجوارى إلى السلاطين (٢).

وقد عنى سلاطين الماليك عناية فائقة بماليكهم وحرصوا على تربيتهم تربية سليمة ، فإذا اشترى السلطان عددا من الماليك أرسلهم أولا لفحصهم للتأكد من سلامة أبدانهم ، وبعد ذلك ينزل كلامنهم في طبقة جنسه بحيث لايقيم في طبقة من الطباق المخصصة للماليك بالقلمة إلا المماليك ذوى الآصل المشترك أو المجلوبين من بلد واحد ، ويقوم بتربية المماليك في الطباق بحموعة من الطواشية الحصيان ، فصلاع الفقهاء الذين كانوا يترددون على الطباق لتعلم المماليك القرآن و الخط وأحكام الدين الإسلامي ثم إن الآسا تذة من سلاطين وأمرأت

 <sup>(</sup>۱) بیبرس الدوادار: زبدة الفسكرة ج ١ ص ١٤١ ٥
 أبو الحاسن : المتهل الصاف ج ٣ س ٣٧ ب ( مخطوط ) .

<sup>(</sup>٧) اين قامي شهبة : الإعلام بتاريخ أهل الإسلام ج ٤ من ٢٧٣ ( مخطوط) (٧) اين قامي شهبة : المصر الماليكي )

لم يصنوا على مماليكهم بالأرزاق والأموال، وإنما نظروا إليهم اظرة أبوة مشبعة بالعطفوالحنان، فخصصوا لهمأشهى الأطعمة وصرفوا لهم السكسوات، الفاخرة (١٠).

فإذا شب المملوك وأدرك سن البلوغ ، بدأ تعليمه فنون الحرب والفروسية حتى إذا انتهت هذه المرحلة التعليمية خرج من الطباق وانتقل في أدوار الحدمة السلطانية ، رتبة بعد أخرى حتى يصبح من الأمراء . وعندما يفادر المملوك الطباق تغطى له جامكية أو مصروف يبلخ ستة دنانير في المتوسط ، ولكنه سرعان ما ينتقل من الجامكيات إلى الإقطاعات وإلى إمرة العشرات ثم الطبلخانات ، وعند ثذ يصبح الأمير وسلطانا مختصراً ، على قول القلقشندى (٢٠).

على أنه يلاحظ أن المماليك ظالو اطبقة منفصله عن سائر السكان في مصر والشام ، فلم يتزوجوا منهم واختاروا زوجاتهم وجواريهم من بنات جنسهم اللائي جلبهن التجاو . ويقددا بت حكومة المماليك دائماً على تحذير الناس من انتقال علوك من المماليك عن طريق البيع إلى دكاتب أوعلى، أى إلى آحد من غير طبقة المماليك ، ومن خالف ذلك التحذير تعرض للآذى والعقوبه (٣٠) ولاشك في أن هذه العزلة التي عاش فيها المماليك أو جدت فجوة واسعة بين الحكام والمحكومين ، عا ترك أثراً واضحاً في المجتمع المعاصر ، ذلك أن أهل البلاد في مصر والشام ظلوا طول عصر المماليك لا يعنيهم شيء من أمر الاحداث الكبرى الداخلية والحارجية التي أحاطت بمجتمعهم ، وحسبهم ما كافوا يشهدونه من مواكب حافلة أو من منازعات صاخبة بين طوائف المماليك، وماثر تب على

<sup>(</sup>۱) سعید عبد الفتاح ماشوو : الحجتمع المصری فی عصر سلاماین المالیات ، ص ۱۱ وما بعدها .

<sup>(</sup>Y) القاقشندي : صبح الأعدى ج 2 ص ٦٠ .

<sup>(</sup>٣) أبو المعاسن : النجوم ج ٩ ص ٩٣.

فاك النواع من سقوط سلطان وقيام غيره . وهكذاظل الفلاح يعمل في حقله والتاجر في متجره والفقيه في مدرسته أو جامعه . . ينفذون جميعامشيئة سادة البلاد من المهاليك ويدفعون لهم ما يطلب منهم وهم صافرون . حقيقة إن المهاليك علوا حسابا لبعض فئات من المصريين والشاميين وأعطوها بعض حقها من التقدير والعطف، ولكن ذلك لم يمنعهم من التذكر لهم أحيانا . ثم إن هذه الفشة التي حظيت بقسط من عطف الحكام المهاليك كانت أقلية صغيرة من المقاتمة التي حظيت والعامة لاتلق المعممين ، في حين ظلت غالبية السكان من التجار والفلاحين والعامة لاتلق عن المهاليك سوى الهوان والمغارم اللها .

وإلى جانب طبقة الماليك ـ وع حكام البلاد ـ وجدت جماعة المعممين أو أهل العمامة ، وهذه الطبقة كانت تشمل أرباب الوظائف الديو انية والفقياء والمداء والادباء والكتاب . والملاحظ أن هذه الفئة امتازت طول عصر الماليك عميزات معينة ، على الرغم عائمرض له أفر ادها من الامتهان أحيانا . ويبدو أن الماليك أحسوا دائما بأنهم فرباء عن البلادو أهلها ، وبأتهم في حاجة إلى دهامة يستندون إلياني حكمهم ويستعينون بها على إرضاء الشعب فلم يحدوا أمامهم سوى فئة العلماء ، يحكم ما للدين ورجاله من قوة وأثر . فالماليك احترموا العلماء ورجال الدين لائهم قوة لها خطرها في اكتساب الرأى العام في البلاد و ولان بهم عرفوا دين الإسلام وفي بركتهم يعيشون ، (٢) . ومن جهة أخرى فإن المعممين اعتدوا عدكاتهم في عصر الماليك فعمدوا أحيانا إلى معارضة فإن المسلاماين في الحق ، حتى حكى ابن بطوطة عن السلطان الناصر محدين قلاون السلاماين في الحق ، حتى حكى ابن بطوطة عن السلطان الناصر محدين قلاون

<sup>(</sup>١) سميد عاشور : مصر في عصر دولة الماليك البحرية س ١٥٨ .

<sup>(</sup>۲) المفریزی : السلوات ، ج ۳ ص ۳۸۳ ( عطوط ) ،

<sup>(</sup>٣) رحلة ابن بعلوطة ج ٢ س ٨٨ .

على أن هذه المكانة الكبرى التي وصل إليها العلماء في عصر المهاليك لم تمنع بعض السلاطين والأمراء من التعرض لهم بالنقد والتهكم ولم يرض المهاليك أن تشاركهم فئة من السكمان في ركوب الحيل، فاشترطوا على السلاطين حرمان المتعممين من ركوبا. وكثيراً ما انسابت جموع المهاليك في شوارع القاهرة للاعتداء على الفقهاء والمعممين وإنزالهم عن خيولهم وسلبهم إياها (1).

أماالتجار فكانوا يؤلفون طبقة مقربة أحيانا إلى سلاطين المهاليك، لأنهم أحسوا بأن التجار دون غيرهم فم المصدر الاساسي الذي يمدهم بالمال في ساعات الحرج والشدة. وتدل جميع الشواهد على أن التجار تمتعوا في عصر المهاليك بتروات طائلة، وهذا أمر طبيعي في عصر كانت مصر حلقة النشاط التجاري بهن الشرق والفرب. على أن كثرة الثروة في أيدى التجار جعلتهم دائما مطمع سلاطين المهاليك، فأكثروا من مصادرتهم بين حين وآخر، فضلا عن إثقاطهم بالرسوم المهاليك، فأكثروا من مصادرتهم بين حين وآخر، فضلا عن وتجارتهم بل كانوا يدعون على أنفسهم أحيانا وأن يغرقهم الله حتى يستر يحوا عاه فيه من الفرامات والحسارات وتحكم الظلمة فيهم، (٢).

واكتظت القاهرة وغيرها من المدن الكبرى فى عصر المهاليك بجمهور كبير من المهال والصناع والباعة والسوقة والسقائين والمكاريين والمعدمين أو أشباه المعدمين وهى الفئات التي جمعها المراجع المعاصرة تحت اسم والعوام، وقد عاش أفراد هذه الطبقة في ضيق وعسر بالقياس إلى المهاليك وغيرهم من الطبقات المنعمة ،حتى لاحظ بعض الرحالة الأوربيين الذين زاروامصر في عصر المهاليك أن القاهرة وحدها بها عدد يتراوح بين خمين ألف وما ثة ألف بلاماوى

<sup>(</sup>١) سعيد عاشور : الحبتم المصرى في عصر سلاطين الماليك ص ٣٢ .

<sup>(</sup>۲) این حجر : لمنها، النمر ج ۱ من ۳۹۰ ، ۳۹۰ .

<sup>(</sup>٣) المقريزي : الساولت ع من 222 .

صوى العلم قاعدو بلا ملابس سوى أسمال بالية (۱) . كذلك دهش البعض الآخر عن كثرة الشحاذين بالقاهرة في ذلك العصر وقال إنهم أحاطوا به من كل جانب طالبين منه الإحسان . حقيقة إن المو ام وجدرا أحيانا بعض العطف من السلاطين المهاليك وأمرائهم - لا سيافي أوقات الشدة والمجاعات - ولكن وضعيم السيء وكرة عددهم دفعهم في كثير من الحالات إلى احتراف السلب والنهب وانتهاز الفرص المحصول على أكبر قدر من الغنائم في أوقات الفدن والاضطرابات (۲).

أما الفلاحون - وهم السواد الاعظم من السكان .. فلم يكن تصيبهم في عصر الماليك سوى الإحمال والاحتقار ، حتى أصبح لفظ د فلاح ، فيذلك المصر مرادفا للشخص المنعيف المغلوب على أمره . وزاد من حال الفلاحين سوءا كثرة المغارم والمظالم التي حلت بهم من الولاة والحكام ليأخذوا منهم دغير العادة أضعافا، (٢) كذلك فرض الولاة على أهل القربة نظام المستولية المشتركة في دفع العنر أثب ، حتى في حالة توزيع زمام القربة الواحدة بين عدة ملاك أو مقطعين اعتبركل فلاح بالنسبة لوملائه شريكا . ثم إن الفلاحين لم يسلموا من أذى المربان و بطشهم ، فتعرض عالقرى والمزارع لإ فارات المربان مين حين وآخر ، وفي كل مرة بنهب المربان محصولات الأرض ومواشي بين حين وآخر ، وفي كل مرة بنهب المربان محصولات الأرض ومواشي مصر في عصر الماليك تسترعي انتباه الباحث نظرا لما كان لها من أثرواض مصر في عصر الماليك تسترعي انتباه الباحث نظرا لما كان لها من أثرواض

<sup>(</sup>١) سعيد عاشور : الحيتم المصرى في عصر سلاطين الماليك ص ٣٨ ·

<sup>(</sup>٧) أَيُو الْحَاسُ : النجوم الواهرة ج ٥ ص ٦٤٤. ( طبعة كاليقورثيا ﴾ -

<sup>(</sup>٣) ابن لمياس : بدائم الزهور ج ٢ س ٣٠٢ -

#### تورات العرباد:

وجدت فى مصر فى العصور الوسطى قبائل عديدة من المربان وهؤلات انتشروا فى أجز المختلفة من البلاد، وبخاصة الشرقية والبحيرة والمنوفية والفيوم والمنيا وأسيوط. وكان هؤلاء المربان دائما أبدامصدر فتن ومتاحب للحكام والمحسكومين سواء ، فارتبط تاريخهم فى عصر الماليك بالثورات وحوادث النهب والسلب والاعتداء على الآمنين من أهالى القرى والمدن، حى أن المراجع المعاصرة لاتشير إليهم دائماً إلا تحت عنوان و فساد المربان،

وقد حاول السلطان المعر أيبك أن يفيد من قوة المربان في إحباط المحاولة التي قام بها الناصر يوسف الآيو في صاحب حلب و دمشق لفز و مصر سنة ١٢٥٠، ولكن المربان أنفوا من الحضوع للماليك، و ثارت قبيلة بني تغلب و أنا أحق قبائل العربان في الصعيد و نادى زعميها حصن الدين بن ثعلب و أنا أحق بالملك من المماليك، وقد كني أنا خدمنا بني أيوب وهم خوار جخر جواعن البلاد 1 م (١٠) و هكذا أعلن حصن الدين بن ثعلب نفسه ملمكا على الصعيد، وأخذ يتصل بالناصر يوسف الآيو في سنة ١٣٥٣ يمرض عليه حلفا مشتركا وأخذ يتصل بالناصر يوسف الآيو في سنة ١٣٥٣ يمرض عليه حلفا مشتركا وأخذ يتصل بالناصر يوسف الآيو في سنة ١٣٥٣ يمرض عليه حلفا مشتركا وأخذ يتصل بالناصر يوسف الآيو في سنة ١٣٥٣ يمرض عليه حلفا مشتركا وأخذ يتصل بالناصر يوسف الآيو في سنة ١٣٥٣ يمرض عليه ولكن مند المعز أيبك والمماليك و لكن وحف على الوجه البحرى ليستثير قبائل المربان صد سلطنة المماليك ولكن السلطان أيبك أرسل جيشا كبير اضده بقيادة الآمير فارس الدين أقطاى المستعرب ونجح هذا الجيش في إزال الحزيمة بالعربان وإخضاعهم سنة ١٢٥٠٠).

والمعروف أن العربان لم يكن لهم من النظام والمهارة الحربية وحسن

<sup>🖊 (</sup>١) المقريزي : السلوك ج ١ ص ٢٨٦ .

<sup>(</sup>٢) ألمتريزي: البيان والإعراب س ٢٥ وما يعدها .

الاستعداد ما يناظر الماليك ؛ ولذلك لم يستطع العربان الثبات طويلا فى وجه المماليك ، وفى كل مرة كانت الهريمة تحل بالعربان ومع ذلك بعودوا إلى النورة بعد قليل ، حتى سببوا كثيراً من الفوضى والمتاعب فى ذلك العصر ، من ذلك أن حصن الدين بن تعلب عاد إلى النورة سنة ١٢٦١ فى عهد السلطان الظاهر بيبرس ، وليكن السلطان الظاهر استطاع أن يوقع به وشنقه بالإسكندرية (١) ، وببدو أن شنق حصن الدين بن تعلب أحدث استياء العربان بالصعيد ، فناروا د وكثر طمعهم وهموا بتغيير الماليك ووثبوا على الآمير عز الدين المحاليات الطاهر ابيبرس أرسل إليهم جيشاً بقيادة الآمير عز الدين الآفرم ، فأوقع بالعربان وبدد شعلهم وأخصعهم وأخصه بالعربان

ومن الواضح أن إلمر بان فى مصر كانت تراودهم فى أوائل عصر الماليك فكرة إقامة سلطنة عربية يكون الحكم فيها لهم، وإذا كان تطور الاحداث قد أثبت لهم استحالة تنفيذ هذه الفكرة بعد أن ثبتت دعائم سلطنة الماليك فإن ذلك لم يمنع المريان من المشاركة فى الاحداث السياسية الجارية حسبا تطلبت مصالحهم ، وكانت معظم حركانهم تظهر عند قيام سلطان جديد أو أثناء حكم سلطان قاصر ، وهى فترات الاضطراب عادة فى تاريخ دولة الماليك

وهكذا عاد العربان إلى النورة فى الصعيد سنة ١٢٩٠ عند قيام السلطان المنصور قلاون فى الحكم، ولكن الأمير طرنطاى نائب السلطنة أنول بهم الهريمة قرب قوص ، وعاد ومعه عدد كبير من زعمائهم رهائن، فعنلا عن

<sup>(</sup>۱) این قضل ایت العری : التعریف ص ۱۸۸ ؟ انتزیزی : البیال والإعراب س ۶۶ ·

 <sup>(</sup>۲) المقریزی : الساولئے ۱ س ۲۷۱ .

مائة ألف رأس من الغنم ومائني فرس وألف جمل ، غنمها منهم (١) ، ولم يرتدع العربان في الصعيد بعد ذلك ، إذ انتهزوا فرصة مرض السلطان قلاون سنة ١٢٩٠ وقاموا بثورة جديدة في منطقة قوص ولكن الأمير طرنطاى عاد إليهم ليؤدبهم من جديد (٢٠) .

وفى عدااسلطان الناصر محمد بن قلاون انتير العربان فرصة الحطر الذي حل بدولة المهاليك من جهة غازان حاكم مغول فارس ، ومنعوا الخراج وأعلنوا النورة على الحسكومة سنة ، ١٣٠٠ ، ولكن الآمير شمس الدين سنقر الاعسر زحف عليهم فى الصعيد وأنزل بهم الهريمة عند قوص وبطش بهم بطشأ شديداً (٣) ، وعندما اشتد خطر العربان فى الصعيد بعد ذلك حتى غدوا يسيطرون على الصعيد من أسيوط إلى منفلوط ب تظاهر الاميران بيبرس وسلار \_ أصحاب النفوذ فى مصر فى ذلك الوقت \_ بأنهما يعدان حملة لمحاربة المغول بالشام ، ثم حصلا على فتوى من القضاة والعلماء بمحاربة العربان ، وبعد أن اكتملت العدة اتجهت الجيوش إلى الصعيد حيث أحاطت بالعربان ، وعدد أن اكتملت العدة اتجهت الجيوش إلى الصعيد والصغير والجليل وصدرت الاوامر بأن يضع المهاليك د السيف فى الكبير والصغير والجليل والحقير ولايبقوا شيخاً ولاصبياً ويحتاطوا على سائر الاموال (٤٠) م وكانت هزيمة العربان فى تلك المر ما فى حين فى الباقون إلى المفاور والسكبوف ، وحافت الارض بحث القتلى ، فى حين فى الباقون إلى المفاور والسكبوف ، وقد ومن خلفهم المهاليك يطاردونهم حتى هلك معظمهم ( سنة ١٩٠١) (٥) ، وقد

<sup>(</sup>١) أبو المعاسن : النجوم الزاهرة ج ٧ س ٣٧٤.

<sup>(</sup>۲) المقریزی : السلوك چ ۱ ص ۴۰۶ .

<sup>(</sup>٣) بيبرس الدوادار : زبدة الفكرة ، ج ٩ س ، ٣٩ .

<sup>(</sup>٤) المفريزي : السلولت ج 1 س ٩٢١ .

<sup>(</sup>ه) أبو المحاسن : النجوم الواحرة ج ٨ س ٢٥٣ ؟ النويرى : تهاية الأرب ج ٣٠٠ س ٢٠٠

أدى تطرف الماليك في الانتقام والقتل في تلك المرة إلى إقفار البلاد وخلوها من أهلها ، يحيث أن الفردكان يمشى في تلك الجهات دفلا يجد في طريقه أحدا وينزل بالقرية فلا يرى إلا النساء والصيان والصفار، (١).

ويبدو أن شوكة العربان قد كسرت بعد ما حل بهم سنة ١٣٠١ من بلا على أيدى جيوش الماليك، دفعاد من سلم من معتدى العرب فقيراً ورعا صالحاً، وحل أكثرهم المسواك و المسبحة هوضاً عن حل الرماح و الاسلحة، (٢٠ وليس معنى ذلك أن حركات العربان ومتاعبهم و توقفت بعد سنة ١٣٠١ ووليس معنى ذلك أن حركات العربان ومتاعبهم و توقفت بعد سنة ١٣٠١ مورة اقتصادية، وهو ما لسميه المراجع هادة باسم فساد العربان وهكذا أخذ العربان في القر نين الرابع عشر و الحامس عشر يتطرفون في نهب الغلال وسلب المواشى، وأحياناً يدفعهم العنبق الاقتصادى إلى الامتناع عن دفع الحراج والعشر اثب المقروة عليهم كا حدث سنتى ١٣٦١، ١٣٣٠ (٣٧٣٩ ، ٢٧١ ه) في عهد السلطان الناصر محد (٢) ومن أخطر الحركات التي من هذا النوع والتي قام بها العربان، حركة ابن الاحدب شيخ قبيلة عرك سنة ١٢٥٣ (٧٥٤) في عهد السلطان الصالح صلاح الدين بن الناصر محد (١٤).

وفى نفس الوقت لم تسلم المدن الكبرى فى عصر الماليك مثل أسيوط والاسكندرية \_ بل القاهرة \_ من عبث العربان وإغاراتهم عليها أو على أطرافها بغية السلب والنهب (٠٠) ، حتى الحجاج وهم في طريقهم إلى بيت الله

<sup>(</sup>١) المفريزي : المساولة به ١ س ٩٢٧ .

<sup>(</sup>٢) بيبرس الدواهار : زبدة الفسكرة ج ٩ ص ٨ ٠ ٤ ٠

<sup>(</sup>۳) المقريزي : الساوات ع ٢ ص ١٢٩ ، ٣٣٠ ؟

ابن سيور : إنباء النمز ج ٤ س ٣٠٧

<sup>(</sup>ع) ابن لياس : بدائم الزهود ج ١ س ٢٠٠

 <sup>(</sup>۵) أبو المحاسن : النجوم ج ٨ ص ١٤٩ ؟

العيني : عقد الجان حوادث سنة ٠٨٠١

الحرام هبر الصحراء الشرقية تعرضوا لعدوان الأعراب عليهم بالنهسية والقتل (). ومكذا ظلالعربان طوال عصر الماليك مصدرا هاما من مصاهور الفتنة والقلاقل وعدم الاستقرار ().

### الحياة فى الحدق :

الصفت المدن المصرية في عصر الماليك حد مثل القاهرة والإسكندرية ودمياط ورشيد بالاصق منازلها وضيق حاراتها واكتظاظ طرقاتها بالماوة والسوقة والدواب . وقد أشاد الرحالة الذين زاروا مصر في عصر الماليك بعظمة المدن المصرية وكثرة سكانها إذا قيست بفيرها من المدن الأوربية المعاصرة مثل روما وفلو رنسا وباريس . وكان أهم ما استرعى انتباه أولئك الرحالة كثرة الباعة الجائلين في الطرقات ، فضلا هن كثرة الدواب والخيول يركبها المهاليك يركضون بها وسط الدروب والاسواق المردحة وهم يضربو ف الناس عنة ويسرة ليشقوا طريقهم ، غير مبالين إذا سقط بعض المارة تحسيد حوافر الحيل . والجمال العديدة يطوف بها السقاءون وهي تحمل القرب لإمداد المنازل والاسواق بحاجاتها من الماء . وقدر البلوى المغربي عدد المال في القاهرة عمرية المناف سقاء سجاوا أنفسهم عند المحتسب وقاموا بدفع ضريبة معينة للحكومة مقابل ما يأخذونه من ماء النيل (٢) . أما الحيراني قامت بدور سيارات الاجرة في أيامنا فقد بلغي عددا كبيرا ، وعني أصحابها بتطهيمها سيارات الاجرة في أيامنا فقد بلغي عددا كبيرا ، وعني أصحابها بتطهيمها ليستأجرها الناس في قضاء حاجاتهم وسقرياتهم .

<sup>(</sup>١) المتريزي : الساولة جـ٤ س ٨٠٨ -- ٨٠٩ .

<sup>(</sup>٢) سميد عاشور : الحيتسم المصرى في عصر سلاطين الماليك من ٧ هـ - ٥٠ .

<sup>(</sup>٣) رحلة الباوى ألمفريي س هـ ه ( مخطوط ) .

ووصف التاجر الروسى باسل القاهرة في عصر المهاليك بأن بها أربعة آلاف شارع ودرب ، كل منها له با بان و حارسان ، و بكل شارع منها عدد كبير من المثازل فضلاعن سوق كبير اسد الحاجات اليومية السكان . وفي المايل تضاء تلك الشوارع بالمصابيح بعد أن تفاق أبو ابهاو تشده الحراسة عليها ، فير تب لها جماعة من الطواف لكشف الآزقة وغلق الدروب و تفقد أصحاب الآرباع و تأديب المخالف ، ومن سار في الليل لغير سبب قبض عليه . وعنيت السلطات بالقاهرة بنظافة الشوارع بالكنس والرش بالماء ، وهي المهمة التي قام بهاالباعة وأصحاب الحوانيت . كذلك وضعت آنية عمودة بالماء عند أبواب الحوانيت التسهيل إطفاء ما يقع من حرائق. وأمر بعض السلاطين - مثل بيبرس - بإخراج البرصاء والمجذو مين من القاهرة ، وإنذار من يبق منهم داخل أسوارها بالقتل (١)

وزخرت المدن المصرية هامة والقاهرة خاصة في عصر الماليك بكثير من المنشآت العامة من الوكالات المعدة لاستقبال التجاروبضائعهم، والمارستانات أو المستشفيات لعلاج المرضى، والاسبلة لتبسير حصول الناس والدواب على ماء الشرب، والحامات التي اختص بعضها بالرجال والبعض الآخر بالنساء، فضلا عن عديد المساجد والمدارس. أما سجون ذلك العصر فكانت على أنواع منها ماهو خاص بالامراء والمهاليك والجند، ومنها ماهو خاص بارباب الجرائم من اللصوص وقطاع الطرق وغيرهم، ومنها ما هو خاص بالنساء المذنبات. ويفهم من المراجع المعاصرة أن هذه السجون بلغت درجة مخيفة من الحطة والقدارة وسوء معاملة المسجونين فيها، حتى أن الإعدام كان في كثير من والقدارة وسوء معاملة المسجونين فيها، حتى أن الإعدام كان في كثير من الاحوال أهون من عقوبة السجن (۲).

<sup>(</sup>١) سعيد عاشور : الحجتم المصرى في عصر سلاطين الماليك ص ٨٢ وما يعدما ه

<sup>(</sup>۲) السيناوي : التبر المسبوك من ١٤٦ ؟

القريزي: السلوك ج ٤ س ٧٦١ .

وعلى الرغم من المتاعب و الآزمات التى تعرض لها عامة ألفاس في عصر المهاليك ، فإن روح المرح والرغبة في التسلية ، والترويج عن النفس ظلمت السود حياة أهالى المدن . وقد اعتاد الناس في ذلك العصر الحروج إلى الحدائق والمتنزهات مثل بركة الرطلى وبركة الحبش وجزيرة الروضة ، أو إلى شاطى النيل .. حيث الحدائق والأشجار والزهور .. طلبا للتسلية والترويج ، وكثير أما عاكانوا يستأجرون القوارب في النيل ويصطحبون معهم المغاني وآلات الطرب لقضاء وقت سعيد بين أمو اج النهر الحالد (١٠ كذلك اشتهر من وسائل التسلية في عصر المهاليك خيال الظل ، فضلا عن ولع الناس بالتلهى بتطبيع الحام ونطاح الكباش ومناقرة الديوك والمصارعة وغيرها من الآلهاب الى كانت تتم عن طريق الرهان (١٠).

واشتهرت الحياة في المدن في عصر الماليك بالحفلات الصاخبة التي انقسمت إلى أنواع منها ما هو خاص عائلي ومنها ما هو عام شعبي ، وأشهر الحفلات العائلية ما اختص بالزواج ، إذجرت العادة عندئذ على إقامة الولائم الحافلة واستحضار المغنيات وضاربات الدفوف ، مما يجعل الحفل صاحبا كبيراً. ومثل ذلك يقال عن الحفلات الخاصة بالولادة \_ وبخاصة إذا كان المولود ذكرا \_ وختان العلفل وغيرها من المناسبات السعيدة التي تستحق مشاركة الأهل والاحباب في إحبائها (٢).

أما الاحتفالات العامة فنها ما هوديني ارتبط بمناسبات إسلامية ، ومنها ما هو قوى حرص جميع المواطنين من مسلمين وغير مسلمين على إحيائها وأول الاعياد الدينية هوعيدر أس السنة الهجرية ، وفيه كان السلطان يصرف أرزاقا

<sup>(</sup>١) ابن الحاج : المدخل ج ١ س١٤٢٠ .

<sup>(</sup>٢) ألماريزي : الساوات ج ٢ من ٩٤٢ ، من ١٠٤٤ .

<sup>(</sup>٣) ابن حجر : إنياء الغمر ج ١ ص ٣٠٠ ء ج ٧ ص ٣٧٩ .

إصافية ، ويطلع الحليفة والقضاء الآربمة إلى القلعة لينشوا السلطان بالعام الجديد (). وفي عاشر المحرم يكون الاحتفال بعاشواره فيوسع القادرون على الأهل ، والآقارب واليتامي والمساكين ، كايتمسكون في هذا اليوم بطبخ الحبوب وزيارة القبور وطالمات البخور . أماطائفة الفيعة فكا أو ا يحرصون على إقامة عن الحسين في ذلك اليوم فينشد شعر أوجم القصائد وفق ماجرت به العادة في مصر الفاطمية ، في حين يناظر هم أشعراء السنة ويردون عليهم (٢) ثم يأتى بعد ذلك الاحتفال بالمولد النبوي في شهر ربيع الآول فيقيم السلطان خيمة المولد أما الملكة ، وتماذ الآحواض بعصير السكر والميمون ليقدم منها الرافدين دون تفرقة بين كبير وصفير . ويبدأ الاحتفال بعد الظهر وينتهى عند ثلث الليل فيتماقب القارثون والمنشدون والوعاظ ، كا تمد الاسمطة بأنواج الحلوي والماكوت الشهية (٢). وعند ثلث الليل يبدأ السهاع الذي يستمر حتى الفجر، والماكوت الشهية (٢). وعند ثلث الليل يبدأ السهاع الذي يستمر حتى الفجر، مناتى طو اتف الصوفية طائفة بعد أخرى ويستمرون في الذكر والسلطان ويتصدقوا على الففراء ويظهروا السرور . وكاني بعض حفلات المولد القيموا الولائم ويتصدقوا على الففراء ويظهروا السرور . وكاني بعض حفلات المولد النبوي خاصة بالنساء وعند ثذ دتكثر البدع والمخالفات، دمني القمراء وينظروا السرور . وكاني بعض حفلات الولد النبوي

وكان الاحتفال بدوران المحمل يتم مر تين في السنة في عصر الماليك: الأولى في النصف الاخير من شهر رجب وقد استحدثها السلطان بيبرس لإعلام الناس أن الطريق من مصر إلى الحجاز آمن ، وأن من شاء فلا يتأخر ولا يتخوف ،

<sup>(</sup>١) السخاوي : التير المسبولة من ١٤٥ ، ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٢) ابن الحاج : المسخل ج ١ س ٢٩٠ - ٢٩١

<sup>(</sup>٣) سميد عاشور : الحبيم المسرى في عصر سلاماين الماليك ص ١٧٩ .

<sup>(4)</sup> ابن الحاج : المعمل ج ٢ س ٢٠١

وبذلك د تهيج الهزمات وتتحرك البواعث فيأخذ من يشاه في التأهب للحج (١) عوتكون الدورة الثانية في شوال وهي دورة خروج المحمل ويحتفل فيها بإحراق النفط وعمل الصواريخ ، على حين يخرج الناس من كل مكان للفرجة ويتغالون في زينة الحوانيت والآسواق ، ولا تكون دورة خروج المحمل غالباً إلا يوم الذين أو خيس ، فتوضع الكسوة - وهي من الحرير الثمين المطرز بالذهب والقصب - على جمل ، ويطوف المحمل بشوارع القاهرة حق يصل إلى الفسطاط في يوم مشهود (٢) .

أما شهر رمضان فمكانته معروفة عند المسلمين في كل زمان ومكان ، وقد وصف الرحالة ابن بطوطة طريقة احتفال المصربين برؤية هلال رمضان في عصر الماليك ، كما وصف غيره من الرحالة الأوربيين الذين زاروا مصر في ذلك المصركيفية إحياء الأهالي ليالي رمضان بإضاءة الفوائيس والمشاعل في ذلك المصركيفية إحياء الأهالي ليالي رمضان بإضاءة الفوائيس والمشاعل في الطرقات والبيوت والحوائيت . هذا فعدلا عن الاحتفالات بالقلمة حيث يقرأ صحيح البخاري وتوزع الصدقات على المستحقين (٢٠ ، وفي نهاية رمضان يحل عيد الفطر ليستعد له الناس بعمل الكمك والحلوى ، وإعداد الملابس الجديدة ، وكانت معالم القاهرة تكتظ بالناس سواه في عيد الفطر أو عيد الأضحى ، فتخرج جموعهم إلى شاطىء النيل لاستشجار المراكب أو إلى القرافة الرقص والغناء ، وفي جميع هذه الأحوال تكثر المفاسد الخلقية (٤٠)، ومثل ذلك بقال عن عيد الأصحى .

أما الاعياد القومية في عصر المماليك فكانت كثيرة ومتنوعة ، منها ما ارتبط بالسلاطين مثل الاحتفال بتولية سلطان جديد أو إبلال السلطان

<sup>(</sup>١) رحلة ابن بطوطة ج ١ ص ٩٣ .

<sup>(</sup>٢) المقريزي ، السلوك ج ٣ س ١٥ ، ٤٧٤ .

<sup>(</sup>٣) أبو المحاسن : التجوم ج ٣ ص ٧٩ • ( طبعة كاليقورتيا ) ٩ مورد المطاعة ص ٩٩ •

<sup>(</sup>٤) سعيد فاشور : الحجتمع المصرى فى عصر سلاطين الماليك ص ١٨٩. .

من مرض أو عودته سالماً من سفر أو ظافراً من حرب ، وفي جميع هذه الحالات تزين القاهرة ومصر بالزينات الفاخرة ، ويخرج السلطان في موكب حافل فيهرع الناس للفرجة وسط قرع الطبول وزفاريد النساء (۱) ، وتمة مناسبة سميدة حرص المصريون منذ أقدم العصور على إحياتها والاحتفال بها كل عام هي عيد وفاء النيل ، وعند تد يحتفل بكسر الحليج في موكب تسير فيه الحراريق والسفن المرينة بالاعلام ، وعند وصول السلطان أو ناتبه إلى مقياس الروضة يمد سماط كبير من الشواء والحلوى والفاكهة وسط ابتهاج فالناس وفرحهم (۱) .

## الثورات أوالفين السياسية :

على أن المدن والقاهرة لم تظل على حال واحد من الهدوء والسكينة والآعياد والاحتفالات طوال عصر الماليك ؛ وإنما كثيراً ماكانت تشتمل النورات المفاحثة في العاصمة ؛ ولانلبث أن تمتد أحياناً إلى بعض أنحاء البلاد والمدن الكبرى فتحول تلك الصورة الهادئة المرحة إلى صورة مضطربة قائمة .

ومعظم الثورات والفتن السياسية الى شهدتها البلاد فى عصر الماليك كان مصدرها طوائف الماليك أنفسهم . ذلك أن الحقيقة التاريخية السكبرى التي تحكمت فى تاريخ سلطنة الماليك من أوله إلى آخره ووجهت ذلك الناريخ فى داخل دولتهم ؛ هى اعتقاد الماليك اعتقاداً راسخاً هميقاً بأنهم جميعاً - بحكم أصلهم ونشأتهم وطبيعة التطور الذى مروا به - متساوون ، ولا فرق بين علوك وآخر إلا بما حباه الله من صفات خاصة كالشجاعة والذكاه والمهارة

۱۹۰ س ۱۹۶ س ۱۹۰ ۰

 <sup>(</sup>٧) الموقوف على الحياة الاجتماعية في عصر المماليك في صووة مفصلة دقيقة ارجم الى
 كتاب:

المُجتبع المصرى في عصر سلاطين المماليك - المؤلف.

في استخدام السلاح والقدرة على استغلال الظروف.

ومادام الآمركذلك ، فإن جميع الماليك اعتقدوا أن لهم حقاً مشروعاً في الصلطنة ، والمملوك الطموح مهما تقل رتبته أو يصغر شأنه ، فإنه كان يتطلع دائمًا إلى اليوم الذي يصبح فيه أميراً كبيراً ، وعندنذ يستطيع أن يستغل مراهبه في أن ينتزع لنفسه دست السلطانة ، مثلسا فعل غيره من السلاطين السابقين . ولاشك في أن عدم وجود نظام وراثى أو قاعدة معينة ثابتة لاختيارااسلاطين في عصر المهاليك ، وتطلع كبار الأمراء دا عُمَا ُلُو صول إلى منصب السلطنة ، أدى إلى كثير من الغتن والثورات والاضطرابات التي شهدها ذلك العصر، وبعبارة أخرى فإننا نستطيع أن نقرر أن معظم القلاقل والفتن التي شهدها عصر المماليك في مصر والشام إنما كان مصدرها رغبة الطموحين من الامراء في الوصول إلى قة الهرم المماليكي الكبير واحتلال دست السلطنة ، وكان يكني أن يرجف بوفاة سلطان أو مرضه أو هريمة جنوده حتى تضطرب أحوال البـلاد<sup>(١)</sup> ، وكان يكنى أن يملن قيام سلطان جديد في الحكم حتى يعلن منافسوه من كبار الامراء ـ في الشام أو في مصر -عدم رصاهم عنه والورتهم عليه ، بمما ينذر بدوز جديد من أدوار الشدة التي اعتادت أن تمريها البلاد والعباد في ذلك المصر ، وفي جميع قلك الحالات كانت طوائفَ الماليك العديدة تحد فرصتها سائحة ، فيثور الماليك . ويوالوا الاجتماعات الليلية وتأسيس العصابات السرية للهيجان ٢٧٥ ؛ ثم ينتشرون في الاسواق والطرقات لنهب الحوانيت وخطف العمائم وانتزاع الحيول من أصحابها ، بل كانوا يهجمون أحياناً على النساء في بيوتهن وفي الحمامات

<sup>(</sup>١) اين لمياس ۽ يدائم الزهور ج ٢ س ٢٣٥ ،

المقريزى : السلوك ج ١ ص ٧٠٥ -- ٥٠٨

<sup>(</sup>٢) سيرة الظاهر بيبرس ج ٤٩ ص ٢٠٠

فيخطفو هن (١) .

ويضيق بنا المقامء تقسع هذه الثورات طوال عصر الماليك ، فقد سبقت الإشارة إلى معظمها ف صفحات الكتاب السابقة عند الكلام عن كل سلطان من سلاطين دولتي الماليك الأولى والثانية . وسواء كانت هذه الحركات مصدرها بعض كبار أمراء الدولة في الشام أو في مصر ، فإنها انفقت جميعاً في نتائجها وهي إما انتصار السلطان الجديد على خصومه ، وإما مقتله أو نفيه ، وإما فراره واختفائه إلى أن تتاحله فرصة الظهور واسترداد عرشه . أما أثر هذه الحركات في حرى تاريخ دولة الماليك فكال خطيرا ، إذ صبغ ذلك العصر بصبغة خاصة ليس لها نظير في تاريخ مصر والشام في العصور الوسطى ، وجعله يتصف إلى حد ما بطابع معين من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي . ويكني أن نشير إلى ما كان بصحب تلك الفتن من إغلاق الاسواق والحرانيت والابواب التي تفصل بين أحياء المدينة ودروبها فتتعطل جميع والحرانيت والابواب التي تفصل بين أحياء المدينة ودروبها فتتعطل جميع مظاهر النشاط العمراني ، وربما استمرت الاوضاع على ذلك بضعة أسابيع مقاسى الناس طوالها الجوع والفوضي والفرع والفرع والفون والفرع ،

### المجاحات والاثوبيَّة:

ولم تسكن الاضطرابات التي تعرضت لها البلاد في عصر المهاليك منشؤها الثنافس بين كبارالأمراء حول منصب السلطنة أو غضب بعض المهاليك بسبب سوء التوزيع الإقطاعي وقلة النفقة المعطاة لهممن السلطان فحسب ، بل وجدت أيضاً أسباب طبيعية كثيراً ما تسببت في إثارة الفتن ونشر الاضطرابات في

( ۲۲ - المصبر المماليكي ك

<sup>(</sup>١) المقريزي : الساوك ج ٣ س ١٦٤ ،؟

أبو المحاسن : النجوم ج ٥ س ٤٠١ .

<sup>(</sup>٢) سميد هاشور : المجتمع المصرى في عصر سلاطين الماليك س ٨٩ .

البلاد. ذلك أن عدم إمكان التحكم في مياه النيل في تلك العصور ، كان يترتب عليه انتشار المجاعات عندما ينخفض الفيضان ، مما يؤدى للى فساه الزراعة وقلة المحصولات ، وكثيراً ما كانت تلك المجاعات مصحوبة بانتشار الاوبئة والطواعين ، الامر الذي أفضى إلى موت الآلاف من الناس وقلة الايدى العاملة ، وبذلك يتوقف معظم مظاهر النشاط العمرائي في البلاد .

ويضيق بنا المقام عن تتبع كافة المجاعات والأوبئة التي تعرضت لها البلاد في عصر المهاليك ، ولدلك ذكرتي بالإشارة السريعة إلى أهمها لنأخذ فيكرة عن قسوتها من ناحية وماكانت تتعرض له البلاد والعباد بسببها من ناحية أخرى . من ذلك ماحدث سنة ١٩٤٠ – ١٩٩٠ ه (١٢٩٥ – ١٢٩٠ م) من توقف نزول الأمطار في الشام ، فاشتد الغلاء واضطر الباس إلى صلاة الاستسقاء (١٠ . وفي نفس الوقت \_ وكان ذلك في عهد السلطان العادل كتبغا \_ انخفض فيضان النيل عن مستواه دفترايد الغلاء واشتد البلاء ، وجاء الغلاء مصحوباً بانتشار الطاعون فيكان يموت بالقاهرة ومصركل يوم بضعة ألوف دويبق المبت مطروحا في الأزقة والشوارع ملتي في الممرات اليوم واليومين دويبق المبت مطروحا في الأزقة والشوارع ملتي في الممرات اليوم واليومين دويبق المبت مطروحا في الأزقة والشوارع ملتي في الممرات اليوم واليومين دويبق المبت مطروحا في الأزقة والشوارع ملتي في الممرات اليوم واليومين دويبق المبت مطروحا في الأزقة والشوارع ملتي في الممرات اليوم واليومين دويبق المبت مطروحا في الأزقة والشوارع ملتي في الممرات اليوم واليومين دويبق المبت مطروحا في الأزقة والشوارع ملتي في الممرات اليوم واليومين دويبق المبت مطروحا في الأزقة والشوارع ملتي في الممرات اليوم واليومين ويبق المبت مطروحا في الأزقة والشوارع ملتي في المهرات اليوم واليومين دويبق المبت مطروحا في الأزقة والشوارع ملتي في المرات اليوم واليومين ويبق المبت من يدفئه ، لاشتفال الأصحاء بأموانهم والسقماء بأمر اضهم (٢٠) .

أما وباء سنة ٧٤٩ه (١٣٤٩م) ، فلم يكن له نظير فى قسوته وسرعة انتشاره . ولم يكن هذا الوباء قاصراً على دولة الماليك فى مصر والشام ، وإنما دعم أقالم الارض شرقا وغربا وشمالا وجنوبا ، جميع أجناس بنى آدم وغيرهم ، حتى حيتان البحر وطبر السهاء ووحش البر ١٥٤١ وقد عرف ذلك الوباء فى أوربا باسم الطاعون الاسود ، وحكى المقريزى السكثير هن البلاد

<sup>(</sup>١) المقريزي : الساوك ج ١ ص ٨٠٨ ه

<sup>(</sup>٢) بيبرس الدوادار : زيدة الفسكرة ج ٩ ورقة ١٨٩ .

<sup>(</sup>٣) المقريزى : الساولة – حوادث سنة ٨٤٩ هـ ؟ ج ٧ س ١٧٣ .

التم المتر فيها ، في آسيا وأوربا وأفريقية ، فضلا عن جزر البحر المتوسط كذلك يروى المقريزى أنه كان يموت بالقاهرة ومصر في اليوم الواحد بسبب ذلك الوباء ما بين عشرة آلاف وعشرين ألف ، وأن الفلاحين بأسرهم ماتوا د فلم يوجد من يضم الزرع ، وأن المواشي هلكت ، ومات صياه و السمك في دمياط وهم في سفنهم د والشباك بأيديهم عملومة سمكا ميماً ، وهكذا أقفر الريف من الزراع وأففرت المدن من سكانها ، بحيث غدت د القاهرة خالية مقفرة ، لا يوجد في شوارعها مار ، بحيث يمر الإنسان من باب زويلة إلى باب النصر فلا يرى من يزاحمه لهكشة الموتى والاشتغال بهم ا، ومعنى ذلك توقف جميع ألوان النشاط العمر انى و فتعطلت أكثر الصنائع فلم يوجد وصارت كتب العلم ينادى عليها بالإحمال ، وعدمت جميع الصنائع فلم يوجد سقاء ولا بابا ولا غلام ، وهي المساجد والزوايا أغلق معظمها دوتعطل سقاء ولا بابا ولا غلام ، وعدم المساجد والزوايا أغلق معظمها دوتعطل الكذان من عدة مواضع (١٤) .

وفى عصر دولة الماليك الجراكسة انتشرت المجاعات والأوبئة أيضاً عدة مرات ، مما سبب مصائب كثيرة للعباد والبلاد (٢) . وقد حدث في عهد الأشرف قايقباى وحده أن انتشر الطاعون ثلاث مرات ، أشهرها ما كان سنة ١٤٩٧ قايقباى وحده أن انتشر الطاعون بالقاهرة وفشى جملة واحدة ، وفتك في الناس فتكا ذريما ، واستمر الطاعون يفتك بأهل مصر والقاهرة بضمة أشهر حتى انتهى دجملة واحدة ، ومشى نحو بلاد الصعيد (٢) ا ، وقد جرت عادة سلاطين المماليك عند تفشى الطاعون في البلاد أن يخرجوا بعيداً عن الماصمة طلباً للنجاة فيقصدون سرياقوس أو غيرها من المواضع ؛ ولكنهم مع ذلك لم يسلموا أحياناً من الآذى ، من ذلك مايرويه ابن إياس من أن

<sup>(</sup>١) المقريزى : الساولة ج ٢ من ٧٧٢ - ٧٨٦ -

<sup>(</sup>٢) المفريزي : إغاثة الأمة س ٧ وما بمدها ٠

<sup>(</sup>٣) این لمیاس : بدائم الزهور ج ٣ من ٧٨٧ -- ٢٩٧ ( نشر محمد مصطلق ) :

السلطان برسباى أصيب فى طاعون سنة ٨٤١هـ (١٤٣٧ م) « فحصل لله ماليخوليا ، أى ارتباك فى قواه العقلية ، وصار يصدر أوامر غريبة مثل نفى الكلاب إلى الجيزة ومنع النساء من الخروج إلى الطرقات وغيرها(١) .

في كثير من الآحيان نجد المعاصرين يفسرون تلك الآزمات التي كانت تحل بهم في صوء فساد الناس وخروجهم عن طاعة الله ولسرافهم في المعاصى مثل شرب الخروفير ذلك . لذلك نجد في المراجع المعاصرة أن الدعوة إلى التوبة إلى الله تعلو في أوقات الآزمات ـ من مجاعات وأوبئة ـ فيسارع الناس إلى إراقة الخور ، والكف عن السيئات عسى أن يتوب الله عليهم ويكشف عنهم الفمة ، وقد لجأ سلاطين المماليك في أوقات الشدة ـ مثلها حدث سنى عنهم الفمة ، وقد لجأ سلاطين المماليك في أوقات الشدة ـ مثلها حدث سنى تعاطيها في مختلف أنحاء البلاد إظهاراً التوبة (٢٧ ، ولكن مفعول هـ نها الأوام كان لايستمر طويلا ، إذ لا يلبث أن يعود الناس إلى سابق وصعهم و ولم ينتهوا عما هم فيه ، ٢٥ .

<sup>(</sup>۱) ابن لمیاس: بدائع الزهورج ۲ س ۳۱ – ۳۲ .

<sup>(</sup>۲) ابن حجر : لمنهاء القمر چ ۲ ورقة ۲۶۶ ، ۳۱۶ ، ۲۶۹ ، ۳ کا المقر یو ۲۶۹ ، ۳۱۶ ، ۳ کا المقر یو ۳۵ ، ۳۵ ، چ ۳ می ۳۵۵ ، ۳ کا المعینی : عقد الجال ، حوادث سنة ۲۰۸ ه .

<sup>(</sup>٣) ابن لياس : بدائم الزهور ع ٣ س ٨٠ .

## الفصل الحادى عشر

# الحياة العلمية والدينية

# النشاط العلمي في عصر المماليك :

زار مصر سنة ١٧٧٥ الرحالة البلوى المفربي (١٣٣١م) فأبدى إعجابه المشديد بالنشاط العلمي في البلاد وقال إن مصر منبع العر<sup>(1)</sup> والحق إن مصر أصبحت على عصر سلاطين الماليك ميداناً لنشاط على واسع ، يدل عليه ذلك التراث الصخم من موسوعات أدبية وكتب تاريخية ومؤلفات في العلوم الدبنية تركها علما دذلك العصر. ويربط السيوطي بين هذا النشاط العلمي الواسع في مصر بالذات على عصر الماليك و بين إحياء الخلافة العباسية في القاهرة بعد أن سقطت في بفداد، ويقول إنه منذ إحياء الخلافة العباسية في مصر بخدت هذه البلاد وعل سكن العلماء ومحط رحال الفضلاء، (٢٠). أما ابن حجر فيقول عن بمن علماء الشام وغيرها من البلاد الإسلامية أنهم قالوا عن بلادم وهذا بلد بعض على، ، وهجر وها إلى مصر (٢٠).

والواقع أندما كان لهذا النشاط العلى أن يزدهر في مصر في عصر المهاليك لولا تشجيع بعض سلاطين المهاليك للعلم والعلماء. وقدوصف أبو المحاسن السلطان الظاهر بيبرس بأنه دكان يميل إلى التاريخ وأهله ميلا زائداً ويقولُ سماع التاريخ أعظم من التجارب (٤). وهكمذا عاد الجامع الآزهر في عهد الظاهر بيبرس إلى

<sup>(</sup>١) رحلة الباوى المغربي ورقة ٤٠.

<sup>(</sup>۲) السيوطي : حسن إلحاضرة ج ٢ ص ٨٦ .

<sup>(</sup>٣) ابن حجر : وقع الأصر عن قضاة مصر ووقة ١٩٨ -

<sup>(</sup>٤) أبو المحاسن : آلنجوم الزاهرة ج ٧ ص ١٨٢٠

سابق عهده، قصبة لطلاب العلم فى مختلف أنحاء العالم الإسلامى، وظهر فى عصر بيبرس بعض أعلام الآدب والتاريخ أشهرهم محى الدين بن عبد الظاهر وابن خلكان وجمال الدين بن واصل (1).

كذلك وجد من سلاطين الماليك - كالسلطان الغورى - من حرص على عقدالمجالس العلمية والدينية بالقلعة مرة أو مرتين أو أكثر كل أسبوح وقد بحثت فى تلك المجالس مختلف المسائل والمشاكل العلمية والدينية، الى تناقش فيها الحاضرون من كبار العلماء والفقهاء (٢) . كذلك نسمع عن بعض أمراه الماليك وأبنائهم في مصر أنهم اشتغلوا بالتاريخ والفقه والحديث واللغة العربية، بل تصدى بعضهم لإقراء الطلبة والتدريس لهم (٢) .

### المدارس والمسكتبات :

ولا أدل على رعاية سلاطين الماليك للنشاط العلى من حرصهم على إنشاء كشير من المدارس، فضلا عن المؤسسات الآخرى التى قامت أحياناً بوظيفة المدارس مئل المساجد. والمعروف أن السلطان صلاح الدين عنى عناية خاصة بإنشاء المدارس وأنشأ بعض المدارس الشهيرة مثل المدرسة الناصرية والمدرسة الصلاحية والمدرسة القمحية (٤). ولكن إذا كان صلاح الدين وخلفاؤ ممن بنى أيوب قد استهدفو ا من إنشاء المدارس أن تكون قبل كل شيء مراكز لنشر المذهب السنى ومحاوية العقيدة الشيعية في البلاد ؛ فإن سلاطين الماليك أكثر وا من إنشاء ومحاوية العقيدة الشيعية في البلاد ؛ فإن سلاطين الماليك أكثر وا من إنشاء المدارس إظهاراً لشعور التقوى والزلني من ناحية وليتخذوامن المدرسة أداة

<sup>(1)</sup> كن جال الدين سرور : دولة الظاهر بيبرس س مه ١ .

<sup>(</sup>٢) عبد الوهاب عزام : مجالس الغوري س ٤٩ ،

<sup>(</sup>٣) السخاوي : التبر المسبوك ص ٢٢١ ، ١٥٠ .

<sup>(</sup>٤) المقريزى : المواعظ م ٢ ص ٣٦٣ - ٣٦٤ ( يولان ) .

تضدن بقاء الحكم فى أيديهم وتساعده على تدعيم مركزهم فى أعين الشعب (١٠) ومن المدارس العديدة التى أسسها سلاطين الماليك المدرسة الظاهرية اسبة إلى السلطان الظاهر بيبرس الذى وضع أساسها سنة ١٣٦١، والمدرسة الناصرية التى شيدها الناصرية التى شيدها التاصرين سنة ١٣٦٦، ولم تكن جميع المدارس التى شيدها التى أنشأها ببين القصرين سنة ١٣٨٦، ولم تكن جميع المدارس التى شيدها سلاماين الماليك فى المدن الدكبرى، وإنما شيد فى القرى والريف مثل مدرسة سريا قوس التى أنشأها السلطان برسساى، ومن جهة أخرى فإن سلاماين الماليك لم يقتصروا فى إنشاء المدارس على مصر ؛ وإنما أقاء واكثيراً منها فى مختلف أنحاء دولتهم الواسعة. ومن ذلكما نسمه عن أن السلطان قايتباى مختلف أنحاء دولتهم الواسعة. ومن ذلكما نسمه عن أن السلطان الغورى مدرسة فى مكة . أما أمراء الماليك فلم يكونوا أقل حاسة لإنشاء المدارس من السلاماين، ومن أشرر المدارس التى أقامها أمراء الماليك المدرسة الحالية أو المحدودية التى بناها سنة ١٠٤١ الأمير جمال الدين محود، وهو أحداً مراء الماليان فرج بن برقوق. وقد تعرض المقربزى لهذه المدرسة فوصفها بقوله أم احدن أحسن مدارس مصر و ٢٠).

وجرت العادة عند الفراغ من إنشاء مدرسة في عصر الماليك أن يحتفل بافتتاحها احتفالا كبيراً يحضر والسلطان والأمراء والفقهاء والقضاة والأعيان، ويمدد سماط فاخر في صحن المدرسة به ألوان الاطعمة والحلوى والفواكد. وبعد أن يخلع السلطان على كل من أسهم في بناء المدرسة من المعلمين والبنائين والمهندسين ، يمين للمدرسة موظفيها من المدرسين والفقها، والمؤذنين والقراء

<sup>(1)</sup> Ibrahim Salama: L'Enseignement Islamique en Egypte, pp. 60 — 64.

<sup>(</sup>٢) الماريزى : المواعظ ج ٢ س ٣٩٠ - ٣٩٧ -

والفراشين وغيرهم (١).

وكانت وظيفة التدريس بالمدرسة جليلة القدر، يخلع السلطان على صاحبها وبكتب له توقيعا من ديوان الإنشاء يختلف باختلاف الدادة الى يدرسها المدرس تفسيراً كانت أو حديثاً. وفي هدذا التوقيع يقدم السلطان النصح للمدرس بأن يظهر مكنون علمه، للطلاب، ويقبل على الدرس وهو طلق الوجه منشرح الصدر ليستميل إليه طلبته و وبربيهم كما يربى الوالد ولده، (٢). كذلك طلب من المدرس وأن ينظر في طلبته ويحبهم كل وقت على الاشتفال، (٣).

وجرت العادة على تعيين معيد أو أكثر لكل مدرس، ليعيد للطلبة ما ألقاء عليهم المدرس ليفهموه و يحسنوه، كما يشرح لهم ما يحتاج إلى الشرح (٤) أما الطلبة فقد تمتعوا بحرية اختيار المواد التي يدرسونها بحيث و لا يمنع فقيه أو مستفيد من الطلبة ما يختاره من أنواع العلوم الشرعية (٠) و كثير أما اعتمدهذا الاختيار على مكانة المدرس وشهرته العلمية ، بحيث ينتقل طالب العلمن بلد بعيد ليتتلمذ على فقيه أو محدث مشهور (١) فإذا أتم الطالب دراسته و تأهل للفتيا والتدريس ، أجاز له شيخه ذلك ، وكتب له إجازة يذكر فيها اسم الطالب وشيخه و مذهبه و تاريخ الإجازة و غير ذلك. ولا شكف أن قيمة هذه الإجازة و غير ذلك. ولا شكف أن قيمة هذه الإجازة كانت تتوقف على سمعة الشيخ الذي صدرت عنه و مكانته العلمية (٧).

<sup>(</sup>١) ابن حجر : لمنباه النصر ج ١ س ٧٧٢ ٥

المقريزي : الساوك ج ٣ ص ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٢) القلقشندي : صبح ألأعفى ج ١١ ص ٢٤٦ - ٧٤٧ -

<sup>(</sup>٣) النوبرى : نهاية الأرب ج ٣٠ ورقة ٣٤١ .

<sup>(</sup>٤) المفريزي : الساوك ج ١ س ٧٠٠٠

<sup>(</sup>٥) النويري : مهاية الأرب ج ٣٠ ووقة ١٥.

<sup>(</sup>١) سعيد عاشور : المحتمم المصرى في عصر سلاطين الماليك ُس ه ١٤٠.

<sup>(</sup>٧) القاتشندى: صبح الأعمى ج ١٤ من ٣٢٧ - ٣٧٩ .

والواقع لمن المدارس في عصر المهاليك تمتعت بدخل مالى أابت مكنها من أداء رسالتها و قدعم نظامها . أما هذا الدخل فكان مصدره الأوقاف ــ من أراض و بيوت وأسواق ومعاصر وغيرها ــ ، وهي أوقاف كان ينفق من ريعها على المدرسة ومن فيها من مدرسين وطلاب علم وموظفين (١) .

#### المسكنبات:

و إذا كانت الحياة العلمية قد نشطت في عصر المهاليك ، فإنه يلاحظ أن الركن الأول للنشاط العلمي في أي زمان ومكان هو الكتب والمكتبات فبدون الكتب والمكتبات لاتستطيع المدارس أن تؤدي مهمتها ، ولا يستطيع المتعلمون والمعلمون أن يواصلوا رسالتهم. لذلك لاعجب إذا شهد عصر المهاليك نشاطاً منقطع النظير في التأليف من قاحية وفي جمع المكتب وإنشاء المكتبات والعناية بها من فاحية ثانية . وكان سلاطين المهاليك أنفسهم أول من قدر أهمية الكتب فاحتفظوا في قلعة الجبل بحزانة كتب جليلة القدر، حوت مجموعة منخمة من المكتب الدينية وغير الدينية . وقد ظلت هذه المكتبة عامرة بالمكتب عتفظة بأهميتها ، رغم الحربق الذي تعرضت له سنة ١٢٩٦ على عهد السلطان عتفظة بأهميتها ، رغم الحربق الذي تعرضت له سنة ١٢٩٦ على عهد السلطان

أما مكتبات المدارس والجوامع في عصر الماليك فكانت على درجة فائقة من الإعداد والفني. فإذا كان السلطان الظاهر بيبرس قد أنشأ المدرسة الظاهرية، فإن المراجع تشير إلى أنه ألحق بتلك المدرسة خوانة كتب جليلة تشتمل على محموعة صنخمة من المراجع في مختلف العلوم (٢٠). وكذلك حرص السلطان المنصور قلاون

<sup>(</sup>١) سميد هاشور : الحجمع المصرى فى عصر سلاطين الماليك س ٧٤٧ -- ١٤٨ -

<sup>(</sup>۲) القريزي: المواعظ ج ٢ س ٢١٢ ؟

أبو المحاسن : النجوم ج ٨ س ٣٣٠.

<sup>(</sup>٣) عبد اللطيف ابراميم على والمكتبة المعلوكية ص ١٦ ه

على أن زود مكتبة المدرسة المنصورية بالسكثير من وكتب التفسير والحديث والفقه واللغة والطب والأدبيات ودواوين الشمراء (٥٠). وكذلك المدرسة الناصرية الى أقامها السلطان الناصر محمد ، إذ أنشأ بها وخزانة كتب جليلة .

ولم يقل سلاطين المهاليك الجراكسة عناية بالكتب عن سلاطين دولة المهاليك الأولى أو الاتراك، فقسمع عن خر الن الكتب العامرة التي ألحقها سلاطين الجراكسة مثل الظاهر برقوق والمؤبد شيخ والاشرف قايتباى والاشرف قانصوه الغورى بمدارسهم (٢). هذا مع ملاحظة أن خر انات الكتب في عصر المهاليك لم تلحق بالمدارس فحسب وإنما ألحقت أيضا بالخانقاوات والجوامع، وذلك تحقيقاً و تعميها للفائدة العلمية المرجوة. وفي جميع الحالات قام بالإشراف على خزانة الكتب وخازن الكتب، ومهمتة ترتيب الكتب و تنظيمها وحفظها وحبكها و ترميمها بين حين و آخر ، فضلا عن إرشاد القراء إلى ما يلزمهم من مراجع لذلك كان يختار لخزانة الكتب عادة فقيها أو عالماً يراعى فيه سعة العلم و الأمانة (٢).

وكانت هملية تغذية المكتبات بالكتب مستمرة ، فبالإضافة إلى جموعة المكتبات تحصل المكتبات يحبسها صاحب المدرسة على خزنتها ، استمرت المكتبات تحصل على جديد من المكتب إما عن طريق الهدايا والهبات وإما عن طريق النسخ وإماعن طريق الشراء (٤) . ولعل صعوبة نسخ المكتب والحسول عليها فىذلك المصر، مى الى تطلبت تحريم إعارة الكتب عارجياً تحريماً يانا إلا فى حالات نادرة عاصة . ومعنى ذلك أن الاستفادة من الكتب اقتصرت على الاطلاع

<sup>(</sup>١) النويرى : نهاية الأرب ج ٢٩ ووقة ٢٨٧ .

<sup>(</sup>٢) عبد اللطيف إبراهيم : المسكتبة المملوكية ص ٢٤ ــ ٣٣ .

<sup>(</sup>٣) سعيد عاشوو : الحجتم المصرى في عصر سلاطين المماليك ص ١٤٦ .

<sup>(</sup>٤) عبد الطيف ابراهيم : المسكتبة الملوكية ص ٤٩

الداخلي وفق شروط خاصة تضمن المحافظة على الكتب وعدم استبلاكها ٢٠٠٠

### المكانب:

وإذا كانت المدارس في عصر الماليك تمثل المعاهد العليا. أو الجامعات إ فإن للكاتب نهضت عندئذ بالمرحلة الأولى من مراحل التعليم. ويبدو أن الهدف الأساسي من إنشاء معظم المكاتب كان تعليم أيتام المسلمين ، ولذلك أقبل الخيرون على إقامتها وحبس الأوقاف عليها رغبة في النواب. وكان يقوم بتمليم الأطفال في المكتب والمؤدب، الذي أطلق عليه أحيانا اسم « الفقيه » ٤ واشترط فيه أن يكون « خيراً دينا أمينا على أطفال المسلمين ، متين الخلق هذا متزوجا عارفا بصناعته صالحا للتمليم. وساعد المؤدب في همله « العريف » وهو أشبه بالمعيد في المدارس ، إذ كان يعاون المتخلفين من الاطفال، ويعرضون عليه ألواحهم في غيبة المؤدب (٣). وربما كان في المكتب الواحد أكثر من مؤهب وعريف إذا تطلبت كثرة الأطفال ذلك ، يحيث يكون لكل مؤدب عدد معين من الأطفال يقوم بالإشراف عليهم وتعليمهم ٠ وقد ذكر النه يرى كيف أن السلطان المنصور قلاون رتب في مكتب السبيل ـــ الذي أنشاه ... فقيمين .. « يعلمان من كان صغيراً من أيتام المسلمين كتاب الله تمالى ، ورتب لهما جامكية في كل شهر وجراية في كل يوم ؛ وهي أحكل منهما في كيل شهر ثلاثون درهما، وفي كيل يوم من الحبر ثلاثة أرطاك، وكسوة في الشقاء وكسوة في الصيف . ورتب للأينام لكل منهم في كل يوم ر عللان خيرًا ، وكسوة في الشتاء وكسوة في الصيف ، (٣) .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ١٠.

<sup>(</sup>٧) سميد هاشور ۽ مصر في عصر دولة الماليك البحرية ص ١٩٠ --- ١٩١ --

<sup>(</sup>٣) النويري : نهاية الأرب ج ٢٩ ص ٢٨٧ - ٢٨٣ .

وكانت مناهج التعليم في هذه المكاتب تدور حول القراءة والكتابة وتعليم القرآن والحديث وآداب الدين، فضلا عن مبادى الحساب وقواعد اللهة وبعض الشعر. ويبدأ الأطفال بالكتابة في ألواح ثم ينتقلون بعد ذلك إلى الكتابة بالمداد ، فإذا بلغ الطفل الحلم وزالت عنه صفة اليتم ، صرف من المكتب ليحل محله مستحق آخر ، وقد أوصى المؤدب بأن يحسن معاملة الأطفال ولا يقسو عليهم ولا يضربهم ، إلا إذا أساء صبى منهم الأدب وعندئذ يضربه المؤدب ضربا وسطا يؤلم ولا يؤدى().

فإذا أثم الصبي حفظ القرآن في المسكنة ، احتفل به احتمالا كبيراً يسمى و الاصرافة ، فتزين أرض المسكنة وحيطانه وسقوقه بالحرير ، ويقوم أهل الصبي صاحب الاصرافه بزينته بقلائد الذهب والعنبر ، ثم يركبونه على فرس أو بغلة مزينة و يحملون أمامه أطباقا فيها ثياب من حرير وعائم ، على حين يمشى بين يديه بقية صبيان المسكنة ينشدون طوال الطريق حتى يوصلوه الى بيته . وعند البيت يدخل المؤدب و يعطى اللوح لأم صاحب الاصرافه فتعطيه ما تقدر عليه من المال (٢) .

#### الفشاط الديني :

أما عن الحياة الدينية . فالملاحظ أن مصر شهدت في عصر المهاليك نشاطا دينيا منقطع النظاير . وقد يكون السر في هذا النشاط الديني الكبير هو شمور المماليك أنفسهم بأنهم أغراب عن البلاد وأهلها ، مفتصبون للحكم والمرش من أصحا به الشرعيين، ولذلك أرادوا أن يتخذوا من الدين ورجاله ستارا يخني

<sup>(</sup>٢) أبن الحاج : المدخل ج ٢ ص ٣٣١ - ٣٣٣ .

هدده الحقائق عن أعيز المحكومين، ويقربهم إلى قلوب الشعب. وما دام المهاليك مسلمين، يؤمنون باقة ورسوله. ويحرصون على إقامة شعائر الدين وإحياء سنن الأولين، ويعمرون مساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً، فهم إذا حكام صالحون، ولا داعى للتفكير كثيراً في أصلهم وطريقة وصولهم إلى الحكم.

وثمة ملاحظة ألحرى ، هي أن جرءا كبيرا من النشاط الديني في عصر الماليك كانموجها لحدمة المذهب السنى ومحاربة المذهب الشيمي . ذلك أنه عنى الرغم من الجبود السكبيرة التي بذلها صلاح الدين الآيوبي ومن خلفه من سلاطلين بني أيوب لمحاربة الشيمة والتشيم في مصر ، إلا أن السكثير من آثار المذهب الشيمي ظلت قائمة في عصر المماليك . وقد لجأ سلاطين الماليك إلى استخدام العنف أحياناً لسكبت الشيمة ، حتى أن الناس في ذلك العصر كانوا إذا أرادوا أن يكيدوا اشخص ددسوا عليه من رماه بالتشيم، ، فتصادر أملاك و تنهال عليه المقوبات والإهانات دحتى يظهر التوبة من الرفض ، ﴿ ) . وفي الوقت قفسه حارب سلاطين المهاليك ظاهرة التشيم عن طريق غير مباشر ، وفي الوقت قفسه حارب سلاطين المهاليك ظاهرة التشيم عن طريق غير مباشر ، فأمر السلطان الظاهر بيهرس ١٣٦٧ (ه٩٦٥) باتباع المذاهب السنية الآربمة و تحريم ماعداها ، كما أمر بألا يولى قاضي ولا نقبل شهادة أحدولا يرشح هذه المذاهب المحدى وظائف الحطابة أو الإمامة أو التدريس ، ما لم يكن مقلدا الآحد

وثمة وسيلة اتخذها سلاطين بنى أيوب، وانبعهم فيها سلاطين الماليك، لهار بة المذهب الشيعى والحد من انتشاره فى البلاد، هى إنشاء المدارس،وقد سبق أن تكلمنا عن أهمية المدرسة من الناحية العلمية، ولكن الحقيقة الكبرى التى لاينبغى أن تغيب عن أذها نناهى أنصلاح الدين عندما أنشأ أولى المدارس.

<sup>(</sup>١) ابن حجر: الدرر الكامنة ج ٢ ص ٤٦ .

<sup>(</sup>۲) المقريزي : المواعظ ج ٤ ص ١٦١

فى مصر ، إنما استهدف أن تكون المدرسة ـ قبل أى اعتبار آخر -- مركزا لتدهيم الفقه السنى . وقد راعى هذا المبدأ خلفا مصلاح الدين، فأغاموا المدارس واشترطوا أن تكون كل منها خاصة بتدويس مذهب أو مذهبين من مذاهب السنة الاربعة ، حتى كانت المدرسة الى أنشأها السلطان الصالح تجم الدين أيوب سنة ١٣٤٦ ( ٥٠٤٠ ) ، وهى أول مدرسة بنيت فى القاهرة على المذاهب الاربعة -- الشافمي والمالكي والحنفي والحنبلي -- واستمرت هذه المدرسة تؤدى رسالتها فى خدمة السنة حتى القرن التاسع الهجرى - الخامس عشر الميلادى - على أيام المؤرخ تق الدين المقريزي (١٠) و هكذا سار الماليك على سنة الآيو ببين في إنشاء المدارس ، فحرصوا على أن يجعلوا منها أداة لحدمة السنة ومذاهبها . في إنشاء المدارس ، فحرصوا على أن يجعلوا منها أداة لحدمة السنة ومذاهبها . من ذلك ما أورده النويرى من وصف للمدرسة الناصرية الى أقامها السلطان مدرسي المذاهب الآربعة ، فالمدرس المالكي اختص بالإيوان القبلي والشافي على منها ناهري والخنفي بالإيوان الفربي (٢٠) .

ولم تكن المدارس هي المؤسسات الدينية الوحيدة الى أكسبت عصر المهاليك طابعه الديني الحاص؛ بلشهد ذلك العصر إقامة مؤسسات أخرى عديدة عشل المساجد والزوايا وغيرها ، والملاحظ أن كلامن المدرسة والجامع في ذلك العصر، قامت بدور مزدوج في خدمة الدين والعلم، ولكن الفارق بين الحالة بين هو أن المدرسة \_ كما يتضح من اسمها \_ استهدفت أولا خدمة العلم وجاء فشاطها الديني ضمنياً عن طريق تدريس العلوم الدينية مثلا ، وبالمكس كان الهدف الأول من الجامع أو المسجد خدمة الدين وإحياء شماره و بعد ذلك جاء استخدام بعض المساجد في التدريس ليحقق غرضاً آخر ثانويا ، لأن

<sup>(</sup>١) القريري : المواعظ ج ٢ ص ٤٧٤ ( بولاق) م

<sup>(</sup>۲) النویری: نهایة الأرب ج ۳۰ ورقة ۳٤۱ وما بعدها .

ألعلوم الدينية ــ من نقه وحديث وتفسير ــ احتلت مكان الصدارة في هراسات ذلك العصر .

والواقع أن النشاط الديني في عصر الماليك تطلب إقامة ما لا يكاه يحصى، من المساجد، وبخاصة في مصر والشام. وقد قدر المقريزي عدد المساجد التي تقام بها الجمعة بمصو والقاهرة بمائة وثلاثين مسجدا، في حين قدرها خليل ابن شاهين الظاهري بأكثر من ألف مسجد (١٠). وفي عهد السلطان الناصر محمد، شيد السلطان الناصر وأمراؤه ثمانية وعشرين مسجدا وكان إذا تم بناء جامع أومسجد رتب له خطيب وخدم واحتفل باغتتاحه في حفل كبير ٢٠).

### التصوف والزوايا :

وهناك ظاهرة واضحة اتصفت بها الحياة الدينية في مصر على عصر سلاطين المهاليك، هي انتشار التصوف وانساع نطاقه . ويعلل الباحثون هذه الظاهرة بكثرة من وفد على مصر في ذلك العصر من مشايخ الصوفية المفارية والأمدلسيين مثل السيد أحمد البدوى وأبى الحسن الشاذلي وأبى العباس المرسي وأبى القاسم القبارى، وهؤلاء وغيرهم ضافوا بالحالة التي وصل إليها لماسلمون في المغرب والآندلس فهجروا بلادهم إلى المشرق، حيث صادف أسلوبهم قبولا كبيرا في مصر بالدات ، والمعروف في التاريخ أن حركات العزلة والانقطاع للعبادة مصر بالدات ، والمعروف في التاريخ أن حركات العزلة والانقطاع للعبادة تقوى دائما نتيجة لعدم رضي الناس عن أوضاعهم وتألمهم لسوء أحوالهم ، فينه بجرن نهجاً دينياً ويحاولون الابتعاد ما أمكن عن متاع الدنيا وزخرفها فينه بحرن نهجاً دينياً ويحاولون الابتعاد ما أمكن عن متاع الدنيا وزخرفها فينه بحرن الله عليهم و بدل حالهم (۲).

<sup>(</sup>۱) القريري - الخطط خانه ص ۱ یم

خليل بن شاهين الظاهري : زيدة كشف الممالك ص ٣١ .

<sup>(</sup>٧) سعيد هاشور : الحجتهم المصرى مِن ٩ ه ٧.وما يعدها .

<sup>(</sup>٣) سميد عاشور : المجتمع المسرى ص ١٩٢ .

وكان المسلمون في حصر بالذات في الفرن السابع الهجرى يشعرون بسوء أحو الهم نظرا للأخطار التي تعرضوا لها من جانب الصليبيين والتقارمن ناحية فضلا عن تحكم الماليك فيهم واستثنارهم بخيرات البلاد واستبدادهم بأعلها ، وكثرة الفنن واختلال الأمن بافضلا عن تحدد المجاعات والأوبئة بين حين وآخر . لذلك صادفت دعرة الصوفية استجابة قوية من المصريين، فازدادت أعدادهم في سرعة وأطلقوا على أنفسهم اسم بالفقراء إممانا في لصق صفة الرهد بهم .

وانقسم الصوفية إلى فرق عديدة ، لكل منها شيخها وشعارها ، فالطائفة الأحدية مثلا نسبت إلى شيخها أحمد البدوى وشعارها اللون الآحر ، والرفاعية نسبت إلى أحد المعروف بابن الرفاعي وشعارها اللون الآسود وهكذا وأفامت كل طائفة شيخا لها ، وعندموت شيخ الطائفة يخلفه خليفة يخلع عليه السلطان في القلمة ثم يغادرها في حفل كبيز وقد أحاط به أتباعه (٥٠). فإذا ارتبط أحد الفقراء بشيخ من مشايخ الصوفية وأصبح من مويديه ، ألبسه الشيخ خرقة التصوف والتزم المريد بطاعة شيخه طاعة عياه (١٠) وبالغ بعض شيوخ الصوفية في عصر الماليك ، فاشتر طول في العهد الذي يأخذونه على مريديهم ، ألا يبق في عصر الماليك ، فاشتر طول في العهد الذي يأخذونه على مريديهم ، ألا يبق

و ون المعروف أن حياة الصوفية قامت على أساس التقشف في الملبس و المطش حتى بالغ بعضهم في ذلك فلبسو المرقع من الثياب و صبروا على الجوع و المطش بضمة أيام، وليكن بعض الصوفية بالغوافي التطرف، فنشأت عن ذلك طائفة المجاذبيب أو الدراويش. وقد اشتهر هؤلاء الدراويش في عصر المهاليك بأفعالهم الغريبة التي زحوا أنها من الدين، فحلق به ضهم رأسه و لحيته و حاجبيه، وأذال

<sup>(</sup>١) ابن لمياس : بدائع الزهور چ٣ ص ٧٨

<sup>(</sup>٢) الشعراني : لواقح الأنوار ج ١ ص ٢٤٧ .

رموش عينيه ، حتى بدوا فى صورة مخيفة أثارت دهشة من رأوهم من الرحالة المماصرين (١٠) .

وقد استتبع انتشار التصوف وكثرة السوفية في عصر المماليك انتشار البيوت الحاصة بالصوفية، وهي التي أطنق عليها خانقار الته وربط وزوايا. ذلك أن سلاطين الماليك وأمر امهم عنوا عناية فائقة بإنشاء بيوت الصوفية فشيدوا السكثير منها، وحبسو اعليها الاوقاف السخية . وكان الافقر والاحوج يقدم للنزول بالخانقاه ، وبعد ذلك يأني الفقراء المغتربين ، كما كان يفضل الاعرب على المتروج .

وجرت العادة أن يعين لكلخانقاه شيخ أو أكثر وعدد من الصوفية ، واشترط في شيخ الحانقاه أن يكون د من جماعة الصوفية بمن عرف بصحبة المشايخ ، وألا يكون قد اتخذ من التصوف حرفة ، (٢) وقد كو التكل خانقاه وحدة قائمة بنفسها ، بداخلها عدد معين من الحلوات خصصت كل منها لاحد الصوفية . وكان للصوفية في معيشتهم دخل زواياهم آداب خاصة وقواعد مرعية التزموا بها وأفاض المعاصرون في وصفها (٢) . اما الربط الخاصة بالنساء منا الفرض منها أن تكون د كالمودع للنساء والارامل، أي ملاجيء لهن . غير أن حياة الصوفية لم تلبث أن تغيرت أواخر عصر الماليك فنغير وضعهم من الصلاح إلى الفساد ، و تخلوا عن النظم والاداب التي عرفوا بها بين الناس من الصلاح إلى الفساد ، و تخلوا عن النظم والاداب التي عرفوا بها بين الناس من الصلاح إلى الفساد ، و تخلوا عن النظم والاداب التي عرفوا بها بين الناس من الصلاح إلى الفساد ، و تخلوا عن النظم والاداب التي عرفوا بها بين الناس من الصلاح إلى المعاصرين (٢٠٠).

<sup>(</sup>١) سميد عاهور : الحجتمع المصرى في خصر سلاماين الماليك س ١٩٩ .

<sup>(</sup>٢) حجة وقف بيبرس الجاشنكير ( الحسكة المرمية ) ،

<sup>(</sup>٣) المقريزي : المواعظ ج ٤ ص ٧٧٤ ، رحلة ابن بطوطة ج ١ ص ٧٣ ،

<sup>(</sup>٤) سعيد عاشور ۽ الحبتيم النصري من ١٧٤ – ١٧٥ ،

<sup>(</sup> ۲۳ - العدر الماليكي )

### الخموفة العباسية :

وثمة عمل خطيرتم في عصر الماليك وترتبت عليه نتائج هامة باللسبة لتاريخ مصر والعالم الإسلامي ، هو إحياء الحسلاقة العباسية بمصر . ذلك أن العالم الإسلامي أخذ يحس بفر الحكبير بعد سقوط الحلاقة العباسية في بفداد على أيدى المغول سنة ١٢٥٨ ، إذ أمسى المسلون بدون خليفة ، وهو أمر لم يعتادوه منذ وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام .

وكان من المتعدر أو المستحيل بعد مقتل الخليفة المستعصم العباسي أن يخلفه أحد أبناء بيته في بغداد، إذ غدت حاضرة العباسيين قاعدة للمغول الوثنيين الدين لم بكتفو إبقتال خليفة المسلمين وإنما أحرقوا جواءههم وهدموا مساجده لذلك أراد بعض حكام المسلمين في البلدان الجاورة أن يغتنموا الفرصة لإحياء الخلافة في بلاده ، مما يعود على من ينجح في ذلك بالمكانة السامية بوصفه حاى الخلافة العباسية المتمتع بعطفها وبيعتها (١) .

من ذلك ما يقال من أن الناصر يوسف الآيو في ـ صاحب حلب ودمشق عندقيام دولة الماليك ـ فكرة عقب سقوط الخلافة العباسية في بغداد في استهالة أحد أ بناء البيت العباسي الفارين من وجه التتآر إلى مقر إمارته ببلاد الشام ليعلنه خليفة ، ويجني من ذلك بعض المحكاسب السياسية التي تحكنه من الصمود في وجه المماليك بمصر. ولكن سرعة نطور الاحداث الى صحبت قيام دولة المماليك لم تحكن الناصر يوسف من تحقيق غرضه ، كذلك فكر السلطان المظفر قطر في إجياء الخلافة العباسية، ومن ذلك ما يذكره السيوطي من أن قطر عم وهو بدمشق ـ عقب انتصاره على المغول في عين جالوت ـ بوصول أحد أمراء بني العباس ، فأمر بإرساله إلى مصرحتي يتخذ العدة لإعادته إلى أحد أمراء بني العباس ، فأمر بإرساله إلى مصرحتي يتخذ العدة لإعادته إلى

<sup>(</sup>١) سميد عبد النتاج هاشور : الظاهر بيبرس هي ٧٠ .

بفداد(). غير أن العمل لم يمهل قطر لينفذ مشروعه الخاص بإحياء الحلافة العباسية في بغداد .

وقد شاءت الظروف أن يكون السلطان الظاهر بيبرس هوصاحب فكرة إحياء الخلافة العباسية في مصر بالذات. ومها يقال من أن بعض الحكام المسلمين في بلادالشام ومصر قد فكروا في إحياء الحلافة العباسية قبل بيبرس، فإن هذه المشروعات لم تتحقق، فضلا عن أنا حدها لم يتبجه نحو التفكير في إحياء الخلافة العباسية في القاهرة بالذات، مما ضمن المظاهر بيبرس في التاريخ فخر تنفيذ الفكرة عمليا من ناحية ، وفخر ربط الخلافة العباسية في ذلك الدور الجديد من أدوار تاريخها بمصر والقاهرة من قاحية آخرى (٢)

ذلك أن الآمير علاء الدين البندقدار نائب السلطان الظاهر في دمشق كتب إليه يخبره بأن أحد بني العباس – وهو الآمير أبو القاسم أحمد ابن الخليفة الظاهر أبو نصر محمد بن الناصر لدين الله أحمد بن المستضىء لدين الله العباسي – وصل إلى دمشق ومعه جماعة من عرب بني مهذا يشهدون على صحة نسبه ، وأنه يريد أن يلحق بالسلطان الظاهر بيبرس بالقاعرة وكان أن وجد بيبرس فرصته في مجيء ذلك الآمير ، فرد على الآمير البندقدار يأمره وبالقيام في خدمته و تعظيم حرمته ، كما أمره أن يرسل معه حجابا إلى مصر ، وهكذا في خدمته و تعظيم حرمته ، كما أمره أن يرسل معه حجابا إلى مصر ، وهكذا غادر الآمير العباسي دمشق و فسار بأوفر حرمه إلى جهة مصر ، و في القاهرة فادر الآمير أحمد استقبالا حافلا ، فخرج السلطان إلى لقائه ومعه الوزير وقاضي القضاة وجهور كبير من أعيان القاهرة وأهلها ، كما و خرجت اليهود بالتوراة والنصارى بالإنجيل، لاستقباله ، وكان يوم دخوله القاهرة من الآيام

<sup>(</sup>۱) السيوطي † الريخ الحلفاء ص ۲۱۸ ه

<sup>(</sup>۲) سمید عاشور : الظاهر بهبرس ص ۸ ،

المشهودة ، إذ سار في شوارع القاهرة وقد لبس الشعار العباسي ، حتى صعد قلعة الجبل وهو راكب ، فأنزله السلطان د في مكان جليل قد هيم أنه يها ع وبالغ في إكر أمه وإقامة ناموسه ع(١) .

ولم يمض على وصول الأمير أحمد العباسي ثلاثة أيام حتى عقد السلطان بيعرس مجلساً بقاعة الاعمدة في القلمة لمبايعة الامير العباسي بالخلافة وقد حضر ذلك المجلس جمع حافل من القضاة ونواب الحبكم والعلماء والفقهاء وأكابر المشايخ وأعيان الصوفية والتجار ووجوه الناس ، في حين د جلس السلطان متأدبا، إلى جانب الامير أحمد ، فلم يستخدم كرسيا أومر تبة أو مسندا ولما اكتمل الجمع شهد العربان وعادم من البغاددة بصحة نسب الامير أحمد العباسي ، وأقر هذه الشهادة أيضاً بعض القضاة والفقهاء ، قبل قاضى القضاة العباسي ، وأقر هذه الشهادات وسجلها ، ثم بايعه بالخلافة .

ولم يكد قاضى القضاة يفعل ذلك حتى تقدم السلطان بيبرس وبايعه أيضاً وعلى كتاب الله وسنة رسوله والامر بالمعروف والنهى عن المذكر والجهاد في سبيل الله وأخذ أموال الله بحقها وصرفها في مستحقها، (٢٠) و بعد السلطان بايع جميع الناس وعلى اختلاف طبقاتهم، الخليفة الجديد ، كاكتب بيبرس إلى سائر الملوك والنواب عارج مصر لكى باخذوا البيعة للخليفة العباسي الجديدالذي لقب بلقب المستنصر بائلة ، وأمرهم بأن يدعى له على المذابر، ثم يدعى للسلطان بعده وأن تنقش السكة باسمهما . أما الخليفة العباسي الجديد ، فقد قام بدووه بتقليد السلطان الظاهر بيبرس البلاد الإسلامية ومعنى ذلك أن

<sup>(</sup>١) المقريزى ؛ الساؤك ج ١ ص ٤٤٨ --- ٩٤٤ .

<sup>(</sup>۴) النويرى : نهاية الأرب ، ج ۲۸ ص ۱۸ -- ۱۹ ( عماوط ) ۵ العقدين الساوك + ۱ عس ۱۸ -- ۱۹ ( عماوط ) ۵

سلاطين الماليك أصبحوا في نظر المعاصرين منذ ذلك الوقت أصحاب حق شرعى في الحكم بعد أن غدوا متمتعين ببيمة الخلافة العباسية .

وقد تم ذلك كله بوم الاثنير ثالث عشر جمادى الأولى سنة ٢٥٩ هـ (١٢٦١ م). وفي يوم الجمة التالى مباشرة صلى الخليفة بالناس في جامع القلعة ودعا في الخطبة للملك الظاهر بيبرس ، فسر الظاهر بذلك دونا عليه جملا مستكثرة من الذهب والفضة (١٠) . وهكذا قضى الخليفة المستنصر بالقه أيامه في هذاء بين ربوع القاهرة ، فتارة يصحبه السلطان للنزهة في النيل ومشاهدة السفن الحربية وهي تقوم بمناوراتها وألما بها على صفحة الماء، وطورا يخرج مع السلطان إلى بعض البساتين خارج القاهرة ، ثم إن الظاهر بيبرس لم يقنع بمكل ذلك وإنما أراد أن يجمع جميع أمراء المملكة ويقرأ عليهم تقليدالخليفة الملك الظاهر في اجتها ع عام وكان أن عقد ذلك الاجتهاع في المطرية ، وسمع جميع الأمراء تقليد الخليفة السلطان د الديار المصرية والبلاد الشامية والديار بكرية والحجازية والمنية والفراتية وما يتجدد من الفتوحات غوراً

ولما فرغ القاضى فخر الدين بن لقبان ما حب ديوان الإنشاء - من قراءة ذلك التقليد ، أحضر السلطان مظاهر خلعة السلطنة وهي جبة بنفسجية اللون وهمامة سوداء وطوق من ذهب وسيف ، فلمسها بيبرس واتجه في موكب كبير نحو القاهرة ، فدخلها من باب النصر وشق القاهرة إلى القلعة وسط الزينات والآفر احدوضج الخلق بالدعاء بخلوداً يامه واعر از نصره، (٢٠). على أن هذه المظاهرة الصخمة التي صحبت إحياء الخلافة العباسية في القاهرة ،

<sup>(</sup>١) المرجع الساق ٥

ابن لیاس : بدائم الزهور ج ۱ ص ۱۰۱ \*

<sup>(</sup>۲) المقريزي : السلوك ، ج ١ ص ٤٠٧ م

لم تحل دون تشكك بعض المؤرخين فى صحة نسب الخليفة المستنصر بالله . من ذلك أن المؤرخ أبا الفدا يقول فى حوادث سنة ٢٥٩ هـ « قدم إلى مصر جماعة من العرب و معهم شخص أسود اسمه أحمد زعموا أنه ابن الإمام الظاهر بالله . . . كما يقول أبو الفدا فى موضع آخر : « و برز الملك الظاهر والخليفة الاسود . . . أما مفضل بن أبى الفضائل فبسمى هذا الخليفة « المستنصر بالله الاسود ، (١) .

وهكذا غدت القاهرة المركز الجديد للخلافة المباسية ، وظل الخلفاء المباسيون بتعاقبون واحداً بعد آخر في مصر حتى الفتح العناف لهذه البلاد سنة ١٥١٧ وجدير بالذكر أن السلطان الظاهر بيبرس وضع قواعد السياسة الني اتبعها سلاطين المهاليك بمصر تجاه الخلافة العباسية ؛ إذ لم يلمث الخليفة العباسي أن أصبح شبه محجو رعليه في القاهرة. فلا يتصل به أحد من المستولين في الدولة دون إذن السلطان وبعبارة أخرى فإن الوضع الذي استقر عليه حال الخلفاء العباسيين في مصر ، صار أن يفوض الخليفة الأمور العامة إلى السلطان وبكتب له عنه عهدا بالسلطنة ، ويدعي له قبل السلطان على المنابر، وفيها عدا ذلك يستبدالسلطان بكافة شتون الدولة ، في حين يقنع الخلفاء بالتردد على أبواب السلاطين و الأمراء لتهنئتهم بالشهور و الأعياد (٢٠). وقد عبد المقريزي عن ذلك الوضع ، فقال عن الخليفة العباسي في القاهرة إن خلافته دليس فيها أمر و لانهي وحسبه أن يقال له أمير المؤمنين و ٢٠).

على أنه يجدر بالذكر أن الخلفاء العباسيين حاولوا في عصر دولة المهاليك الجراكسة الخروج عن در لتهم والمشاركة في الاحداث السياسية المحيطة بهم

<sup>(</sup>۱) أبو الفدا : المختصر ج ٣ ص ٢١٣ &

مَفْضَل بِنَ أَبِي الفضائل : النهج السديد ص ١٠٠ .

<sup>(</sup>Y) القلقشندى : صبيح الأعفى ج ٣ ص ٢٧٥ .

<sup>(</sup>٣) المقريري ؛ الموامط ج ٣ ص ٤ ٣٩ .

ور بماكان للصغط الذى لقيه الخلفاء العاسيون منذ إحياء الخلافة العاسية في القاهرة على أيام بيرس، أثر في تحريك الخلفاء في الدولةالنانية للتنفيس عن أنفسهم عن طريق الاشتراك في الثورات التي طفح بهسا عصر المهاليك الجراكسة (د) وكان أن تحققت. مطامع الخلفاء العباسيين في ذلك العصر عندما ولى الخليفة المستعين السلطنة سنة ١٤١٧ م (٨١٥ م) ؛ وهي حالة فريدة من أو عها في عصر المهاليك . ولكن تعيين الخليفة المستعين سلطانا لم يكن إلاسدا لنغرة ، حتى ينجلي الموقف بين الأميرين المتنافسين حول السلطنة وهما أوروز وشيخ ، وعندما أنجلي الموقف استطاع الامير شيخ أن يعزل المستعين من دست السلطنة بنفس السهولة التي وضعه بها فيه .

<sup>(</sup>١) لمهراهيم طوخال : مصر في عصر هولة المماليك الجرا كسة ص ٣٥٠

## الفصل الثانى عشر

## نظام الحكم والقضاء

## النظام الاقطاعي:

كأنت دولة الماليك دولة إفطاعية بكل معانى الدكلمة ؛ فقسمت أراضى مصر إلى أربعة وعشرين قيراطا ، اختص السلطان منها بأربعة قراريط للكلف والروائب ، واحتص الامراء بعشرة ، والعشرة الباقية كانت من نصيب الامراء وكان من الطبيعي أن يستأثر السلطان وكبار الامراء بأجود الاراضي وأكثر هاخصوبة ، في حين أخذ الماليك السلطانية الاراضي الاقل خصوبة ، أماأر اضى الدرجة الثالثة فكانت من نصيب أجناد الحلقة والعربان والتركان (۱) .

وكان الإقطاع أمراً شخصياً بحتا لا دخل لحقوق الملكية أو لاحكام الوراثة فيه بمعنى أنه كان مفروضاً فى المقطع أن يحل محل السلطان فى أن يتمتع بغلات الإقطاع وإيراده فعسب، فإذا مات المقطع أو أخل بشروط الإقطاع، جاز للسلطان أن يستولى على إقطاعه فوراً (٢). أما المناسبات الني تجرى فيها علية توزيع الإقطاعات فكانت عديدة، أهمها قيام سلطان جديد فى الحكم، فيجرى حركة لإعادة توزيع الإقطاعات بين مفح وزيادة وإنقاص للكافأة الانصار ومعاقبة الحصوم كذلك اعتاد سلاطين الماليك أن يوزعوا الإقطاعات عند عرض الجنود، فيستعرض السلطان الجند أن يوزعوا الإقطاعات عند عرض الجنود، فيستعرض السلطان الجند

<sup>(</sup>١) القلقشندى : صبح الأعمى ج ٣ ص ٨٥٤ .

<sup>(</sup>٢) ألمقريزى : السلوائج ١ س ٥٠٩ حاشية ٣ للدكتور زيادة .

ويستبعد غيرالقادربن ويوفر إنطاعاتهم ليوزعها على الأكفاء القادرين. فإذا توافرت للدولة أراضي جديدة عن طريق الفتح أو استصلاح الارض البور أوشق قناة أوترعة ، قامالسلطان بتوزيع هذه الأراضي على هيئة إنطاعات (١).

على أنه حدث أكثر من مرة فى عصر المهاليك أن مسحت أراضى مصر مسحا شاملا قياسها وحصر ها في سجلات، وتقدير قيمتها وخصو بنها. وتشبه هذه العملية فى الوقت الحاضر فك الزمام، وكان يستنبعها فى عصر المهاليك اعادة توزيع الإقطاعات. وقد سميت تلك العملية فى عصر المهاليك الروك، وأشهر ها الروك الحسامى لسبه إلى السلطان حسام الدين لاجين ، والروك الناصرى نسبة إلى السلطان الناصر محمد بن قلاون أما الروك الحسامى نقد فقد تم سنة ١٩٩٧ م ( ٩٦٧ هـ ) واستغرق إجراؤه مجهود ثما نية وخمسين يوما ولكن الأمراء والجند لم يرضوا عن التغيير الجديد الذى تعرضت له إقطاعاتهم نتيجة لروك الحسامى ، و وبان فى وجوههم التغير لقلة المبرة، (٧٠٠ وهكذا ظل الأمراء والجند فى حالة قلق حتى أجرى السلطان الناصر محمد الروك الناصرى سنة ١٩٧٥م ( ٧١٥ هـ )، فاستغرق إجراؤه خمسة وسبعين يوما ، وترتبت عليه زيادة أنصبة الأمراء والأجناد ، فصارت أربعة عشر يوما ، وترتبت عليه زيادة أنصبة الأمراء والأجناد ، فصارت أربعة عشر يوما ، وترتبت عليه زيادة أنصبة الأمراء والأجناد ، فصارت أربعة عشر قي الروك الخسامى (٧٠٠).

وفي جميع الحالات السابقة كان السلطان هو الذي يتولى بنفسه غالباً توزيع الإنطاعات، فإذا تقدم إليه المملوك سأله عن اسمه وأصله و تاريخ ندومه إلى الديار المصرية وأستاذه الذي اشتراه من تاجره، وعن حياته التعليمية من الكتاب في الطباق إلى ميدان الفروسية (4). فإذا وقع اختياره عليه

<sup>(</sup>١) لمبراهيم طوخال : مصر في عصر دولة المماليك الجراكسة ص ٢١٨-٢١٩ .

<sup>(</sup>٧) المقريزي : السلواء ج ١٠ س ٨٤٠ .

<sup>(</sup>٣) الميني : مند الجال ج ٢٧ قي ١ ص ٤ ه ٩

المقريزي: المواعظ ج ١ س ٨٨ .

<sup>(</sup>٤) أبو المحاسن : النجوم ج ٩ ص ١٥ - ٢٠

ليمنحه إقطاعا أمر ناظر الجيش بأن يكتب له ورقة مختصرة تسمى و المثال مضمونها حيز فلان كذا ، ويكتب اسم المقطع ثم يناولها للسلطان وبعد أن يوقع عليها السلطان يعطيها الحاجب لمن رسم له ، فيقبل الارض ثم يعاد المثال إلى دبوان الجيش فيحفظ فيه وقد احتص السلطان بإصدار مناشير الامراء وأجاد الحلقة ، أما أجناد الامراء فصدرت مناشيرهم عن أمرائهم . كذلك روعى أن يعين في منشور الامير ثلث الإقطاع للامير نفسه ولاجناده النائان(1)

أما الآمراء والماليك المسنون الدين لا يقوون على تحمل تبعات الإقطاع، فاعتاد سلاطين الماليك أن يمنحوهم بدل الإقطاع رواتب نقدية تخصص لها جهات معينة يتناول المقطع نصيبه منها . ويذكر المقريزى أنه جاء وقت أصبحت فيه معظم الضرائب والمكوس المفروضة في مصر دعليها اقطاعات الامراء والاجناد ، فلما راك الناصر محمد البلاد ، أبطل هذا النوع من الرواتب التي تحمل صفة الإقطاع د وصارت الإقطاعات كلها أراض والاداه (٢٠). كذلك أصبح من القواعد المستقرة منذالروك الناصرى الايكون وبلاداه (٢٠). كذلك أصبح من الآرض ، بل يوزع اقطاع الفرد الواحد بين عدة جهات مختلفة . وهكذا أصبح زمام القرية الواحدة مقسما بين عدة مقطمين ، حبات مختلفة . وهكذا أصبح زمام القرية الواحدة مقسما بين عدة مقطمين ، لكل منهم أنباعه الذين يدفعون المستحق عليهم لسيدهم مباشرة أو لمندوبه المسمى دالقاصد ، وفي جميع هذه الاحوال لم يتعد المقطع حدوده المرسومة المسمى دالقاصد ، وفي جميع هذه الاحوال لم يتعد المقطع حدوده المرسومة المسمى دالقاصد ، وفي جميع هذه الاحوال لم يتعد المقطع حدوده المرسومة المسمى دالقاصد ، وفي جميع هذه الاحوال لم يتعد المقطع حدوده المرسومة المسمى دالقاصد ، وفي جميع هذه الاحوال لم يتعد المقطع حدوده المرسومة المسمى دالقاصد ، وفي جميع هذه الاحوال لم يتعد المقطع حدوده المرسومة المسمى دالقاصد ، وفي جميع هذه الاحوال لم يتعد المقطع حدوده المرسومة المسمى دالقاصد ، وفي جميع المالي أو الماليان في دار العدل (٥) .

<sup>(</sup>١) المقريزي : المواعظ ج ٣ ص ٥٥٠ ــ ٣٠٠ .

<sup>(</sup>۲) أبو الحاسن : النجوم ج ٩ ص ٥٢ م

المفريزى : المواعظ ج ٣ ص ٣٥٣ .

<sup>(</sup>٣) سعيد عاشور : المجتمع المصري ص ٢٠ -- ٢١ .

على أن النظام الإقطاعي لم يظل على حاله من الثبات والإحكام طوال عصر المهاليك، إذا لم يلبث أن تطرق إليه الفساد والحلل عما يعتبر مظهراً أو سببا له الفساد العام الذي اعترى الدولة وأجهوتها في أواخر عصر المهاليك. وكان أبرز مظاهر ذلك الخلل تصرف الامراء والاجناد في إنطاعاتهم عن طريق الديع والتنازل والمقاضة. في أراد النزول عن إنطاعه حمل ما لا إلى بيت المال محسب ما يقرر عليه، الامر الذي أدى إلى دخول كثير من الكتاب وأرباب الوظائف الدينية وأرباب الصنائع والحرف ضمن أجناد الجيش. ولما كان الجيش في عصر المماليك يعتمد في نظامه على الإقطاع، فقد أدى فساد النظم الإقطاعية إلى ضعف الجيش وانهيار دعائمه(٢).

#### السلطاله:

وكان سلطان المماليك على رأس الهرم الإقطاعي، وهو في الوقت الهب وأيس الجهاز الحكومي في البلاد وصاحب أعلى سلطة فيها ، وقد المقب سلاطين المهاليك بالقاب عديدة منها و سلطان الإسلام والمسلمين، و وقسيم أمير المؤمنين، ويشير اللقب الآول إلى حرص سلاطين المهاليك على التمسح بالإسلام وهاولة إضفاء صفة شرعية على حكمهم ، في حين يلقي اللقب النافي ضوءا على العلاقة الصورية بين سلطان المهاليك والخليفة العباسي في القاهرة ، بوصفهما شريكان في حكم المسلمين ، أحدهما يمثل الجانب السيامي والحربي، والآخر يمثل الجانب الدبني ، على أنه لا ينبغي أن يفهم من ذلك أن جميع سلاطين المهاليك اشتركوا في ألقاب واحدة ، وإنما اختلفت أن جميع سلاطين المهاليك اشتركوا في ألقاب واحدة ، وإنما اختلفت الألقاب التي انخذها كل سلطان عن الآخرين ، فهذا والسلطان الأعظم المالم المادل ، وذاك والسيد الآجل الكبير ، وهكذا .

<sup>(</sup>١) السيد الباز المربي : الإنطاع الحربي بمصر ص ٣٢ .

والمعروف أن السلطان في عصر الماليك كان أميراً من الآمراء وزعيما مكنته قوته وشخصيته وكثرة عاليكه من التفوق على أقرائه والوصول إلى منصب السلطنة ، فإذا وصل أمير إلى السلطنة أصبح صاحب الحق في الهيمنة على بقية الأمراء وعاليكهم بوصفه زعيمهم ورأس دولتهم ، فيرفع من يختار من المماليك إلى مرتبة الإمارة ويمنح الإقطاعات حسب ترتيب معين ، ويباشر سلطاته الواسعة في توزيع المناصب وتعيين كبار الموظفين (1)

ولكن ليس معنى هذه السلطة المطلقة التى تمتع بها سلطان المماليك أنه استغنى عن رأى كبار الأمراء ورجال الدولة ، إذ الواقع أن سلاطين المماليك استشاروهم قبل الإقدام على أية خطوة خطيرة ، وكانت هذه الاستشارة تتم في مشور \_ أى مجلس المشورة \_ الذى تألف برياسة السلطان وعضوية أنا بلك المسكر و الخليفة العباسي والوزير وقضاة المذاهب الأربعة وأمراء المدين وعددهم أربعة وعشرون أميرا . فإذا كان السلطان قاصرا تولى رآسة هذا المجلس الوصى عليه أو قائب السلطنة ، وجرت العادة أن السلطان لا يشكلم بنفسه في هذا المجلس خوفاً من أن ينقض الأمراء رأيه فينقص ذلك من هيبته وجلال مركزه ، ولذلك قام المشير بالكلام عن السلطان ، وقد تعددت اختصاصات مجلس المصورة في عصر المماليك ، فنظر في شدون الحرب والصلح ، وناقش شغل مناصب النيابات والوظائف الكبرى في الدولة . على أن السلطان لم يكن ملزماً بدعوة مجلس المشورة أو الآخذ برأيه ، على أن السلطان كان صاحب الرأى الآخير في جميع الأمور وصفه حاكا على أن السلطان كان صاحب الرأى الآخير في جميع الأمور وصفه حاكا

<sup>(</sup>١) سعيد عاشور : مصر في عصر دولة الماليك البحرية ص ١٣٨ -

<sup>(</sup>٢) خليل بن شاهين ؛ زيدة كشف الممالك ص ١٠٦ ، ٥

الفائشندى : صبح الأعمى ج ٤ ص ١١ - ١٧ .

وكان السلطان يقيم ومعه أسرته وحاشيته ورجال بلاطه فى قلمة الجبل والواقع إن هذه القلمة فى عصر الماليك لم تكن مركز الحكم ودار السلطان فحسب ، بل كانت بمثابة مدينة صفيرة تضم طباق الماليك السلطانية ، ودور لحواص الآمراء ونسائهم وأولادهم وعاليكهم ودواويهم ، فعفلا عن دار الوزارة التى اشتملت على قاعة الإنشاء وديوان الجيش وبيت المال وخرالة الخاص (۱) . وكانت قلمة الجبل موضع عناية سلاطين الماليك دائماً فأقاموا فيها العمائر الحثيرة والقصور والمساجد العديدة ، ما جعلها مثار دهشة الرسل والسفراء الآجانب .

وأشرف على أعمال الصيانة العامة بالقلمة ديوان الدولة الشريفة الذي تولى ناظره الإنفاق على قصور السلاطين من عائر وأسمطة وصدقات وكل ما عناج إليه البيوت السلطانية . أما هذه البيوت فكانت عديدة لكل منها مباشر من أمراء المثين له مساعدون وغلمان عديدون (٢٠) . ومن هذه البيوت الشراباء أم بيت الشراب ويحوى مختلف أنواع الآشر بة والآدوية التي يحتاج إليها السلطان ؛ والطشت معاناه وفيه أنواع الآواني والطشوت والآباريق اللازمة لغسل الآيدى والوضوء والاستحمام ، والفراش خاناه وفيه أنواع الفرش والبسط والحيام والتخوت والوسائد وغيرها ، والسلاح وفيه أنواع الفرش والبسط والحيام والتخوت والوسائد وغيرها ، والشراف والسلاح والركاب خاناه و به جميع أنواع الاسلحة من سيوف وقسى ورماح و دروع و نشاب ، والركاب خاناه و به آلات الحيل من سروج وغيرها ، والطبلخاناه و به الطبول على المطبخ السلطانية كا يشرف والأبواق و توابعها ، والحوانج خاناه و يختص بالاسمطة السلطانية كا يشرف على المطبخ السلطانية كا يشرف

<sup>(</sup>١) المقريزى ، المواعظ چـ٣ س ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٢) القلقشندي : صبح الأعمى ج 2 س ١٠٠

<sup>(</sup>۲) القلقفندى : صبح الأعفى ج ٤ ص ٩ - ١٣ ٨.

الدريرى ؛ نهاية الأرب م من ٢٧٧ - ٢٧٦ ،

#### النظام الادارى :

بلغت النظم الإدارية فى دولة المماليك درجة كبيرة من الدقة والاحكام فوجدت إدارة مركزية مقرها القاهرة وعمادها مجموعة من الدواوين وكبار الموظفين؛ ووجدت إدارة محلية تشرف على الاقاليم وعلى رأسها مجموعة من النواب والولاة وعلى رأس هذا الجهاز الضخم وجد سلطان المماليك يوجه أمور البلاد والعباد، ويتلتى الاخبار ويرسل تعلياته عن طريق شبكة محكمة من خطوط البريد.

وأول الموظفين الكبار الذين ساعدوا السلطان في شيّون الحبكم والإدارة هو ناتب السلطنة ، ويتضح من اسم هذه الوظيفة أن صاحبها كان بمثابة الوكبل عن السلطان وساعده الآيمن في تصريف شيّون الدولة ، بل كان د السلطان الثاني ، على قول القلقشندي (۱) ذلك أنه اشترك مع السلطان في إصدار القرارات ومنح ألقاب الإمارة وتوزيع الإقطاعات ، فضلا عن تعيين كبار الموظفين لذلك تلقب نائب السلطنه بلقب دكامل الممالك الشريفة الإسلامية الآميري الآمري ، (۲) ، لأنه تكفل بكثير من أمور الدولة . وكانت نيابة السلطنه على نوعين في عصر المماليك ، فهناك النائب الكافل وكانت نيابة السلطنة على نوعين في عصر المماليك ، فهناك النائب الكافل في مصر ، وهذاك نائب الفيبة وهو أفل درجة وينوب عن السلطان أثناء في مصر ، وهناك نائب الفيبة وهو أفل درجة وينوب عن السلطان أثناء في مصر ، وهناك نائب الفيبة وهو أفل درجة وينوب عن السلطان أثناء في مصر ، وهناك نائب الفيبة وهو أفل درجة وينوب عن السلطان أثناء في مصر ، وهناك نائب الفيبة وهو أفل درجة وينوب عن السلطان أثناء

أما نواب السلطمة في نيا بات الشام — وهي دمشق وحلب وطر ابلس وحماه وصفد والـكرك — فناب كل منهم عن السلطان في وحدته الإدارية ،

<sup>(</sup>١) القلقشندى : صبح الأعمى ج ٤ ص ١٩ -- ١٧ ،

<sup>(</sup>٢) الممرى : التعريف بالمصطلح الشريف ص ٥٦ ... ٩٩ .

واعتبر ممثلاله فى إدارتها . وكان على نواب الشام أن يرجموا إلى السلطان .. أو نائبه فى مصر .. فى المسائل التي لا يستطيعون الانفراد بالبت فها ، ولما كان هؤلاء النواب مستولين عن الدفاع عن إمار اتهم صد الآخطار الحارجية والداخلية ، حرص السلاطين على اختيارهم دائماً من كبار الامراء أرباب السيوف المعروفين بشجاعتهم الحربية ومهارتهم الإدارية (١) .

و بعد نائب السلطنة يأنى الآتابك ، وهو القائد العام للجيش المماليكى ، وكان لقب أتابك يطلق عند السلاجقة على المؤدب أو المربى أو الوصى ، ثم أصبح من ألقاب التشريف التي تخلع على كبار الآمراء ، حتى غدا في عصر المماليك لا يطلق إلا على قائد العسكر ، ومن الواضع أن صاحب هذه الوظيفة تمتع بنفوذ كبير وكلمة عالية في الدولة ، بوصفه رأس الجيش وصاحب القوة الصناربة بين كبار الآمراء (٢) . ولا أدل على تفوذ الآنابكة وقوتهم من أن كثيراً منهم وصلو الله دست السلطنة إما عن طريق الاغتصاب أو بفصل قوتهم . أما إذا ولى الحكم سلطان قاصر . فإنه كان يصبح ألموبة في بد أتابك قوتهم أما إذا ولى الحكم سلطان قاصر . فإنه كان يصبح ألموبة في بد أتابك عندما استبد بالسلطان الناصر محمد في سلطنته الآولى ، حتى أنهى الآمر عندما استبد بالسلطان الناصر محمد في سلطنته الآولى ، حتى أنهى الآمر بالآتابك إلى إعلان نفسه سلطانا سنة عهم الآي .

أما الوزير فكان هو الآخر يلى نائب السلطنة في المرتبة ، ومن الواضح أن نفوذ الوزير في دولة المماليك نضاءل عما كان عليه يزمن العباسيين بالعراق

<sup>(</sup>۱) الحالدي: كتاب المفصد الرفيع ص ۹۰ – ۹۳ ( مخطوط ) ۵

الفلقشندى : صبح الأعمى ج ٤ س ٧٢ وما بسدها ۵ .

Wiet: L'Egypte Arabe pp. 366-398.

<sup>(</sup>٣) القلقشدى: صبح الأعشى ج ٤ س ١٨٠

<sup>(</sup>٣) على أبراهيم حسن : دواسات في تاريخ المماليك البحرية ص ٢٢٣ - ٢٢٤ .

أو الفاطميين بمصر . ذلك أن نائب السلطنة في دولة الماليك أصبح الرجل النافي في الدولة وبذلك لم يترك للوزير شيئاً من ذلك النفوذ الواسع الذي تمتع به في المهود السابقة . ويعهر ابن خلدون عن انحطاط وظيفة الوزير في عصر الماليك ، فيقول إنها غدت و مرموسة نافصة ه (١) ، يحيث لم يتعد نفوذ الوزير عند ثذ تنفيذ تعليات السلطان ونائبه ، والإشراف على شئون الدولة المالية بالاشتراك مع ناظر الدولة ، وفي بعض الاحيان عين سلطان الماليك وزير الصحبة ، والثاني من أرباب السيوف أو الامراء وأطلق عليه الوذير وزير الصحبة ، والثاني من أرباب السيوف أو الامراء وأطلق عليه الوذير الفحبة كانت تلفى في بعض الاحيان ، أو تظل شاغرة دون أن يحدث خلل الوظيفة كانت تلفى في بعض الاحيان ، أو تظل شاغرة دون أن يحدث خلل في الجهاز الإداري للدولة ، بل لقد حدث أن ألغيت وظيفة الوزارة في المجهز الإداري الدولة ، بل لقد حدث أن ألغيت وظيفة الوزارة أن أعيد سنة إلى المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافية عشر سنة إلى المنافية عشر سنة إلى المنافية عشر سنة المنافية عند عدية المنافية عشر سنة المنافية عشر المنافية عشر المنافية عشر المنافية عشر المنافية عشر المنافية عشر المنافية المنافية عشر المنافية عشر المنافية عشر المنافية عشر المنافية المنافي

وهناكفريق آخر من كبار الموظفين قاموا يدور هام في إدارة جهاز دولة المماليك، هي فئة الولاة الى كان أفرادها يختارون دائماً من بين الأمراء ليقوموا بوظيفة المحافظ اليوم في الاقسام الإدارية. وكان أكبر هؤلاء الولاة شأناً، والى لقاهرة الذي عهد إليه بالإشراف على الماصية وصيانها، وحماية أهلها من عبث المفسدين واللصوص ومثيرى الفتن فإذا شب حريق في الماصحة بادر الوالى على رأس رجاله لإطفائه، وإذا كثرت مناسر اللصوص تعقبهم الوالى للقضاء عليم، وإذا تفشي شرب الخور أسرع الوالى إلى مناطق عصر الخور في القاهرة لمعاقبة أصحابها ومصادرة خوره، وإذا فشا تعاطى الحشيش كافح القاهرة لمعاقبة أصحابها ومصادرة خوره، وإذا فشا تعاطى الحشيش كافح

<sup>(</sup>۱) مقدمة اين خلدون ؛ س ۲۰۸ .

<sup>(</sup>٧) الخالدي ﴿ أَلْمَقْمَنْدُ الرَّقْيْمِ صِنْ ١٩٦

الوالى رارع المخدرات بحرة باب الموقوا حرق منتجاتها (١٠). وهكذا تصور لفا المراجع المعاصرة والى القاهرة ورجاله في صورة حركدا ثمة، فني الهاريطوف معهم الاسواق والدروب لمنع الغش ومكافحته ، وفي الليل يتصيد السكارى والمصوص والعابثين للفيض عليهم ومحاكمتهم. هذا كله فضلا عن مرافية أبو اب القاهرة والإشراف على إغلافها ليلاحي لا يتسرب إلى المدينة عدو أومفسد. ونظراً لاهمية وظيفة الوالى وخطورة مسئولياته، فإنه كان لا يستطيع والنوم عارج المدينة إلا بمرسوم خوفا من حريق أومنسر أو كسر حاصل أو فتحوغير فالك (١٠) وقد ساعد والى القاهرة ولاة آخرون، أهمهم والى الفسطاط ويشرف فالك (١٠) وقد ساعد والى القاهرة ولاة آخرون، أهمهم والى الفسطاط ويشرف على مشون القرافة ومنع المساحر فيها ، وأخيراً والى القلعة أو نائبها للإشراف على فتح المقرابا في المساحر فيها ، وأخيراً والى القلعة أو نائبها للإشراف على فتح أبوابها في المساحر فيها ، وأخيراً والى القلعة أو نائبها للإشراف على فتح

وثمة مدينة واحدة في البلاد المصرية عين لها نائب وصارت نيابة مثل النيا بات الشامية، هي مدينة الإسكندرية التي اردادت أهميتها منذ سنة ١٣٦٥ وأصبحت ثفر مصر الأول على البحر المتوسط، فكثرت عدد الجاليات الآجنبية بها عا تطلب إعطاءها قسطا عاصا من العناية الإدارية . لذلك تمتع نائب الإسكندرية بمكانة سامية فناسب عا للنفر من أهمية في ذلك المصر ، حتى جاه وقت أصبح يعادل في مكانته نائب السلطنة في دولة الماليك . على أن تحويل مدينة الاسكندرية سنة ١٣٦٥ بالذات من ولاية يحكمها والى إلى نيابة يحكمها مدينة الاسكندرية سنة ١٣٦٥ بالذات من ولاية يحكمها والى إلى نيابة يحكمها نائب أمر يدعو إلى الانتباه ، وربما كان ازدياد نشاطها التجارى فضلا عما حديث هذه السنة من قيام ملكة برس يحملته السليبية الشهيرة على الإسكندرية،

<sup>(</sup>۱) المفریزی ۵ المواعظ چ ۲ س ۱٤۸ .

<sup>(</sup>٣) الحالدي : المقصد الرقيع س ١٧٨ .

<sup>(</sup>٣) سميد عاشور ؛ مصر في عصر دولة الماليك البعرية من ١٤٢ .

أثر في هذا التحول (١).

إما الإدارة الإقليمية في أعمال الوجهين البحرى والقبل - عارج القاهرة والإسكندرية - فأشرف عليها جحوعة من الولاة . وكان الوجه البحرى مقسما في عشرة أعمال هي الفليو بية والشرقية والدقهلية (المرتاحية) ودمياط والفربية والمنوفية وأبيار والبحيرة وقوه والفستر اوية، وحكم كل منها والي ماعدا البحيرة فكان يحكمها نائب ، ولعل السبب في زيادة عناية السلاطين بأمر البحيرة، هو تخو فهم من كثرة الآعراب وما يقومون به فيها من وثورات بين حين وآخر. أما أعمال الوجة القبلي فكانت ثمانية ، لكل منها واليها هي الجيزة والفوصية والاشمونية والاخيمية والإطفيحية والبنساوية والاسيوطية والقوصية . وكانت أسوان تابعة لعمل قوص ، ولكنها استقلت وصارت عملاقا مما بنفسه منذ عهد الناصر عمر (7) . ويلاحظ أنه لم يوجد نائب لكل من الوجهين البحرى والقبلي إلا في عصر دولة المهاليك الجراكسة أوالثانية ،أما في دولة المهاليك البحرية فوجد كاشف الوجه البحري يمتد نفوذه على جميع أقاليم الدلتا. وآخر الموجه القبلي عمد نفوذه على جميع أقاليم الدلتا. وآخر الموجه القبلي عمد نفوذه على جميع أقاليم الدلتا. وآخر الموجه القبلي عمد نفوذه على جميع أقاليم الملك المحرية بنفوذه على جميع أقاليم الدلتا. وآخر الموجه القبلي والما الولاة ، وتمتع بنفوذ كبير على الآفاليم التابعة له (7) .

ومهما يكن من أمر، فإن دولة المهاليك شهدت نظاما إداريا بالغ الدقة ، ونهض بذلك النظام بحموعة كبيرة من الموطفين . وقد انقسم الموظفون إلى قسمين كبيرين : أرباب السيوف وأرباب القلم . أما أرباب السيوف فكانوا من طبقة المهاليك ، أى أنهم لم يختاروا من المصريين ، في حين كان أرباب القلم

<sup>(</sup>١) القاتشندي : صبح الأعشى ج ٣ ص ٤٠٤ \$ ج ٤ ص ٢٤ \$ ج ١١ ص ٤٠٥ ،

<sup>(</sup>٧) القلقفندي : سبح الأعمى ح ٣ س ٣٩٧ - ٣٩٨ ه

<sup>(؟)</sup> الله عندي : صبح الأعمى ج ٤ ص ٤ ،

من طائفة المعممين أى من المصريين المشتغلين بالكتابة والعلم. ويبدو أن الموظفين حرير من الاستقرار في عصر الموظفين حرير من الاستقرار في عصر الماليك به وهذا فى الواقع لا يعدو أن يكون جزءا من الطابع العام الذى الصفت به دولة الماليك. وكثير اما كان يتعرض الموظف للعزل أرالحبس أو الإعدام لجرد ظنون وأوهام، أو لعدم قدرته على إرضاء أولى الآمر. فإذا أعنى الموظف من عمله فرضت عليه رقابة وربما ألزم بالإقامة في مدينة بعيدة مثل القدس أو قوص أو مكة، وذلك خشية أن يسبب متاعب للحكام (١).

## الروارين :

وكان من الطبيعي أن يعتمد هذا الجهاز الإدارى الضخم الذي شهدته دولة المهاليك على مجموعة من الدواوين المكبيرة لإدارة مرافق الدولة العديدة. أماأهم هذه الدواوين الحكومية في عصر المهاليك، فكانت ديوان الجيش وديوان الإنشاء وديوان الخاص.

وقد تمشم ديوان الجيش بأهمية كبرى فى دولة الماليك ، وهى الدولة ذات الصبغة الحربية ، والتى اعتمدت فى قيامها وبقائها على فكرة الحرب والفتال. ولفهم طبيعة عمل ديوان الجيش يصح أن نشير إلى أن الجيش الماليكي تألف من ثلاثة طوائف أساسية هى الماليك السلطانية وأجناد الحلقة وعاليك الآمراء. أما المهاليك السلطانية فهم عاليك السلطان القائم ، ووصفهم القلقشندى بأنهم و أعظم الأجناد شأناو أرفعهم قدراً وأشدهم قربا وأوفر عم إقطاعا، ومتهم تؤمر الأمراء وتبة بمدرتبة ، ٢٠٠٥. أما أجناد الحلقة فهم عاليك السلاطين والأمراء

<sup>(1)</sup> Wiet : Les Mosquées du Caire, p. 86.

<sup>(</sup>٧) الفائشندي : سبح الأعمى ج ۽ س م ١ ء

السابة بن وأولادم، وهؤلاء احترفوا الجندية وأصبحوا بمثابة جيش ثابت للدولة. وأخيراً تأنى الطائفة الثالثة الى تشمل عاليك الأمراد، وم الماليك الذين اشترام أمراء الماليك - كل حسب سعته ورتبته وإقطاعه - وتعهدوهم بالتربية والعناية ().

وأشرف ديوان الجيش في دولة الماليك على هذه الطوائف الثلاث الى تألف منها الجيش المباليكي ففيه تحفظ الأوراق الخاصة بحميم الجنود والامراء وبخصوص أجناد الامراء ، فقد جرت العادة أول الامر بإدراج أجناد كل أمير في ديوان الجيش ، ثم تغير هذا النظام زمن القلقشندى ، وصار لكل أمير ديوان خاص وسحل يحوى أسماء أجناده ترسل منه صورة إلى ديوان الجيش . ولا يستطيع الامير أن يدخل في خدمته عاليك جدداً إلا بسبب وفاة أو مقتل أو طرد أحد أجناده من الحدمة (٢) .

ومن أهم اختصاصات ديوان الجيش في دولة الماليك المسائل المتعلقة بالإقطاعات، ففيه سجل خاص لكل إقطاع يمنحه السلطان، واسم المقطع ومساحة إقطاعه ونوعه. أما ناظر هذا الديوان الذي عرف باسم ناظر الجيش المحلفة، وكان يعاونه بعض كبار المحيش مثل الموظفين مثل صاحب ديوان الجيش وينوب عن الناظر في قصريف شيون الديوان، ومستوفى الجيش ويقوم بتحديد الروائب التي تصرف للجندو تسجيلها في كشوف خاصة بمساعدة مستوفى الإقطاعات، ومستوفى الرزق ويشرف في كشوف خاصة بمساعدة مستوفى الإقطاعات، ومستوفى الرزق ويشرف على صرف مرتبات الاجناد وأرزاقهم العينية. واشترط في هؤلاه الموظفين على صرف مرتبات الاجناد وأرزاقهم العينية. واشترط في هؤلاه الموظفين

<sup>(</sup>١) سعيد عاشور : مصر في عصر دولة الماليك البحرية ص ١٤٥ .

<sup>(</sup>٣) السيد الباز العربي: الإقطاع الحربي بمصر زمن سلامًين الماليك من ٣ ه

<sup>(</sup>٣) الحالمي : المفصد الرقيع ص ١٣٦.

أما ديوان الإنشاء فوظيفته تبادل المكاتبات الرسمية الحاصة بالدولة، وهي المكاتبات التي ترد إلى السلطان من مختلف الدول وإعداد الردودها بافضلا عن إعداد الرسائل التي يبعث بها السلطان إلى هنتلف الملوك والأمراء وتلقب صاحب ديوان الإنشاء في عصر الماليك بناظر الإنشاء الشريف، كا أضيفت عليه عدة ألقاب أخرى تشير كلما إلى خطورة ميمته بوصفه الأمين على أسرار الدولة ودخائل السلطان ، حتى أن السلاطين كانوا ديطلمونه على مالا يطلعون عليه أولاده ولا أخص الاخصاء من الأمراء والوزراء وغيرهم (٥٠). وروهي في اختيار صاحب هذا الديوان أن يكون و فصيح الالفاظ طلق اللسان أصيلا في قومه وقوراً حليا . . . و (٢) .

ولم تلبث أن اتسعت أهمال صاحب ديوان الإنشاء ، إذ كان عليه أن يبلغ السلطان عما يصله من الآخبار الداخلية أو لا فأول، و يحضر مس بحكم منصبه ما اليمين التي يؤديها الولاة والحكام والآمراء عند تعيينهم في مناصبهم ، ويكتب المراسيم الخاصة بتولى هذه المناصب ولم تكن هذه المهمة الآخيرة بالسهولة التي قد يتصورها البعض في عصر مثل عصر الماليك الذي عرف برعاية قواعد البروتوكول والتمسك بهذه القواعد . فلكل مقال مقال، ولكل موظف أو أمير أوحاكم تقليد خاص وأسلوب خاص يخاطب به حسب درجته ورتبته بل إن الرسائل التي صدرت عن ديوان الإنشاء باسم السلطان اختلفت في أوع الورق المدونة عليه و حجم هذا الورق و ع الخط، وذلك كله باختلاف مكانه الشخصي المرسل إليه، وهو ما أفرد له القلقشندي صفحات كثيرة في كتا به صبح الآعشي.

ولما كان من الصعب على فرد واحد أن يقوم بكل هذا العب. الثقيل، وجد لصاحب ديوان الإنشاء أعوان لهم « نائب كاتب السر » ، الذي ينوب

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٩٣٠

<sup>(</sup>٢) القلقشندى: سبح الأعمى ج ١ ص ١٠٥ -- ١٠٠٠

هن ناظر الديوان في الرد عن المكاتبات الواردة في حالة تغيب الفاظر أو تخلفه لحضور مجالس السلطان (\*). ويلى نائب كاتب السر في المرتبة وكتاب الدست الشريف، ، وهم كتاب ديوان الإنشاء الدين أطلق عليهم اسم والموقهين، لانهم كانوا يجلسون مع رئيسهم كاتب السر بمجلس السلطان بدار العدل ، ويوقعون على الشكاوى والقصص المرفوعة إليه (\*).

وهناك إدارة تمتعت بقسط كبير من الآهمية في عصر الماليك وكانت تتبع ديو ان الإنشاء ، هي إدارة البريد التي تولت ربط مختلف أطر اف الدولة بعضها ببعض . وكان البريد على نوعين : برى وجوى ، قالبريد كان بو اسطة الخيل

<sup>(</sup>١) الحالدي : المقصد الرقيع س ١٣٤ .

<sup>(</sup>٢) القلقشندي : صبيع الأعشى ج ١ ص ١٣٨ .

<sup>(</sup>٣) العمرى : التعريف بالمصلح الشريف ص ٢٥٠ ٥

الحالدي : المنصد الرفيع ص ١٢١ \$ .

القلقفندى : صبح الأعشى ج ٥ ص ١٦٤ .

وله عدة طرق تتفرع منقلمة الجبل إلى قوص وعيذاب والإسكندرية ودمياط وغزة . وعلى امتداد هذه الطرق جميما أقيمت محطات متقاربة تزودالبريديين وخيوهم بما يحتاجون إليه من طعام وعلف وماءومأوى.ومن الواضم أن مهمة هؤ لاء البريديين كانت جسيمة ، إذ صار عليهم توصيل التعلمات من السلطان إلى النواب والامراء ،وحمل أخبار هؤ لاء السلاطين.وربما كَانت هذه التعلمات شفوية ، ولذلك روعي في البريدي . أن يكون بصيرا بمخارج الـكلام وأجوبته مؤديا للألفاظ عن الملك عمانها ، صدوقا بريثا من الطمع ، (١) أما البريد الجوري فيرجع الفضل الأول في تنظيمه إلى السلطان الظاهر بيبرس، فاستخدم فيه حمامالزاجل الذى كانتقلمة الجبل المركز الرئيسي لأبراجه وقد روعي في الرسائل الني يحملها الحمام الزاجل أن تـكون على اوع خاص من الورق الحفيف وأن تكون مختصرة تحوى ماقل ودل حتى لاتعوق الحامة عن الطيران السريع . وكانت الرسالة توضح تحت جناح الحامة أوذيلها بطريقة خاصة، فإذا كانت الرسالة هامة كتبت من نسختين وأرسلت مع حمامتين ، حتى إذا ضلت إحداهماااطريق أو قتلت أو افترستها الجو ارح، أمكن الاعتماد على وصول الرسالة الآخرى ومن الواضح أن الحام الزاجل كان يخصص لنقل الرسائل العاجلة الحطيرة، بحيث إذا وصلت رسالةمع حمامة إلى القلعة حملت الرسالة مباشرة إلى السلطان وعرضت عليه(٢) . وقد شيدت للحام الراجل أبراج على امتداه طرق البريد لتكون بمثابة محطات، ولهذه الأبراج موظفون مدر بون بحيث إذا وصلت حامة من هذا النوع إلى البرج عنوا بأمرها وتسلُّوامنها الرسالة ليبعثوا بها إلى البرج التالى ، في حين تستريح الحامة الأولى قبل أن يسمح لها بالعودة إلى قاعدتها .

أما الديوان الثالث في الإدارة الماليكية فهو ديوان الاجباس(الاوقاف)؛

<sup>(</sup>۱) القلاهندي : سبح الأعشى ج ٢ من ١١٥ .

<sup>(</sup>٢) نظير حسان سمداوى : نظام البريد في الدولة الإسلامية ص ١٤٣ .

ويقوم صاحبه برعاية شئون المؤسسات الدينية والحيرية من جو امع ومساجد ومدارس وربط وزوايا وغيرها بكايشرف على الأراضى والعقارات المحبوسة عليها. وكانت شئون الآحياس فى العصر الآيوبى من اختصاص القاضى ، ولكن الماليك قسمو اهذه الشئون إلى عدة أقسام: منها قسم للأوقاف المحبوسة على الحرمين وفداء أسرى المسلمين ، وتسمى الاوقاف الحكيمة ويقال لمن يتولاها ناظر الاوقاف \_ وهو غالبا قاضى قضاة الشافهية \_ ، ومنها ما اختص بالاوقاف الاهلية ، ولكل وقف منها ناظر خاص يوليه السلطان أوالقاضى ويختار غالبا من أولاد الواقف ، ومنها الاحباس الحاصة بالمساجد والزوايا ويختار غالبا من أولاد الواقف ، ومنها الاحباس الحاصة بالمساجد والزوايا وكان ينفق من ريمها على هذه المؤسسات الدينية ، ثم يوزع الفائض على شكل صدقات وعطايا على المحتاجين ، وأشرف على هذا القسم الدوادار وناظر الحاص د

ولم تقتصر الاوقاف في عصر المهاليك على الحوانيت والخانات والفنادق والاراضي الزراعية الواسعة حكما كان الحال في العصور السابقة حواتما اتسعت الاوقاف في ذلك العصر حتى شملت كثيرا من الاعيان الموقوفة مثل معاصر الزيت والقصب والحامات والطواحين والافران والمصابن ومصابع النسيج ومخازن الغلال ومعامل ترقيد الفروج وغيرها (٧).

أما ديوان النظر فاختصر بمراقبة جسابات الدولة، والإشراف على إيراداتها ومصروفاتها ، ومايتبع ذاكمن القيام بصرف مرتبات الموظفين . وكان جانب من هذه المرتبات أو الارزاق يصرف نقدا على حين صرف الجانب الآخر عينا من غلات ولحوم و توابل و سكر و شهم عدا الكسوة . ومن الواضح أن

<sup>(</sup>۱) المدريزى : المواعظ والاعتبار ج ۲ س ۲۹٦ ( بولاق ) 🔊

المالدي: المقصد س ١٣٢ .

 <sup>(</sup>۲) عبد اللطيف أبر أهيم: دراسات تاريخية وأثرية في وثائق من عصر الماليك ء
 س ۱۳۶ – ۱۳۰٥ .

أصنافامثل الخبزو اللحوم كانت توزع على الموظفين و المستحقين يوميا، في حين كان السكر والزيت والشمع ونحوها توزع شهريا ؛ أما الكسرة فكانت سنوية . ووصف المقريزى ناظرهذا الديوان بأنهمن أكبرموظني الدولة وأهمهم عملاو أعلاهم قدرا ؛ إذصارله دأمرونهي وحال جليلة ، لكثرة الحول الواردة ، وخروج الاموال المصروفة في الرواتب لاهل الدولة ، وكانت أمراً عظيما ، (١) لذلك قام بمساعدته جلة من الموظفين أهمهم مستوفى الصحبة ـ وهو بمثابة وكيل الديوان ـ وشهود بيت المال ، وأولئك عدا الكتبة (٢).

و تفرع على ديوان النظر منذ القرن الرابع عشر ديوان خاص بالسلاطين ذلك أن السلطان الناصر محمد أنشأ سنة ١٣٢٧ ديوانا أطلق عليه و ديوان الحاص، الخاص، الإشراف على شئون السلطان المالية ، ومراقبة الحزانة السلطانية ، وعهد بالإشراف على هذا الديوان إلى موظف كبير أعلق عليه دناظر الحاص، وهو اللقب الذي حور إلى و ناظر الحاصة ، في الدول الملكية (٢).

وهناك دواوين أخرى كثيرة نظمت سير الحكم فى دولة الماليك، وذكرها الكتاب المعاصرون حو بخاصة القلقشندى والمقريزى حو مثل ديوان الطواحين ويشرف صاحبه على طحن الفلال، وديوان الأهراء ويشرف على مخاذن الفلال السلطانية، وديوان المرتجعات وينظر فى كل ما يتعلق بتركات الأمراء (٤). ولكن هذه الدواوين كانت أقل أهمية. كذلك

<sup>(</sup>١) المفريزي ؛ المواعظ ج ٢ ص ٢٢٤ ( يولاق ؟ -

<sup>(</sup>۲) الممرى ، التعريف، بالمصطلح الشريف ص ١١٥ ؟

القاقشندى : سبح الأعشى ج ؛ س ٢٩ -- ٣٠ .

<sup>(</sup>٣) سعيد عاشور 8 مصر في عصر دولة الماليك البحرية ص ١٠١ .

<sup>(</sup>٤) المالدي : المقصد الرفيع من ١٣٥ ؟

القريزي : المططح ٢ س ٢٣٧ ٥٠

القلقشندى : صبح الأعشى ج ٤ ص ٣٣ .

أطلق لفظ و دواوين ، في عصر الماليك على إدارات صغيرة ، مثل ديوان الاصطبلات وديوان العائر وديوان المواريث الحشرية ، ويشرف الديوان الآخير على أموال من يموت دون وراث له .

## القضاء والمظالم :

أما شئون القضاء والعدالة فقد أولاها سلاطين الماليك جانبا كبيرًا من اهتمامهم وعنايتهم وكان أهم تغيير أدخله السلطان الظاهر بيبرس فى النظام القضائي هو أنه لم يشأ أن يترك قاضى القضاة الشافعية يتحكم وحده فى جميع التسئون القضائية لما فى ذلك من إجحاف ببقية المذاهب لذلك عين سنة ١٢٦٥ أربعة من قضاة القضاة يمثلون المذاهب الآربعة م على أن يحتفظ قاضى القضاة الشافعى بالإشراف على أحوال اليتامى والأوقاف والقضايا الخاصة ببيت المال.

كدلك يغهم مما ذكره المقريزى أن قاضى القضاة الشافعى كان بيده عول بعض موظفى الدولة عن وظائفهم ، فضلا عما كان يتمتع به من نفوذ على نواب الحكم التابعين له (١). وهكذا ظل قاضى القضاة الشافعية أرفع درجة من زملائه ۽ ثم يليه الحنفى فالمالكي فالحنبلي .

أما الجيش الماليكي فكان له وقضاة المسكر، ، وهم مختصون بششون الجند وليس لهم ولاية على غيرهم ، كماكانوا يفصلون في القضايا القائمة بين المسكر والمدنيين. ويلاحظ أن قضاة العسكر كانوا ثلاثة يمثلون المذاهب الشافعي والحنفي والمالكي، وأحيانا كان يو جدقاضي حنبل. وكان قضاة العسكر يحضرون

<sup>(</sup>۱) المقريزي : الساوك ج ٢ ص ٤٤٧ .

مع القضاة الاربعة بدار العدل ولكن مجلسهم كان دون هؤلاء القضاة ،كا حرت العادة بأن يصحبوا السلطان في أسفار. (١).

والواقع إن القضاة قاموا فى ذلك العصر بدور هام فى المجتمع ، أملته كثرة اختصاصاتهم وتنوع مسئولياتهم التى لم تقف عند حد الفصل فى قضايا الآحوال الشخصية ، وإنما امتدت إلى جميع أنواع القضايا من مدنية وجنائية هذا فضلا عن إمامة المسلمين ونظر الوصايا والآحباس وشئون اليتامى والمحجور عليهم والتدريس بالمدارس (٢).

أما جلسات المحاكم فكانت تعقد أحيانا في المساجد وأحيانا في دور القضاء إذاو جدت. وعندافتتا حجلسة القضاء، يتقدم المتقاضون أمام القاضي عدة وفق تر تيب خاص معمراعاة النظام وحرمة القضاء. وكان يساعد القاضي عدة موظفين منهم الجلو از الذي يقوم بحفظ النظام أثناء انعقاد المحكمة، كما يقوم بتقديم المتقاضين حسب دورهم؛ وربما حمل في يده عصا أوسوطا يضرب به كل من يحاول الإخلال بنظام الجلسة. أما الحاجب فكانت مهمته الوقوف على بالقاضي واستئذانه في دخول الزائرين عليه، في حين قام الأعوان بإحضار الحصوم إلى المحكمة (٢٢). وأدى از دياد المتقاضين في ذلك العصر إلى صعوبة السجلات والعقود ويزكون الشهود. وأخيرا قام كانب المجلس بتحرير الدعاوى والاحكام، كما قام الترجمان بمهمة الترجمة بين القاضي والمتقاضين، إذا كان والاحكام، كما قام الترجمان بمهمة الترجمة بين القاضي والمتقاضين، إذا كان هؤلاء لا يعرفون العربية (٤).

<sup>(</sup>١) القلقشندي : صبح الأعفى ج ٤ ص ٣٦ .

 <sup>(</sup>۲) الماريزى : المواعظ ج ٢ ص ٩٢ ( بولاق ) ٩٠

القلقشندي : صبح الأعشى ج ٩ ص ٣٤ -- ٣٠ .

<sup>(</sup>٣) السبكي : معيد النعم ص ٨٦ .

<sup>(3)</sup> محود عن توس : تاريخ النشاء في الإسلام من ١٣٩ - ١٣٩٠ .

وكانت مناك عكمة عليا في عصر الماليك عرفت بمحكمة المظالم ، نفهم من المراجع المعاصرة أنها كانت بمثابة مجكمة استشناف عليا تنظر في المظالم؛ أي القصايا التي اختص السلطان بالنظرفيها مباشرة ، أو تلك التي تنشأ بين الحكمام والمحكومين. وترجع أهمية هذه المحكمة إلى أنها كانت تمقد برآسة السلطان نفسه في يومي الاثنين والخيس غالبا من كل أسبوع . وكان السلطان في الرقب المحدد النظر في المظالم يحلس في دار المدل \_ أو بعد ذلك في الإيوان \_ على كرسي من الخشب المغشى بالحرير ، وعن يمينه قاضيان من القضاة الأربعة هما الشافعي والمالكي ، وعن يساره قاضيان هما الحنفي والحنبلي . ويلي القاضي المالكي من الجانب الايمن قضاة المسكر الثلاثة الشافعي فالحنني فالمالكي ، ثم يليهم مفتو دار المدل نوكيل بيت المال ثم ناظر الحسبة (١٠. ومن الجانب الآيسر يجلس بعد القاضي الحنبلي الوزير ثم كاتب السر. وهكذا تستدير الحلقة ويقف وراء الملطان عاليك صفار من السلاحدارية والجدارية ، على حين يحلس على بعد خمسة عشر ذراعا نقر يباذوو السن من أكابر المثين ، وهم أمر اءالمشورة. أما أرباب الوظائف وسائر الأمراء فيظلون وقوفا. وخلف هذه الحلقة الحيطة بالسلطان يقف الحجاب والدوادارية العرض أوراق القضايا المطلوب النظر فيها ثم تقرأ الشكاوي والقصص على السلطان، فما احتاج منها إلى مراجمة القضاة شاورهم السلطان فيما دورجم إلى ما يقولون، (٢)، وما تعلق منها بالمسكر تحدث السلطان فيه مع قضاة العسكر و ناظر الجيش ، ثم يأمر في الباق بماير اه وعلى مر الزمن اقتصر جلوس سلاطين الماليك بالإيوان علىمدة قصيرة بصفة شكلية لالتهيء سوى إقامة رسوم المملكة وإحياء مظاهرها ، لاسما بعد أن نودي أناحدا لا يتقدم بشكرايته إلى السلطان إلا بعد أن يرفع أمره إلى القضاة أولا ، فإذا

<sup>(</sup>١) سميد عاشوو ؛ الحبتم المصرى ص ٧٨ .

<sup>(</sup>٢) ابن قامني شهبة : الإعلام بتاريخ أحل الإسلام ج ١٠ صن ١٧ .

لم ينصفوه ذهب إلى السلطان ومن خالف ذلك عوتب (١).

وكانت وظيفة الحسبة أوية الصلة بالسلطة القضائية في تلك المعدور حي أنه كان يحدث في كثير من الآحيان أن يسند القضاء والحسبة إلى فرد واحد والواقع أنه إذا كان عمل الفاضى بتصف بشيء من البطء لانه يقوم على الروية والآناة والتثبت من صحة الوقائع ، فإن عمل المحتسب قام على أساس سرعة البت في المخالفات التي تتعلق بالآداب العامة و نظام الاسواق ومر أعاة الآما بة في المعاملات التجارية وآداب الطريق و نصوها (٢٠). لذلك دأب المحتسب و نوابه على المتحارية وآداب الطريق و نصوها في المراقبة المواذين والمحكما بيل والمقاييس المرور بطرقات المدينة وأسواقها لمراقبة المواذين والمحكما بيل والمقاييس والتفتيش على نظافة الحوانيت وسلامة عايقدمه الباعة من طمام المجمهور ، هذا والتفتيش من اقبة الحانات والفنادت والحامات ، فن وجده المحتسب وقد غش مسلما أو أكل بباطل در هما أو أخبر مشريا برائد ، أو خرج من معهو دالنوائد شهره بالبلد وأركب تلك الآلة قفاه حتى بضعف منه الجلد ، ثارك.

و تؤدى بنا العبارة الاخيرة إلى الإشارة إلى العقر بات التى كانت نوقع على المذنبين في عصر الماليك . وأولى هذه الصعوبات السجن في أحد سجون ذلك العصر التي وصف المقريزي بعشها دبالظلام وكثرة الوطاويط والروائح

<sup>(</sup>١) ابن لمياس : بدائم الزمود - ٧ ص ١٢٩ ٥

تاريخ ابن الفرات: ج ١ ص ١٧٠

<sup>(</sup>٢) الفلقشندي : صبيع الأعشى ج ٤ ص ٣٦ -

<sup>(</sup>٣) الممرى : النعريف بالمصطلح الشريف ص ١٧٤ - ١٢٥ -

وجدير بالذكر أنه كان بالديار المصرية ثلاثة عنسين هم عنسب الفاهرة وله التصرف بالحسكم في القاهرة والوجه البحرى كله ؛ وعنسب مصر (الفسطاط) وله التصرف يمصر والوجه القبل كله ؛ وعنسب الاسكندرية ونفوذه فاصر على الثنر .

انظر القلفشندي : صبح الأعش ج ٤ ص ٣٧ ،

المقريزي: الساوك، چ ٧ ص ١٠٤ ٠

السكرية والقبائح المهولة به (۱) ، وبعد ذلك تأتى عقوبة التشهير والتجريس وهي أن يطاف بالمذنب على حمار أو ثور ويضرب الجرس على رأسه ويزفه المنادون ليجتمع الناس حوله ، وفي نهاية المطاف يضرب بالسياط أمام الناس هذا عدا عقو بات أخرى متنوعة مثل عصر أعضاء المذنب بين خشبتين حتى تنكسر عظامه ، أو خلع بعض أضراس المذنب وأسنانه ودقها في رأسه أو تسخين طاسة من المعدن وإلباسها له في رأسه ، أو إجلاسه على مقمد معدني محى بالنار وغير ذلك من العقو بات (۲) .

<sup>(</sup>١) المقريزي : المواعظ ج ٣ ص ٣٠٥ -- ٣٠٩ .

<sup>(</sup>٢) سعيد عاشوو : الهجتمع المصري ص ٩٨ -- ٠٠ ه .

# الباب الثالث عشر الفنون

1

تنقسم الفنون إلى بحموعتين ، المجموعة الأولى الشمل العارة والتصوير والنحت وهي التي يطلق عليها اسم الفنون الكبرى ؛ والمجموعة الثانية الشمل الصناعات اليدوية الصغيرة التي تتطلب دنة فائقة وعبقرية رافية ومهارة كبيرة ويطلق عليها اسم الفنون الصغرى .

والمعروف أن رق الفنون في أى زمان ومكان إنما يرتبط ارتباطا شديداً با نتماش الحياة الاقتصادية وتوافر المال . فالمجتمع الفقير -- مثله مثل الرجل الفقير -- يفكر أولا في أسباب الحياة ، ويعتبر الفنون نوط من الكاليات لا فا تضطامن المالو الجهد ، وإذا اضطر ته ظروف الحياة الاجتماعية أو الدينية إلى إقامة بمض الماثر والادوات وغيرها من مطالب الحياة ، فإنه يجنح دائما للبساطة وعدم التعقيد ، لانه يستهدف دائما تحقيق غرضه بأقل نفقات بمكنة . أما المجتمع الغيي - فئله مثل الفرد الثرى - يبحث عن المتعة وعن أوجه يستغل المجتمع الغيي - فئله مثل الفرد الثرى - يبحث عن المتعة وعن أوجه يستغل فيها جزءاً من فائض أمو اله فيتفن في ابتكار الكاليات ، وإذا أقام شيئاً من فائن الفنان أو الصانع يجهد نفسه في هذه الحالة ومطمئن تماما إلى أنه هذا إلى أن الفنان أو الصانع يجهد نفسه في هذه الحالة ومطمئن تماما إلى أنه صيحد الجراء الاوف ، وسيكاني ماديا بما يتناسب مع جهوده ، الامر الذي يترتب عليه رق الفنون وسموها .

وقد سبق أن رأينا في صفحات هذا الكتاب أن أكبر صفة انصفت بما

هولة الماليك هي الغني والثروة وكثرة المال. فدولة الماليك كانت همزة الوصل بين تجار الشرق وتجارة بين تجار الشرق وتجارة الغرب، الامر الذي عاد على المجتمع المصرى - حكاما ومحكومين - بالثروة الغرب، الامر الذي عاد على المجتمع المصرى - حكاما ومحكومين - بالثروة الطائلة والمال الوفير. وإذا قبل إن جزءا كبيرا من هذا المال كان سلاطين المهاليك مضطرين إلى إنفاقه في شئون الحرب والجهاد، فإن حقيقة هامة ينبغي ألا تغيب عن بالناهي أن معظم حروب المهاليك كانت حروبا رابحة تغطى ماأنفق عليها عن طريق الغنائم الوفيرة. وتفيض المراجع المعاصرة في شرح الاموال والغنائم الى غنمها المهاليك من أعدائهم سواء كانوا الصليميين في الشام - وفي قبرس - أو الارمن أو النوبيين أو التركمان وغيرهم. وقد ذكر المقريزي عن بعض هذه الغنائم أنه بلغ من كثرتها أن د قسمت النقود بالطاسات ، (1). ومهما يمكن في هذه الآراء من مبالغات فهي تفيدنا أن الحروب الواسعة التي قام بها المهاليك لم تمكن عملية خاسرة على طول الحط وأنها لم تستنفذ جزءاً كبيرا من الموارد الضخمة التي نعمت بها الدولة .

وخير شاهد على الثروة الدافقة الى الممت بها دولة الماليك، هورق الفنون في ذلك المصر . فالحقيقة الواضحة التي يخرج بها دارس تاريخ مصر في المصور الوسطى ، هي أن الحياة الفنية بلغت في عصر الماليك بالدات أسمى درجات الرق والروعة . ومازالت التحف الفنية الرائعة التي تزخر بها دور الآثار في المالموالتي ترجع إلى عصر الماليك، فضلا عن المهائر المهاليكية الفائقة الحسن من مساجد وقصور ومدارس وقباب وغيرها من تشهد برق الحياة الفنية في عصر المهاليك ومقدار ما أنفق على تلك المنشآت من مال وجهد . ولا أقل من أن نلق نظرة علمة سريعة على أركان الحياة الفنية في عصر المهاليك لندرك مدى أهمية ذلك عامة سريعة على أركان الحياة الفنية في عصر المهاليك لندرك مدى أهمية ذلك

<sup>(</sup>۱) المقريزى : الساوك ج ۱ ص ۹۸ ه ه

العصر في تاريخ الفن الإسلامي بوجه عام (١).

#### الممارة:

يقول الدكتور زكى محمد حسن: « لاريب فى أن عصر دولتى الماليك ( ١٧٥٠ – ١٥١٧ ) هو العصر الذهبى فى تاريخ العارة الإسلامية فى مصر، فقد كان الإقبال عظيما على تشييد المهائر ، من جوامع ومدارس وأضرحة وحمامات و وكالات وأسبلة كاظهر التنوع والإتقان والأناقة فى شى المناصر المعارية من وجهات ومنارات وقباب وزخارف جصية ورخامية ، (٢).

ونستطيع تقسيم العائر في عصر الماليك إلى دينية ومدنية، فالدينية أهمها المساجد والمدافن والقباب والمدارس، وكان الجامع مر بعائشكل عادة، يتألف من صحن يحيط به أر بعة إيواقات تبدو كأنها حنيات في الجدران، وأكبرها إيوان القبلة. وفي عصر الماليك الجراكسة ظهر تصميم جديد للجامع أهم معالمه صغر مساحة المبني واختفاء الصحن المكشوف. ومن أجل العائر الإسلامية في مصر والشام إطلاقا جامع السلطان الناصر حسن إن الناصر محدين قلاون، الذي استخرقت عمارته ثلاثة أعوام انهت سفة ١٣٦٣ أي بعدوفاة صاحبه بعامين، وقد جاء هذا الجامع في الساع مساحته وروعة تصميمه وجمال زخارفه، آية فنية يفخر بها الفن الإسلامي إطلاقا. وقد أشرف على عمارة هذا المسجد المهندس محمد بفي بين الأساليب إلشائعة في فن

<sup>(</sup>١) اعتمدتا في المرش الثاني بصفة رئيسية على مؤلفات المرحوم الأستاذ الدكتور زكى عمد حسن مؤسس مدرسة الآثار الإسلامية في جامعة القاهرة ورئيس قسم الآثار الإسلامية عجامعة القاهرة ، وأستاذ الآثار الإسلامية بجامعة بقداد سابقا .

<sup>(</sup>٢) زكي محمد حسن: قنون الإسلام ص٧١٠.

<sup>(</sup>٣) حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الأثرية ج ١ ص ١٢٦ – ١٨٠ .

<sup>(</sup> ٢٥ - العصر الماليسكي )

المهارة والزخرفة في عصره، وعزجها هلى نمط جمل المسجد يبدر من الناسية الفنية وحدة جميلة منهاسكة وطذا المسجد منارتان عظيمتان في الجانب القبلى الشرق، وكان المفروض أن يكون للمسجد أربعة مآذن و لكن اكتنى باثنتين فقط بعد أن الهارت المئذنة الثالثة عقب إنشائها ، والمتازت المآذن في جوامع ذلك العصر برجه عام بانسجامها ورشافتها وتوسط ارتفاعها .

ومن العائر الماليكية الجميلة قبة ومدرسة وبهارستان السلطان قلاون، وهي المجموعة الق تميي عمارتها سنة ١٢٨٥ أو أجل ما في هذه المجموعة القبة الى دفن فيها السلطان المنصور قلاون وابنه الناصر محمد ، وهي تعتبر آية من آيات الفن الإسلامي ، إذ أنها محولة على أحمدة عن الجرائيت ذات تيجان مذهبة وعلى أكتاف ، أجراؤها السفلية مفطاة بالفييفساه الجميل (1).

ومن أهم المائر ذات الصيغة الدينية في عصر الهائيك الجراكسة ، مدفن السلطان الظاهر برقوق الذي تمت عمارته في عهد ابنه الناصر فرج سنة . ١٤١٠ وقد روعي في تصميمه أن يكون على هيئة بجمع يضم مسجدا كبيرا وضريحاً للظاهر برقوق وأفراد أسرته وعائقاه الله وفية ، ولذلك اجتمعت فيه عنلف الظاهر العارة الدينية . ويتألف المسجد في هذا البناء من صحن بحف به أربعة الظاهر العارة الدينية . ويتألف المسجد في هذا البناء من صحن بحف به أربعة إبوانات أكبرها إبوان القبلة الذي ينتهي طرفاد بقبتين مز خرفتين بزشارف بارزة تتوسطهما قبة ثالثة فوق المحراب . وسقوف الإيوانات الأربعة منعظاة بقبوات نصف كرية من الأجر، ومحولة على عقود مرفوعة مديبة . أما غرف الحانقاه فهي كثيرة ومعظما فوق الإيوانين البصرى والقبلي (٢).

كذلك يعتبر مدنن قايتباى بالصحراء الشرقية بالقاهرة من أهم المائر

<sup>(</sup>١) زكى مجمد حسن : قنول الإسلام ص ٧٩ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٧٧ .

الباقية من عصر الماليك الجراكمة . وهذا المدنن أيضاً عبارة عن مجمع بضم مدرسة وسبيل ومكتب وقبة . وصحن هذا المدنن مغطى بسقف ذى شخشيخة جميلة وحوله أربعة لم يونات أكبرها لم يوان القبلة الذى يقع المدنن قبليه ، وقبته منقوشة برسوم هندسية ونبانية جميلة (١) .

أما العائر المدنية في عصر الماليك ، فلم يبق منها إلا مداخل بعضها وأجزاه من البعض الآخر . ومن أهم هذه البقايا قصر الآمير بشتاك الذي يرجع إلى سنة ١٣٣٤ ، ولم يبق منه سوى جزه من الواجهة ثم المدخل والقاعة الكبرى وما يحف بها من حجرات ، وتمتاز هذه القاعة بحال سقو فها الذهبة و بالفسقية الرخامية التي تتوسطها ؛ فضلا عن وزرتها الرخامية الدقيقة وإبدا عما فيها من التحف والأدوات الحشبية ذات الزخارف المخروطة أو المحفورة أو المطان من التحف مدرسة السلطان أو المطعمة . كذلك هناك بقايا قصر الأمير قوصون خلف مدرسة السلطان السيوفية بالقاهرة وتشمل المدخل والقساعة الكبيرة ذات السقوف الجمية والمتعددة الآنواع .

وفيها عدا القصور هناك بقايا وكالة الآمير قوصونومدخروكالة قايتباى بباب النصر ، فضلا عن بقايا حمام الآمير بشتاك الذى لم يبق منه سوى مدخله المسكسو بالرخام الملون . وجميع هذه البقايا وغيرها \_ مع قلنها \_ لا أنها تشهد بسمو الذوق الفنى وروعة البناء(٢٠) .

الرسم والتصوير:

أما هن الرمم والتصوير فالمعروف أنهما من الأشياء المكروحة ف الإسلام

<sup>(</sup>١) المرجم السَّايق ج ٤ ص ٧٨.

<sup>(</sup>٧) زكى محمد حسن : فنول الإسلام ص ٨٠ - ٨٤ .

لما فيهما من انجاه وثنى يرتبط بعبادة الأونان. ولعل هذه الحقيقة هي التي دفعت الفنانين المسلمين يتجهون منذ وقت مبكر إلى الإعراض عن تصوير الحيوان والإنسان، واستغلال مواهبهم الفنية في تصوير بعض الاشكال الهندسية، أو عمل زخارف من النبات وأوراق الشجر. هذا إلىأن الخط العربي صالح للزينة والزخرفة بطبيعته، فاستغل الفنا اون المسلمون ذلك الحيط في كتابة عبارات بالخط الكوفي الجميل على الجدران أو الأواني أو غيرها، ومع ذلك فإن الفنانين المسلمين في العصور الوسطى لم ينصر فوا تماماً من تصوير الكائنات الحية، عا جعلهم يتركون بحموعة صنحمة إمن الوخارف والتصاوير والرسوم التي تشهد جميعها يمدى رقي هذا الجانب من الفنون عندهم.

وامتاز عصر المهايك بالذات بكثرة الرسوم والزخارف ورقيها ، فصلا عن أن هذه الرسوم انصفت بالطابع العربي الواضح . ويؤكد الباحثون أن تعرض بلاد العراق لغزو التئار في القرن الثالث عشر للميلاد، ساهد على انتقال المدرسة العربية في التصوير إلى أراضي دولة المهاليك في الشام ومصر ، بعد أن هاجر إلى هذه الاراضي كثير من فنا في العراق فراراً من خطر التتارهذا فصلا عن أن إحياء الحلافة العباسية في مصر ، جعل دولة المهاليك قبلة المسلمين في مشارق الارض ومغاربها ، ومن ثم امتازت التصاوير التي أنتجتها مصر والشام في عصر المهاليك ، بمحافظها \_ إلى حد كبير \_ على التقاليد العربية ، وخلوها \_ إلى حد كبير \_ على التقاليد العربية ، وخلوها \_ إلى حد كبير . على التقاليد العربية ، وخلوها \_ إلى حد المير أيضاً \_ من المؤثر الت المغولية التي ظهرت في البلاد الآخرى التي حكمها التنار (۱).

فنى العارة الماليكية نجد إيواناك المساجد وقدكسيت بالرخام وزخر فت الخارف جميلة، من وحدات نباتية أو رسوم هندسية، فضلا عن بعض الآيات

<sup>(</sup>١) حسن الباشا : التصوير ألإسلامي في العصور الوسطى ص ١٦٥٠ .

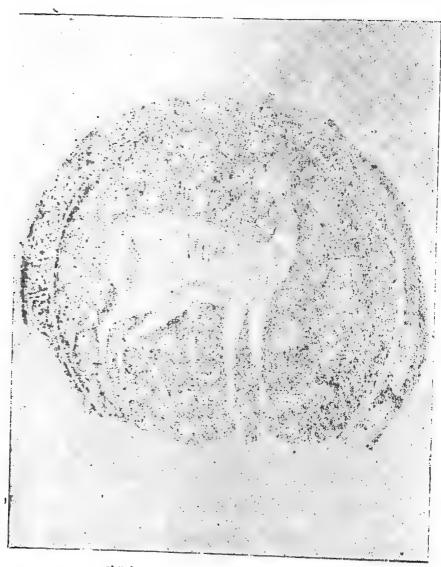

قطعة من إناء من الخزف برجع إلى عصر الماليك. مرسوم عليه صورة غزال يأكل الحشائش

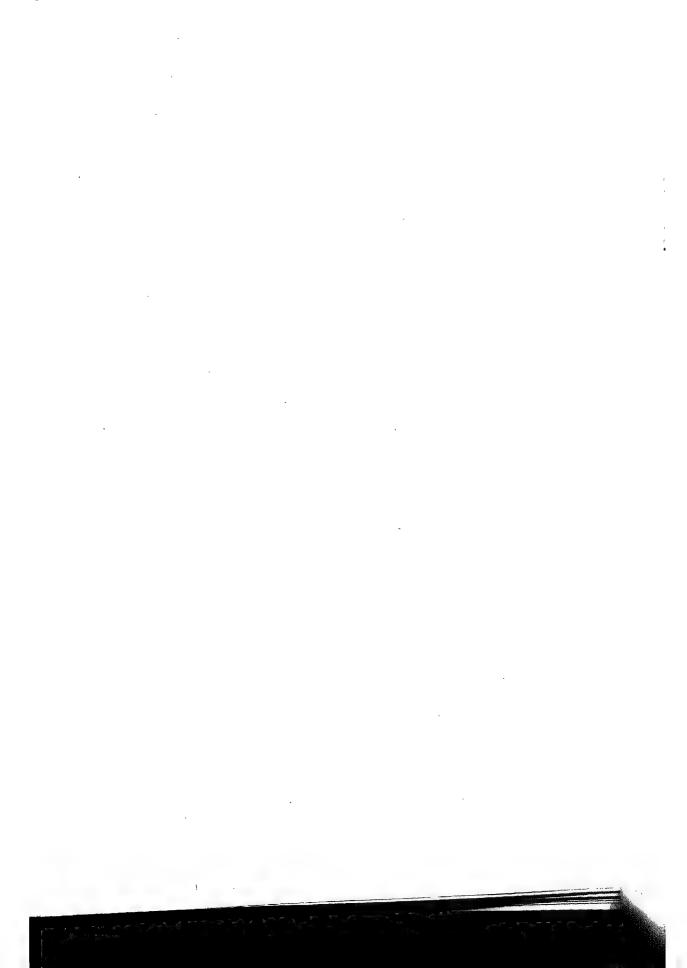

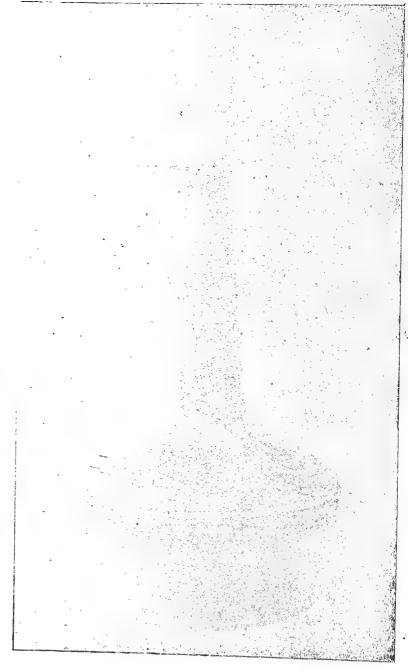

إناء جميل صنع فى الشام فى عصر الماليك وهو من الزجاج الموه بالمينما المتعددة الألوان

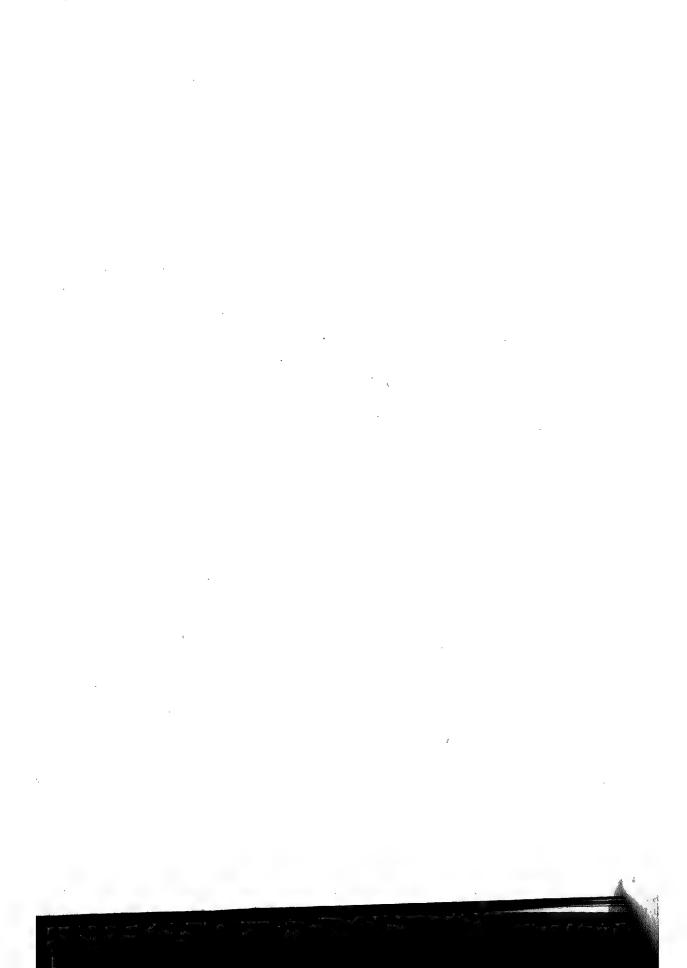



ريا من النحاس بأسم أحد أمراء الماليك وعليها اسم الصانع الذي ذكر أنه أثمها في أربعة عشر يوما .



القرآنية المكتوبة بالخط الكوفى الجيل المرخرف. كذلك عنى المهاليك برخرفة سقوف مبانهم بالرسوم المذهبة وجدرانها بالفسيفساء الدنيقة أو تكسى بالرعام الملون وكذلك الارضيات. أما واجهات المبانى من الحارج فكانت تزخرف على هيئة طبقات أو مداميك أنقية بحبث تكون طبقة منها صفراء فاتحة ، تعقبها أخرى حمراء داكنة .

ولم يقتصر التفوق في مجال الرسم والوخرفة في عصر الماليك على العائر وإنما شمل الحرف والمنسوجات والتحف المعدنية والزجاج والبلور ، فضلا عن أغلفة المكتب. أما الوخرفة على الحزف فقد بلغت شأواً بعيداً في الشام ومصر في عصر الماليك ، وتشهد على ذلك كثرة الأواني التي لدينا والتي تمتال برسوم الحيوانات والطيور فضلا عن الرسوم النباتية والأشكال الهندسية الجميلة (1) . و بعض هذه الأواني عليها زخارف خطية بحفط الثلث ، وتحيط بهذه الكتابات رسوم فروع نباتية ووريقات وزهور باللونين الأبيض والارق على مهاد أسود ، مما جمل منها آية فنية رائمة كذلك توجد لدينا بمن قطع من الحزف ، أو الفخار ترجع إلى عصرالماليك ومزخرفة بالمينا البارزة عن سطح الطلاء ، وبعض هذه الوخارف قوامها عبارات دعاء بخط النسخ أو رنوك مختلفة الاشكال كالنمر أو السبع أو النسر (٢).

أما زخرفة النسيج في عصر الماليك فقد بلفت هي الآخرى درجة فائقة من الروعة في عصر الماليك وأجمل قطع النسيج المحفوظة بدار الآثار العربية والتي ترجع إلى عصر الماليك مصنوعة من الحرير ، وانخذت زخرفتها شكل عبارات مشمل والعز الدائم والإقبال ، و وسعادة مؤبدة و نعمة مخلدة ،

<sup>(1)</sup> Hobson: A Guide to the Islamic Pottery of the Near East, p. 65. (1944).

<sup>(</sup>٧) زكي عجد حسن : أطلس الفنون الزخرقية والتصاوير الإسلامية ص ٤٢٣ – ٢٢٤

و دالسلطان العالم، و دوعر لمولانا السلطان الملك الناصر، و دافقه، وكانت هذه العبارات في النسيج تحيط بها زخارف أخرى تمثل أوراق الصجر أو خطوطاً حلزونية أو رسوم بعض الحيوانات مثل فهد يطارد غزالا أو بعض السباع (١). كذلك يوجد بمختلف الفن الإسلامي بالقاهرة بعض قطع من الهاش ترجع إلى عصر الماليك كتبت عليها عقود زواج، والقاش مصتوع من القطن ومكتوب عليه بمداد أسود (٢).

والمعروف أن صناعة المعادن ارتقت في عصر المماليك ، فصنعت في ذلك العصر كثير من الصناديق والثريات والطاسات والأواني والكراسي المعدنية وغيرها · وجهيع هذه المصنوعات كانت نزخرف برسوم جميلة رائعة . وهنا أيضاً نجداً نزجرا من الرسوم والزخارف الموجودة على التحف المعدنية الباقية من عصر المماليك انخذت شكل عبارات وكتابات بالحط الكوفي أو خط النسخ ، مثل ه عز لمو لا فا السلطان . . . ، و « المقر العالى المولوي الاميري المكبيري الفازي . . . ، و « الملك الاشرف قايتباي عز نصره » و هذه المكتابة الزخرفية كانت توجدعادة في مناطق تتخللها و تحيط بهارسوم وهذه المكتابة الزخرفية كانت توجدعادة في مناطق تتخللها و تحيط بهارسوم وطيور وأسماك ، أو رسوم حيوانمات وطيور وأسماك ، أو رسوم آدمية كرسم صياد يستخدم الباز (٢) .

وأخيراً فإننا تجدأن فن الرسم والتصوير عبر عن رقيه في عصر المماليك في ناحيتين، الناحية الأولى هي ناحية الزجاج والبلور، والناحية الثانية هي أخلفة

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق من ۲۷۴ بـ ۲۷۶ ک

فتول الإسلام ص ٣٦٥ - ٣٦٨.

<sup>(</sup>٢) سناد ماهر : عقود الزواج على المنسوجات الأثرية ص ٤ وما بعدها .

<sup>(8)</sup> Wiet: Objets en Cuivies, p. 272 &

زكى محمد حسن ; أطلس الفنول الزخرفية ص ٤٦٧ -- ٤٦٠ .

ا سينمان أحدها باسم السلطان فاغموه النورى والآخر باسم السلطان طومازا باى وها من التعلب الزبن بزخارف وكتابات مسكفته بإندهب

^ : • . . . . . -



مشكاة تحمل اسم السلطان الناصر محد وهي من الزجاج الموه بالمينا وعليما كتايات من الفرآث الكريم بالخط النسخ

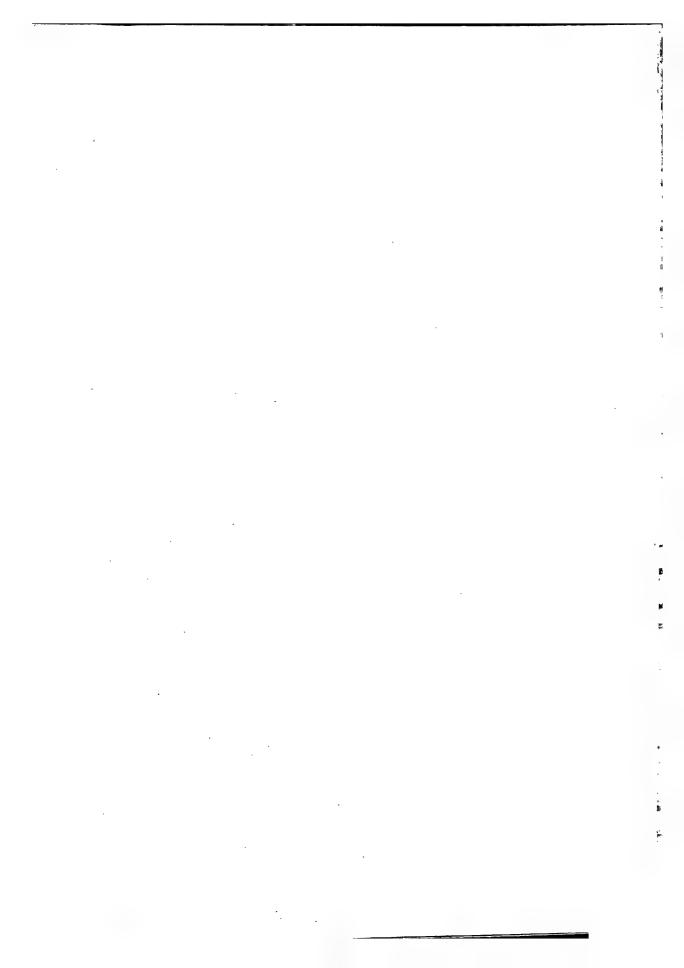

السكتب أما عن الزجاج والبلور. فعظم المشكاوات الباقية لدينا من عصر الماليك مدهو نة بالمينا الحراء أو الزرقاء أو الحضراء أو البيضاء ، ومزخرفة بأشرطة فيها كتابات مثل وعز لمولانا السلطان الناصر ناصر الدنيا والدين عز نصره ، أو آية قرآنية مثل وقل الحدقة الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولى من الذل ، أو داقة نور السموات يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولى من الذل ، أو داقة نور السموات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح ، وحول هذه المكتابات توجد زخارف من أشكال نبانية من أوراق النبات وزهر اللوئس والزنبق ، أو أشكال هندسية تمثل دوائر وحلقات قد نضم رنوكا وقد تضم صور بعض الحيوانات والطيور (١٠).

وأما عن زخارف أغلفة الكتب، فعظمها في عصر الماليك كانت تذهب وتزين برسوم دقيقة بارعة. ذلك أن جلدة الكتاب في عصر الماليك امتازت برخارف هندسية متشابكة، زاد من جمال شكلها بعض أجزاء مضغوطة من الفلاف، وهذه الآجزاء المضغوطة كانت تذهب وتزخرف على شكل وريدات وخطوط مجدولة. وبالإضافة إلى هذا النوع من الزخارف الذي نجد منه عدة نماذج في متحف المتروبوليتان، نجد بعض جلود أخرى من عصر الماليك تتوسطها جامات مزخرفة بقطع رقيقة من الجلد على شكل زخرفة نباتية فوق أرضية ملونة. وكثيراً ما أنبعت طريقة الصفط لنوبين بواطن جلود الكتب بزخارف نباتية، يضاف إليها أحيانا أشكال أزهار عشله أو أسبحت هذه الطريقة الرخرفية عببة إلى رجال الفن في أوائل القرن الرابع عشر (۲).

وكان من الطبيعي أن يختص القرآن الكريم بجرء كبير من عناية الفنا نين في ذلك المصر ، فعنوا بتذهيب المصاحف و تفننوا في ذخر فة أغلفتها ، الاس الذي

( ٢٦ - المصر المماليكي)

<sup>(1)</sup> Wiet: Lampes en Verre emaillé, pp. 67-100 &. زى محمد حسن : أطلس الفنون الوخر فية ص ٤٩١ - ٤٩٠ . (٧) ه عائد : الفنون الإسلامية ص ٨٧

شهد عليه مجموعة المصاحف الثينة المحفوظة بدار الكتب المصرية ، والتي يرجع جزء كبير منها إلى عصر المهاليك الذات والملاحظ على هذه المصاحف أن الاساليب الفنية لا تبدو في غلاف المصحف أوفائعته فحسب ، وإنما نظهر كذلك في سائر صفحانه ولا سيا في فو اصل الابات ، ومن أمثلة المصاحف الجيلة المحفوظة بدار الكتب المصرية مصحف يرجع إلى سنة ١٣٦٩م (٧٧٠) باسم السلمان شعبان ، وقو ام الرخرفة في غرة هذا المصحف ساحة من مربع، فوقه وتحته مستطيل ، ومحيط جذه الساحة ، إطار ضيق شم إطار أعرض منه ، أما الشريطان العلوى والسفلي في الساحة ، ففيما رسوم وريقات وسيقان نيا تية دقيفة تقوم فوقها أربع جاماه و مفصصة المحيط ، و تضم هذه المحامات كتابة بالخط الكرفي من سورة الصمراء . وفي المربع الاوسط في الساحة إطاريض مم عاني مناطق مربع داخلي قوام الزخرفة فيه طبق نجمي كامل الشكل ، غني بالرسوم النبائية مربع داخلي قوام الزخرفة فيه طبق نجمي كامل الشكل ، غني بالرسوم النبائية في نظام إشماعي و دائرى حول النجمة . وفي الحشوات السداسية الاضلاع المورعة في نظام إشماعي و دائرى حول النجمة . وفي الحشوات السداسية الاضلاع المورعة في نظام إشماعي و دائرى حول النجمة . وفي الإطار الحارجي فروع تبانية في نظام إشماعي و دائرى حول النجمة . وفي الحشوات السداسية الاضلاع المورعة في نظام إشماعي و دائرى حول النجمة . وفي الحشوات السداسية الاضلاع المورعة في نظام إشماعي و دائرى حول النجمة . وفي الحشوات السداسية الاضلاع المورعة في نظام إشماعي و دائرى حول النجمة . وفي الحشوات السماعية و وميانية .

على أن تزيين المخطوطات بالرسوم الجيلة وتذهيبها لم يكن وقفا على المصاحف ، وكتب المسلمين فحسب، بل وجدت مخطوطات من الإنجيل والتوراة مكتوبة بخط عربي جميل ، وذهبت صفحاتها وزينت برسوم هندسية ونباتية وفق الطراز المربي ، ومن هذه المخطوطات فسخة من الإنجيل محفوظة في المتحف القبطي ونسخت في دمهق سنة ١٣٤٠ ، أي في عصر الماليك وغرة هذا المخطوط عليها منطقتان مفصصتان فيهماز خارف من فروع نباتية ووريقات فوقها في المنطقة العلم الكوفي والإنجيل الطاهر ، ، وفي المنطقة السفل و والمصباح الزاهر ينبوع من وبين هانين المنطقة بين مربع قوام زخر فته أربعة و والمصباح الزاهر ينبوع من وبين هانين المنطقة بين مربع قوام زخر فته أربعة

أشكال ثمانية الاصلاع. وفي وصطكل منها وسم صليب انخذ عنصرا ذخر فيا فوق مهاد من الفرو عالنباتية والوريقات الدقيقة ، وتحصر هذه الاشكال بينها شكلا نجميا مؤلفا من معينين متداخلين وفي وسطه رسم وديدة . وحول هذه الاشكال جميعاوفي الإطارات المحيطة بها رسوم خطوط مجدولة ورسوم ذهور، فضلا عن الوريقات والسيقان الواقمة في الإطار الخارجي والتي تؤلف رسوما محيلة على أنه يلاحظ أن هذه الزخارف وسائر الرسوم المذهبة في ذلك المخطوط لا تختلف في أسلوبها الفي عن زخارف الصفحات المذهبة الى ترجع إلى عصر المهاليك ، كما يلاحظ أن شارة الصليب انخذت عنصرا زخر فيا في الرسوم المذهبة ولكنها مع ذلك لم تخرجها عن الطراز الإسلامي (١٠).

### النحت والحفر :

أما فن النحت في الحجر والرخام والجص فقد بلغ درجة كبيرة من التقدم في عصر المهاليك. والواقع أنه إذا كان عصر المهاليك قد امتاز بازدهار الفن وكثرة المنشآت الفخمة ، فإن أهم ما نتصف به هذه المنشآت هي الرخارف والنقوش الفنية التي تحلي جدر الهاوسقوفها ، فضلا عن المقر نصات وصنجات الهقو دالمعشقة ، والآلواح الرخامية والفسيفساه، والمنحو نات الجصية والحجرية في الرخرفة الداحلية. وقد نحتت تلك الوخارف نحتا غائرا ، وافتصرت في الرخرفة الداحلية وقد نحتت تلك الوخارف نحتا غائرا ، وافتصرت في المنحوبات على الأشرطة والآلواح المنقوشة التي زين بها المبنى حسب أغلب الآحيان على الأشرطة والآلواح المنقوشة التي زين بها المبنى حسب المصميم ، وتعتبر الزخارف الجمية التي مازالت موجودة في مسجد الطاهر بيبرس ، من الآمئلة الواضحة لروعة هذا النوع من الرخارف في عصر الماليك؛ كما أن النقوش الحجرية التي تزين مدخل مدرسة السلطان حسن ، تعتبر مثلا

<sup>(</sup>۱) زكى عجد حسن : أطلس الفنول الزخرفية ص ۵۰۷ – ۵۰۸ الفنول الاسلامية ص ۱۰۹ – ۱۹۳

رائماً لما بلغه فن الحفر في ذلك العصر(١).

ويتضح تقدم فن النحت والحفر في عصر الماليك في الألواح الرخامية الكثيرة المحفوظة بدور الآثار العالمية ، والني عليها أشكال جميلة لنبا تات وطيور وحيوانات وزخارف منجونة نعتا دقيقا وبوجد بدار الآثار العربية ذير من الرخام يرجع إلى القرن الرابع عشر للبيلاد ، وسطح الربر مزين بزخارف شديدة البروز قوامها رسوم فروع نباتية ووريقات ، وفي أعلاه كتابة بالخط البكرفي وفي أسفله عصابة من رسوم السمك . كذلك من أمثلة النحت البارزة في عصر الماليك ، الإفريز الذي راه فوق عقد قناطر أبي المنجا . و عشل هذه النقوش سباها متجهة إلى الجنوب الشرقي ورؤوسها منظورة من الأمام ، و ترمز هذه السباع إلى السلطان الظاهر بيبرس ، لأنه اختار رسم السبع رنكا له (٢٠) كذلك تجلي فن النحت في عصر الماليك في المنابر وارخامية الغنية بزخارفها النبائية ، فضلا عن الشبابيك الداخلية في المنابر جوامع ذلك العصر ، وهي مصنوعة من الجس و عتاز بزخارفها الجصية الديامة .

أما الحفر فى الحسب فقد بلغ درجة فائقة من الإبداع فى عصر الماليك، فأقبل الفنانون المستغلون في هذه المهنة على إنتاج التحف الحشمية الدقيقة لاسيما المنابر والحرانات والمكراسي والدكك. وامتازت رسوم الحشوات فى ذلك المصر بأنواع المراوح النخيلية والفروع النبانية والوريقات، فضلاعن تطعيم الحشوات بخيوط أو آشرطة رفيعة من نوع آخر من الحشب، أغلى ثمناً وأندر وجودا كالابنوس أو بالعاج والعظم، وعندما استخدم الحشب فى إنشاء وجودا كالابنوس أو بالعاج والعظم، وعندما استخدم الحشب فى إنشاء السقوف كان بزخرف بالرسوم الجيلة المنقوشة أو المحفورة. كذلك ازدهر ت

<sup>(</sup>١) ديماند : الفنول الاسلامية س ١٣٧ ــ ١٣٣

<sup>(</sup>۲) زکی محمد حسن : قنون آلإسلامية س ۱۳۲ ــ ۱۴۳ ـ ۱۴۳ ـ

فى عصر المهاليك صناعة مشربيات النوافذ من الحشب المخروط ، ولدينا عاذج منها تشهد على براعة الفنان المصرى فى ذلك العصر . أما الحزانات والدكاك والكراسي ؛ فيوجد منها عدد كبير بدار الآثار العربية وكلها تشهد بدقة الصناعة وجمال الزخرفة وسمو الذوق الفنى(١).

كذلك ارتق الحفر على العاجوالعظم زمن الماليك، واستخدمت رقائق العظم فيما بين القرنين الثالث عشر والخامس عشر في زخرفة الأبواب والمنابر. وتحتوى المتاحف السكيرى في أوريا \_ فضلا عن المتحف الإسلامي بالقاهرة \_ على نما ذج كثيرة من التحف العاجية التي ترجع إلى عصر الماليك (٢).

## الفنول الصفرى:

أما الفنون الصغرى فتشمل الصناعات الصغيرة التي يبدو فها تفوق الصانع ومهارقه الفنية وذوقه الجميل ودقة عمله ، وقد سبق أن تكلمنا عن رقى الصناعة في عصر المهاليك ، ولا بأس من أن نشير هنا إشارة أخرى سريعة إلى أهم الصناعات التي ظهرت فها مهارة الصانع وسمو ذوقه الفي في ذلك العصر.

فق صناعة الحزف بلغ الصائع في عصر الماليك درجة كبرة من المهارة والدقة تدل عليها البقايا الحزفية من ذلك العصر ، ومن ذلك البخوف نوع ذو زخارف منقوشة تحت دهان شفاف باللون الإزرق أو الأخضر ، وقد كتب بعض الحزفيين الذين أنتجوا لنا أنواعاً رائمة من الحزف أسماء على الوجه الخارجي من قاع الإناء ، ومن هذه الاسماء غيى وغزال ودممين والاستاذ المصرى وغرهم ، كذلك امتاز عصر الماليك بصناعة نوع خاص

<sup>(</sup>۱) تركى تجميل حسن : قنول الاسلام ص ٢٧٤ – ٤٧٤ (۲) ديمانمد : الفنون الاسلامية من ١٣٧ – ١٣٣

من الفخار المطلى بالمينا ؛ وعجينة هذا الفخار ماثلة إلى الحرة وفوقها قشرة بيضاء يعلوها دهان بالمينا الصفراء أو الحضراء أو ذات اللون البنى ، وكان هذا النوع من الفخار بستعمل بكثرة في بيوت الإمراء.

وفى صناعة النسيج أنتج عصر الماليك منسوجات راقية من الحرب المتازت برقتها وجال رسومها ورقة نسيجها ، ومثل ذلك يقال عن صناعة السجاد التي أشار إليها الرحالة الآوربيون الذن زاروا مصر في عصر المهاليك . وانصف السجاد المصرى في ذلك العصر بجال ألواقه ومتانة صناعته وجمال زخارفه الهندسية ، أما في صناعة الحشب فقد أبد ع النجارون في صناعة التحف الدقيقة مثل المنابر والدكك والكراسي والحوامل والصناديق والحز اناست وغيرها ، وظهرت مهارة النجارين في ذلك العصر في خرط الحشب وتطعيم مشواته بالعاج والعظم وغير ذلك ؛ فضلا عن كسوة الحشب أحيانا بطبقة دقيقة من الفسيفساء تتألف غالبا من قطع صفيرة من الأبنوس والسن ، وهو مايسمي الرصيع ، على استخدام العاج والعظم لم يقتصر في عصر المهاليك وهو مايسمي الرصيع ، على استخدام العاج والعظم لم يقتصر في عصر المهاليك على التطعيم والترصيع ، وإنما صنعت في ذلك العصر بعض تحف نادرة من الهاج ، معظمها علب صفيرة عليها زخارف نباتية و هندسية رائعة .

أما صناعة المعادن نقد بلغت هي الآخرى درجة فائفة من اللحقة تعدل عليها علمات ذلك العصر من أبو اب وشعمدا نات وكر اسي و طاسات و آئية و أسلحة وغيرها ، وجيمها استعملت فيها مختلف الاساليب الفنية في صناعة المعادن من حفر و تدكيفيت و تصفيح و تخريم ، ومثل ذلك يقال عن صناعة الزجاج من حفر و تدكيفيت مشكليات من الزجاج الآبيض المائل إلى الصفرة أو الخضرة ، لمذ صنعت هي الشام ومصر حوالي وعوهة بالمينا : وأبدع نماذج لهذه المشكليات صنعت في الشام ومصر حوالي منتصف القرن الرابع عشر الميلاد، وبالإضافة إلى المشكليات العديدة صنعت

فىذلك المصركؤوس وقنينات وآنية جميلة من الرجاج، تشهدكا إ على مهارة الصناعة ودقتها فى ذلك المصر

وهكذا يبدو لنا أن عصر الماليك كان عصر نشاط في ضخم ، وأن الحياة الفنية بجميع أوجها ومظاهرها ، ارتقت في ذلك العصر إلى أسمى درجات الرقى والاتقان .

والحديد رب العالمين

• · . . . .

## **ڪشاف**

# شرح أهم المصطلحات الواودة في مراجع العصر الماليكي

(1)

## الأبازرة:

تعار البذور .

( المقريزي : السلوك ج٢ ص ٤١٤ )

اتابك (اطابك):

مقدم المسكر والقائد العام الجيش الماليكي .

( القلقشندى: صبح الاعشى ج ٤ ص ١٨)

## اجناد الحلقة :

محترفو الجندية من مماليك السلاطين السابقين وأولاده ، وهم أفرب فثات المهاليك إلى الجيوش النظامية فى المصور الحديثة ، ومرتباتهم من ديوان الجيش .

### إخران سلان:

وظيفة بالمطبخ السلطاني يقوم صاحبها بتقديم الخوان بالطعام إلى السلطان. وببدو أن صاحب هذه الوظيفة كان كبير رجال المطبخ السلطاني ، وهو يقوم مقام المهتار في غير المطبخ من البيوت السلطانية .

(القلقصندى: سبح الأحشى ج ٥ ص ٤٧١) .

آدر:

جمع دار ، وآدر الضرب هي دور سك العملة ، والآدر الشريفة يقصد بها الحريم السلط في ، وألآدر كذلك من ألقاب التشريف التي تستعمل للاشارة إلى الخوندات أو صاحبات العصمة من علية النساء دون ذكر أسمائهن .

(القلقشندى : صبح الآعشى ج ٢ ص ٢٧١ – ٢٧٧ ، خليل بن شاهين : وبدة كشف المالك ص ١٢١ – ١٢٢ )

### الادماء في الصيد:

الانتساب: بمعنى أن المبتدى، فى الصيد لا يصير فى زمرة هو أه الفن إلا بعد أن ينتسب لاحد رماة الصيد القدماء، فإذا تم الملك يقال أنه ادعى لفلان أى انتسب إليه.

(زيادة : السلوك ج ١ ص ٢٧٥)

أرباب الحيال:

( انظر الخايل )

أرباب الضوء ( العنوية ) :

الأشخاص المكلفون بأعمال الإصاءة .

( Dozy : Supp. Dict. Ar. )

## أرباب الملموب:

#### الارتفاح:

ما يتحصل من الدواون عامة ، ويقال ارتفاع الديوان الحاص أى ما يتحصل من الديوان الحاص بأموال السلطان . ما يتحصل من الديوان الحاص بأموال السلطان . ( المقريزى : السلوك ج أ ص ٢٥، ١١١ )

## اسباسلار (اسفهسلاد):

لقب من الآلقاب الخاصة بأمراء الطبلخاناه فى عصر المهاليك ، على أن هؤلاء الأمراء لم يلبئوا أن أعرضوا عن هذا اللقب عندما وجدوا أن العامة يطلقونه على بعض من يقف بباب السلطان من الأعوان . ( القلقشندى : صبح الآعثى ج 7 ص ٧ – ٨)

#### الاستادار:

وظيفة من وظائف أرباب السيوف يتولى صاحبها شئون بيوت السلطان كلها من المطابخ والشراب خاناه والحاشية والفلمان . وله مطلق النصرف في استدعاء ما يحتاجه كل من في بيت السلطان من النفقات والكساوى وما يحرى بجرى ذلك من الماليك وغيرهم . ( القلقشندى : صبح الاعثى ج ع ص ٢٠ ، ج ه ص ٤٥٧ ، أبو المحاسن : النجوم ج ٨ ص ٢٢٢ حاشية ١ ) .

#### أستاذ:

معلم، وأطلقت في المصطلح الماليكي على السيد الذي اشترى المماوك بالمال وتعهده بالتربية حتى كبر وأعتقه . وكانت وابطة الاستاذية - التي تربط المملوك باستاذه - من أفرى الروابط في نظام الماليك، حتى أن كثيراً منهم نسبوا إلى أساندتهم، فيقال مثلا بيبرس البندقداري اسبة إلى أستاذه الآمير علاء ألدين البندقدار ،

### استيفاء الصحبة :

( انظر مستوفى الصحبة ) .

#### الاستيار:

السجل الحكومى و الذى يشتمل على أرزاق ذوى الآقلام و فيرهم ، مياو،ة ومشاهرة ومسانمة من الرواتب ...» (المقريزى : المواعظ ج ٢ ص ٢٢٦)

#### الأسطول:

بحموعة مراكب حربية مجتمعة ، وأطلق أحياناً على مركب وأحد فقط . والأسطولى هو العسكرى الذى يعمل فى البحر . ( زيادة : السلوك ج ١ ص ٤٥٧ ) .

## أسلى :

وجمعه أسالمة . ويقال أيضاً مسلمانى وجمعه مسالمة أو مسلمة ويقصد به كل من دخل الإسلام حديثاً من أهل الديانات الآخرى . (زيادة : الساوك ج ١ ص ٨٤٣) .

### - الإشارة:

وظيفة من الوظائف الكبرى في الدولة المملوكية ، جملها الفلقشندى في الترتيب بعد نيابة السلطة والوزارة . ومع ذلك لا نحد تحديداً نابتاً لاختصاص صاحب هذه الوظيفة في المراجع المماصرة ، وإن كان من النابت أنه تولاها عادة بعض كبار أمراء المهاليك ، وأن صاحبها كان يحضر مجلس المشورة .

(القلقشندى: صبح الاعشى ج ١١ ص ١٥٣ – ١٥٥ ، المقريزى: السلوكج ٢ ص ٨٩٠ هاشية ١)

## أشكرلاط:

نوع من القاش أحمر اللون ، كان يرد من جزيرة أيرلند . ( Dozy : Supp. Dict. Ar. )

## أحماب الآرباع :

الآرباع جمع ربع ، وهي أقسام أو أحياء المدينة الآهلة ، وأحماب الآرباع هم الحفراء الذين يقومون بحراسة نلك الاحياء ليلا.

#### اصطبل:

يحموعة من المبانى يبنيها الأمير المملوكى لسكنه وسكن أسرته ومماليكه و خدوله .

## الأطلاب:

الحرس الحاص لأمراء الماليك، ويحملون سلاحا كالأجناد. (أبو المحاسن: النجوم جدور ض ٢٩ حاشية ٢).

## الأطلس الخطائي:

نوع من الحرير ، أصل صناعته في بلاد الخطا شمالي الصين ،
 Dozy 1 Dict. Ar. )

#### إقامة :

و جمعها إقامات، ما يلزم الجند من المؤونة والعلف وغيرها. وربما قصد ما ما ينزل فيها المسافر من الخيام ولوازمها ومايتبهما من أمتعة السفر. ( زيادة : السلوك ج ١ ص ١٥٠ حاشية ٣ ، أبو المحاس : النجوم ج ٥ ص ٥٥ حاشية ٥ ) .

#### ا کدیشن:

ن . وجمها أكاديشن ، الرجل الحليط الذي لا ينتسب إلى أصل واحد ، الحصان غير الاصيل المستخدم في حمل الآثقال .

## أمير آخور:

وظيفة يقوم صاحبها بالإشراف على اسطبل السلطان أو الأمير ورعاية مافيها من خيل وحيوانات.

زيادة : الساوك ج ١ ص ٤٣٨ حاشية ٢ ).

#### أمير چاندار:

(الظر الجأندار).

#### أمير خسة :

أصغر مرتبة من مرانب الامراء، ويعتبر أصحابها من كبار الاجناد. كذلك كانت تمنح هذه الرتبة لاولاد الامراء المتوفين من باب التشريف.

( القلقشندى : صبح الأعشى ج ٤ ص ١٤ - ١٨ ) .

## أمير شكار :

موظف يقوم برعاية الجوارحالسلطانية من الطيور وغيرها . وكذلك كل مايتعلق بالصيد وحيواناته .

( القلقشندى : صبح الأعشى ج ٤ ص ٢٢ ، ج ٥ ص ٤٦١ ) .

#### أمير طلمخاناه:

مرنبة حربية من مرانب أرباب السيوف في مصر المملوكية، صاحبها يلى أمير مائة مقدم ألف في الدرجة . وسمى أمير طبلخاناه لاحقيته في دق الطبول على أبو أبه كما يفعل السلاطين وأمراء المئين . ويطلق على أمير طبلخاناه أيضا أمير أربعين ، يمعنى أن يكون في خدمته أربعين علوك ، وقد يزيد هذا العدد إلى سبعين أو تمانين .

( زيادة : السلوك ج ١ ص ٢٣٩ حاشية ١ ).

## أمير عشرة:

مرتبة حربية يكون فى خدمة صاحبها عشرة بماليك. ويكون صفار الولاة من طبقة أمراء العشرات.

# أمير علم :

هو الذي يتولى أمر الأعلام والسناجق والرايات السلطانية، ويشترط فيه الدراية بنوع الأعلام اللازمة لكلموكب من الواكب السلطانية. ( القلقشندي: صبح الأعشى ج ٤ ص ٨ ، ج ٥ ص ٥٦ = ٤٥٨)

# أمير مائة مقدم ألف:

أعلى مراتب الأمراء في عصر الماليك ، وهذه المرتبة خاصة بأرباب السيوف ويكون في خدمة صاحبها مائة بملوك ، وهو في نفس الوقت مقدم على ألف جندى من أجناد الحلفة في وقت الحرب .
( زيادة : السلوك ج أ ص ٢٢٩ حاشية ١ ) .

## أمير عملس:

يتولى صاحب هذه الوظيفة أمر مجلس السلطان أو الآمير ، كا كان يتحدث على الاطباء والكحالين ومن شاكلهم . ( القلقشندى : صبح الاعشى ج ٤ ص ١٨ ، ج ٥ ص ٤٠٥ )

## الاحراء السلطانية :`

المخارن والشون التي تخزن فيها الغلال الحاصة بالسلطان ولا تفتح إلا في حالات الشدة والمجاعات. ( خليل بن شاهين: زبدة كشف المالك ص ١٢٢ - ١٢٣).

الاوشانية (أو الاوجانية):

مفردها أوشاقى أو أوجانى ، وهى فرقة من خدم السلطان عملها ركوب الحيل للتسيير والرياضة .

( القلقشندى : صبح الأعشى ج ه ص ٤٥٤ )

إيلجي:

وجمعها إلجية ، السفير أو المبعوث .

( Dozy : Supp. Dict. Ar. )

( **ب**)

باب سر لطيف:

هو الباب الذي يوجد بمكان غير ظاهر من المهارة الإسلامية، ويدخل منه السلطان أو غيره من الشخصيات الـكبرى في حالة الزحام في الحفلات مثلا أو عند التخني في حالة وجرد حريم . والمقصود بباب لطيف أي صغير .

( عبد اللطيف إبراهيم على : دراسات ناريخية وأثرية بجلد ٢ تحقيق ٢٤٦ ).

بابا :

وجمها بابية ، وهو د لقب عام لجميع رجال الطشت خاناه بمن يتعاطى الغسل والصقل وغير ذلك . . وهو لفظ رومى معناء أبو الآباء . . . وكانه لقب بذلك لانه لما تعاطى ما فيه أرفيه مخدومه من تنظيف قاشه وتحسين هيئته ، أشبه بالآب الشفيق . .

( القلقشندى: صبح الاعشى ج ٥ ص ٤٧٠ ) .

البادهنج ( باداهنج أو بادنج ) :

جمه بادهنجات، وهو المنفذ الذي يوجد وسط المبنى للتهوية (المنور أو الشخشيخة ). وقد ورد اللفظ بالذال أيضاً .

( Dezy ; Diet. Ar. )

البازدار:

هو الذي يحمل الجوارح والطيور المعدة الصيد على يده . ( القلقشندي : صبح الاعشى ج ٤ ص ٤٦٩ ) .

بازمر ( بازدمر ) :

حجر خفيف هش ينسب إليه قوى غريبة في مقاومة السموم . ; ( Dozy 1 Supp. Dict. Ar. )

الباشورة :

وجمعها بواشير ، وهي سد من التراب لمنع وصول الحيالة والرجال والسهام إلى موضع المحادبين -

(زيادة: السلوك ج ١ ص ١٥٠ حاشية ٤)

البراية (الماليك ٠٠٠):

الماليك والأمراء الذين ليسوا من الخاصكية ، ويقال لهم الحرجية أيضاً . أما الخاصكية فكانوا يسمون باسم الجوانية .

(القلقشندى: صبح الأعشى ج ٣ ص ٢٧٦ ، ج ٤ ص ٥٦ ٥ المقررى: المواعظ ج ٢ ص ٢١٧) .

البره دار:

د هو الذي يكون في خدمة مباشري الديوان في الجله ، متحدثاً على أُعُوانه والمتصرفين فيه ٠٠٠٠ ع

( القلقشندى : صبح الاهنى ج ه ص ٤٦٨ ) .

#### : 4

ثقل المسافر ومتاعه .

(كترميرج ١ ص ٢٥٣ ، أبو المحاسن : النجوم ج ٨ ص ٨٧)

بركستوان ( بركسطوان ):

ما يوضع حول بدن الفرس كالدرع .

(زيادة : السلوك ج ١ ص ١٧٧ حاشية ٥ ) .

# العركيل:

مرتاد البحار من التجار والمغامرين ، والبراكية نوع من السفن . ( Dozy : Supp. Dict. Ar. )

البشت :

بكسر الباء أو ضمها وجمعه بشوث ، الفباءة من الصوف بلو نه الطبيعي. Dozy : Supp. Diet. Ar. )

البعتكي :

نوع من الحمور نسبة إلى الأمير بشتك .

#### البشخاناه:

وجمعها بشاخين ، وهي ما يطلق عليها اليوم الناموسية المزركشة أو داير السرير ، وقد تسكون حول الغرفة كاما .

( Dozy : Supp. Dict. Ar. )

البهمقدار (البجمقدار):

هو الذي يحمل نعل السلطان أو الأمير .

( القلقشندى : صبح الأعشى ج ٥ ص ٤٠٩ ) .

بطال:

وجمعها بطالون ، أى الاجناد والامراء العاطلون من أصمال الدولة ووظائفها وإقطاعاتها تليجة غضب السلطان أو كبرالسن،أواضطراراً إلى الاعتكاف والاختفاء ، أو لمجرد حب الإنزواء والابتعاد . (زيادة : السلوك ج ١ ص ٧٣ حاشية ٤) .

#### العلمة:

نوع من السفن الحربية ، ويفهم من عبارة ذكرها النويرى أن السفينة من هسمنذا النوع كانت تنسع لعدد كبير من الجند يصل إلى نحو سيمائة .

(النويرى: نهاية الأرب ج ٢٩ ص ١٣٢٣) .

## البغاطاق:

قباء بلا أكام أو بأكام قصيرة جداً يلبس تحت الفرجية · وكان يصنع من القطن البملبكي الآبيض أو من السنجاب . ( Dozy : Dict. Vet. Ar. )

#### : La, E

المال الذي فرضة المسلمون على النوبة بعد فتحهم لها ، وظل محمل المال الذي فرضة .

(المقريرى: المواعظ ج ١ ص ١٩٩)

#### يقيار:

سمادة سوداء مصنوعة من وبر الجل ، نوع من العائم السكبار كان يلبسها الوزراء أصحاب القلم . ( زيادة : السلوك ج 1 ص ٥٥ حاشية ٤ ) .

: akin

المشبك الذي يشبك في الثياب الرينة ، وقد يكون من ذهب .

\*\*Dozy : Supp. Dict. Ar. )

بليق:

وجمعه بلاليق ، نوع من النظم الخاص بالآغانى الشعبية . ( Dozy : Supp. Dict. Ar. )

المنديق:

كرات تصنع من الطين أو الحجارة أو الرصاص يستخدمها الرماه في . تطيير الحمام . وكان البندق يرمى بالآفواس ثم صار يرمى بالمزاريق . والآنابيب عن طريق ضغط الهواء من مؤخر الآنبوب. والبندقانيون . هم صانعو البندق .

( زيدان : تاريخ التمدن الإسلامي ج ٥ ص ١٥٣ ) 🕏

#### البندقدار:

حامل كيس البندق خلف السلطان أو الأمير .

( القلقشندى : صبح الاعشى ج ٧ ص ١٣٧ ، ج ٥ ص ٤٥٨ ، السلوك ج ١ ص ٣٥٠ حاشية ٧ ، النجوم الراهرة ج ٧ ص ٩٤ )

#### البواردي:

وجمعه بوارديون ، تاجر الطيور المحفوظة بالتبريد أو التمليح . (زيادة : السلوك ج ٢ ص ٣١٣ حاشية ١ ) . ويفهم من بعض كتب الحسبة المعاصرة أن اللفظ أطلق أيضاً على تاجر الخضروات المحفوظة.

بالصلق وإضافة الحل والزيت والتوابل والملح إليها .

( ابن الآخوة : معالم القربة في أحكام الحسبة ص ٩٦ ) .

البراني:

ما يتأخر كل سنة عند الضمان والمتقبلين من مال الحراج . ﴿ المقريرى : الموافظ ج ١ ص ٨٢)

-بيدر:

وجمعها بيادر ، الموضع الذي تدرس فيه الغلال .

ر پیمنه :

و جمعها بيض ، خوذة من الحديد يلبسها الجندى لوقاية وأسه، وسميت كذلك لأن شكاما يشبه البيضة .

البيكار:

ر جمعها بياكير ، الحرب عامة . ( Dezy : Supp. Dict. Ar. )

ایارستان :

( انظر مارستان )

(=)

التحريس:

هو أن يشهر المذنب في طرقات المدينة ، ويضرب الجرس على رأسه المجتمع الناس حوله ، ثم يضرب أو يوسط علناً في نهاية المطاف . ( انظر التشهير والتوسيط )

النحنانة:

القميص الذي يليس تعت الملابس ، وعكمه الفوقائية . ( Dozy : Dict. Vet. ناي . )

#### فانت

مقعد : وتخت الملك ( سرير الملك ) منبر من رخام بصدر إيوائ. السلطان الذي يجلس فيه .

# تخريج (الجوارح):

تدريب الجوارح .

(زيادة : السلوك ج ١ ص ٧٠٠ حاشية ٢) .

## تعليق ( المقياس ) :

التخليق هو التعطير بالرائحة العطرية المسهاة ( خلوق )، ومعنى تغليق. المقياس تعطيره ومسحه بالزهفر ان عند وفاء النيل .

(القلقشندى: صبح الآعثى ج ٤ ص ٤٧).

## التذرع بالسخام :

تلطيخ الآذرع بالسخام ؛ وهو الفحم وسواد القدر ، وذلك إظهار اللحزن .

(زيادة : السلوك ج ١ ص ٧٩٦ حاشية ٤ ) .

## تذكرة :

وجمعها تذاكر ، مكتوب يصدر من السلطان إلى نوابه وقصاده لتذكرتهم بتفاصيل ما يوكل إليهم ، وليكون بمثابة ورقة اهتماد صند الجهات التي يقصدونها .

(زيادة: السلوكج ١ ص ٤٨٠ حاشية . ) .

### الترابى :

الأطفال من أسرى الحروب.

( المقريزي : المواعظ ج ٧ ص ١٩٤ )٠

الترسيم :

وجمعه تراسم ، وهو الأمر الذي يصدر من الجهة المحتصة لعقوية شخص بوضعه تحت المراقبة .

( زيادة ، السلوك ج ١ ص ٧٤٠ حاشية ٥ ) .

التركاش:

الكنانة أو الجمية الى توضع فيها النشاب .

( Dozy : Supp. Dict. Ar. )

التسمير:

عقو بة تقصى بتمرية المحكوم عليه من النياب ، ثم يربط إلى خشبتين على شكل صليب ، و تدق أعضاؤه في الحشب بواسطة مسامير غلاظ .

التشريف:

الحلمة أو الملابس المهداة من السلطان إلى كبار الامراء في مناسبات خاصة أهمها التعيين في الوظائف الكبرى كالنيابات .

التديير:

هقوبة تقعنى بأن يطرح المذنب على ظهر جمل ثم يطاف به فى المدينة المشهر، وقد تزفه المغانى وهوعلى هذه الصورة ليجتمع الناس .
حوله ، وفى نهاية المطاف يضرب أو يوسط أمام الناس .

الشوق.

و جمعه الشاهير ، وهي الأشرطة التي توضع حول صدر الحسان . ( Dozy : Supp. Dict. Ar. )

النصفيع:

إحصاء البيوت والعقارات لأجل فرض ضريبة عليها ، والتقويم تقدير قيمة كل من البيوت المحصاة من أجل الفرض نفسه . ( زيادة : السلوك ج ١ ص ٣٨٤ حاشية ٢ ) .

تعبية :

وجمعها تعابى ، أى ثياب أو قطع من قاش .

( Dozy : Supp. Dict. Ar. )

: dimin

ئرپ.

التقليد:

المرسوم الموقع من السلطان لتميين شخص في وظيفة كبيرة .

النقويم :

( انظر التصقيع).

التكلاوات:

نوع من الملابس كان يلبسه الأمراء فىالعصر المملوكى ، غيرممروف وصفه بالمنبط . واللفظ على صيغة الجمع .

(Dozy : Dict. Vet. Ar. p. 29.)

التمر بغاوى :

نوع من الحمور اسبة لملى الامير تمريغا .

التوسيط:

هقوبة تقضى بضرب المحكوم عليه بواسطة السياف ، على أن تسكون الضربة قوية تحت السرة ، فتقدم الجدم نصفين من وسطه وتنهار أمعاء المحكوم عليه إلى الارض .

## ترمان (طومان) :

الفرقة الني يبلغ عددها عشرة آلاف مقاتل . (زيادة : المقريزي ج 1 ص ٩٣٣ حاشية 1)

(5)

## الجاشنكير:

الامير الذي يقوم بذوق المأكول والمشروب قبل السلطان أو الامير خوفاً من أن يدس عليه فيه سم أو نحوه . ( القلقشندى : صبح الاعشى ج • ص ٤٦٠ )

## المالية:

وجمعهاجوالى ، وهي ما يؤخذ منأهل الذمة من الجزية المقررة عليهم كل سنة .

(القلقدندى: صبح الاعثى ج ٢ ص ٤٦٢ ، النويرى: نهاية الارب ج ٨ ص ٢٦٢)

## الجاليش:

راية عظيمة في رأسها خصلة من الشعر تحمل في مواكب السلطان ، لاسيا المواكب المخاصة بالحرب. وكان الماليك يظلقون اللفظ. أيضاً. على الطليعة من الجيش.

(زيادة : السلوك ج ١ ص ٦٢٨ ، أبو المحاس : النجوم ج ٧ ص ١٠١) .

## الجامكية:

و جمعها جوامك ، الرانب المربوط لشهر أو أكثر . ( Dozy : Spp. Diet, Ar. )

## الجاندار :

الآمير الذى يستأذن على دخول الأمراء للخدمة السلطانية ويدخل أمامهم إلى الديوان .

( القلقصندى : صبح الأعنى ج ٤ ص ٢٠ ، ج ٥ ص ٤٥٩ )

#### الجنر:

مظة أو قبة من حرير أصفر مرركش بالذهب على أعلاها طائر. من فضة مطلية بالذهب ، وتحمل على رأس السلطان في موكب الصيد . ( القلقشندى : صبح الأعشى ج ٤ ص ٧ — ٨ ) .

# جرانعي (جارحي):

طبيب الجراحة.

## جرخ:

جمعها جروخ ، وهي آلة حربية تستعمل لرمي السهام والنفط والخمارة ويفال لمستخدمها من الجند جرخي .

( زيادة : السلوك ج ١ ص ١٠٠٧ حاشية ١ ) .

#### جريدة:

فرقة من العسكر الحيالة لإرجالة فيها . ويقال ركب السلطان جريدة .. أى ركب على وجه السرعة دون أن يصطحب معه أثقالا أو حدداً .

(زيادة : الملوك ج ١ ص ١٠٦ حاشية ٨).

-

و جدمه جفوت ، وهو الزخرفة البارزة المنحوتة فى الحجرعلى شكل إطارات أو سلسلة حول فتحات النوافذ والابواب والإيوانات . ( هبد المطيف ابراهيم على : دراسات تاريخية وأثرية مجسسلد لا تحقيق ٥٨ )

#### الجفته:

وجمعها جفتاوات ، اثنان من أوشاقية اصطبل السلطان ، قريبان فى السن ، يركبان أمام السلطان فى بعض المواكب السلطانية ، ويلبسان قباءان أصفران من حرير وتحتهما فرسان أشهبان . (الفلقشندى: صبح الاعشى ج ٤ ص ٧ - ٨) .

### جمير

جمبة من جلود لاخشب فيها ، أو من خشب لا جلود فيها · (أبو المحاسن : النجوم ج ٧ ص ٣١٣ حاشية ٦ ) ·

### الجدار :

الموظف الذي يتصدى لإلباس السلطان أو الأمير ثبابه . ( القلقشندى : صبح الاحثى ج ه ص ٤٥٩ ) .

## الجفدار:

هو الذي يمنى في المواكب السلطانية عن يمين السلطان حاملا دبوساً له رأس منخم مذهب ، على أن يتجه نظره الى السلطان من أول خروج الموكب حتى انفضاضه -

: الله

وجمعها جنايات ، وهي ما يفرضه السلطان من ضرائب وغرامات تأديبية على رعيته .

(زيادة : السلوك ج ١ ص ٨٨٤ حاشية ١ ) .

- seed

وجمعها جنائب ، وهي الخيول التي تسير وراء السلطان في الحروب لاحتمال الحاجة إليها .

(زيادة: السلوك ج ١ ص ٢٤١ حاشية ٣).

: خانه

آلة من آلات الطرب ، والحمنكيات الجوارى اللاتي يلمبن على الجنك .

الجنكى :

لاعب آلة الجنك ، وكذلك رقاص الآفراح . والتمي معظم هـ ذه الفئة من الرقاصين إلى شباب الآرمن واليهود واليونان والزك . ( زيادة : السلوك ج ١ ص ٧٧٥ حاشية ٧ ) .

الجنوبة :

النقالة الى تستخدم لنقل الموتى.

الجوسق :

وجمعه جواسق ، أي القصر والقصو ر .

الجوشن :

الدرع.

الجوك:

الركوع على الركبتين ( في حضرة عظم ).

الجوكان:

عصى مدهونة طولها نحو أربعة أذوح ، برأمها خشبة مخروطة معقوفة تزيد عن نصف ذراع ، تستخدم في لعب الكرة ( بولو ) . ( القلقشندى : صبح الاعثى ج ه ص ٨٥٤ ، زيادة : السلوك ج ١١ ص ٢٥٥ ) .

الجوكندار:

هو الذي يحمل جوكان السلطان أثناء لعبة السكرة . ( القلقشندي : صبح الاعشى ج ه ص ٤٥٨ ) .

(c)

الحاجب:

أمير وظيفته وأن ينصف بين الأمراء والجند ، تارة بنفسه وتارة عمر الجمة النائب إن كان ، وإليه تقديم من يعرض ومن يرد ، وعرض الجندوما ناسب ذلك » .

( القلقهندى : هبح الاعثى ج ؛ ص ١٩ ) ٠

حاجب الحجاب:

تسمى وظیفته و الحجوبیة الکیری ، و و یقوم بالنظر فی عاصمات الاجناد و اختلافهم فی أمور الإنطاعات و محو ذلك ، .
(المقریزی : المواعظ ج ۲ ص ۲۱۹) .

## حراسة الطير:

وظيفة يفوم صاحبها برعاية طيور الصيد وحراستها في الأماكن التي ينزل فيها السلطان لمباشرة رياضة الصيد .

(القلقشندى: صبح الأعشى ج ٤ ص ٢٢، ج ٥ ص ٤٦١) .

### حراله:

وجمعها حراريق: نوع من السفن الحربية استخدمت لحل الأسلحة النارية (كالنار الأغريقية)، وكان بها مرام تلق منها النيران على العدو. واستخدم نوع منها في النيل أثناء الاستمراضات التي تقام في الحفلات العامة مثل الاحتفال بكسر الحليج.

(قاموس محيط المحيط ، المقريزي: الساوك ج ١ ص ٣٠٦) .

#### :جرسي:

وجمعه الحرسيــة ، وم الجنود المكلفون بحراسة مكان من الأمكنة .

## حرفوش:

وجمعه حرافيش أو حرافشة ، أى الرعاع والدهماء وصماف

( Dozy : Supp. Dict. Ar. )

## الحرمدان:

حقيبة السفر، المحفظة الخاصة الى يحمل فيها الفرد أوراقه و نقوده، ويطلق اللفظ أيصاً على حقيبة الحلاق .

( Dozy : Supp. Dict. Ar. )

## السارمية:

قاعة خاصة بالحريم في عمارة القصر أو البيت الإسلامي، وهي تشتمل على إيوان أو أكثر ودور ومرافق وحقوق من مطبخ وخزانات ومرحاض وغيرها، وهي التي عرفت بعد ذلك في العصر العثماني بالحرمائله. (عبد اللطيف إبراهم على : دراسات ، مجلد ٧ تحقيق ٢٧٤).

حرير غيار :

هو النوب أو القماش الذي يبدى أكثر من لون واحد .

( Dozy : Supp. Dict. Ar. )

### : a 148

وجمها حمايات ، وهي مكس يمرضه الآمير أو السلطان على بعض الاراضي والمتاجر والمراكب والارزاق ؛ ويقوم الآمير مجاية الشخص الذي يدفع ذلك المكس المقرد .

(زيادة : السلوك ج ر ص ٨٧٥ حاشية ٣).

## ا الحل :

وجمعه حمول ، ما يحمل إلى السلطان من محصول إقليم نوعاً أوهيناً ، وكذلك ما يحمله المحكوم عليه عدلا أو ظلماً من الأموال إلى خزائن السلطان .

( Dozy : Supp. Dict. Ar. )

# المعواتج خاناه:

ومعناها بيت الحواج: وهي الجهة التي منها يصرف اللحم الراتب المطبح السلطاني والدور السلطانية ، ورواتب الآمراء والماليك السلطانية وسائر الجند والمتعممين وغيرهم من أرباب الروانب الذين تملك أسماؤهم الدفاتر ، وكذلك توابل الطعام ... ،

الحواصل السلطانية:

يطاق هذا الاسم على ثمانية بيوت هى الشرايخاناه، والطشي خاناه، والفر اشر عاناه، والحو البر عاناه، والفر اشر عاناه، والمطبخ، والطبخاناه. وكان لكل منها موظفون يقومون بالممل فيها وتدبيرها.

حوندار:

وجمعه حوندارية ، وهم المكلفون بخدمة طيور الصيد من السكر اكى والبلهو نات وحملها إلى موضع تعليم الطيور، وأصل اللفظ حيوان دار. ( القلقهندى : صبح الاعثى ج ٤ ص ٤٧٠ ) .

حياصة:

وجمعها حوائص ؛ وهي الحرام أو المنطقة . ( Dozy : Dict, Vet. Ar. p.p. 146 - 147 )

(¿)

عاتون:

لقب لقبت به الملكات والأميرات .

الخازندار:

المشرف على خرائن السلطان من نقد وأمتمة .

الحاصكية:

جهاعة من حاشية السلطان يأتون فى ترتيب البروتوكول المملوكى بعد الامراء المقدمين . كان عددهم فى أول الامرأر بعة وعشرين ثم زادوا على الاربعانة . وقد تمتع الخاصكية بمكانة كبيرة فكانوا يدخلون.
على السلطان في أوقات فراغه وفي خلواته بغير إذن ، وخصص لهم
السلاطين الارزاق الواسعة والعطايا الجزيلة، وامتازوا بحسن المظهر
وأناقة الركوب والملبس.

(كترمير ج ٢ ص ١٥٩ ، خليل بن شاهين : زبدة كشف المالك ص ١١٥ – ١١٦ ، أبو المحاسن : النجوم ج ٧ ض ١٧٩ – ١٨٠).

## عاطية :

وجمعها خواطي ، المرأة الداعرة .

( Dozy : Supp. Dict. Ar. )

#### الحان:

وحمعه خانات ، وهى الوكالات أو الفنادق المدة لاستقبال التجار وبضائههم ودواجم ، وغيرهم من المسافرين والحجاج . ويوجد به اصطبل للدواب وفى أعلاه طباق ومساكن النازلين به تطل هلى حوش أو ساحة تتوسط الحان . كذلك يوجد بالحان بترمياه وميضاة ومسجد صفير .

(عبد اللَّطيف إبراهيم : دراسات ، الجملد الأول تحقيق ٧٨)

خان:

وجمعه خانات، أماكن العبث واللهو .

( Dezy : Supp. Dict. Ar. )

#### خانقاه:

وجمعها خوانق وخانقاوات ، بيت ينقطع فيه الصوفية المبادة والذكر .

( ۲۸ - المصر الماليكي)

خبر :

وجمعه أخبار . من معانى هذا اللفظ في عصر الماليك إقطاع من الآرض ، فيقال أخبار الآجداد أي إقطاعاتهم .

( Dozy : Supp. Dict. Ar. )

## الحبر القار:

أو المقر بالنار ، وهو الخبر المقدد الذي يمكث مدة أطول فى النار حتى يمكن حفظه أو خرنه مدة طويلة دون أن يتلف . وكان الصوفية بالحوانق يفضلون هذا النوع من الحبر على غيره . (عبد اللطيف إبراهم: دراسات ، المجلد الآول تحقيق ٦٩٩) .

## الحرستان :

وجمعها خرستانات، وهي حجرة تشبه الحلوة أوالحاصل (خزانة)، تفرش بالبلاط وتسقف، وقد يكون بها منفذ أو بادهنج، ولسكن الغالب أن تكون حبيسة بدون فتحات.

( عبد اللطيف إبراهيم : دراسات ، مجلد ١ تحقيق ٢٠٣ ) .

### الحركاه :

ه يبت منخشب مصنوع على هيئة عصوصة ويغشى بالجوخونحو ه،
 تحمل في السفر لتكون في الحيمة للمبيت في الشتاء لوقاية البرد ،
 ( القلقشندى : صبح الاعشى ج ٢ ص ١٣٨ ) .

### الغروبة :

قطعة صغيرة من النقود النحاسية ، قيمتها عشر درهم . والخروبة أيعناً مكيال .

( زيادة : السلوك ج ١ ص ٨٩٩ حاشية ١ ).

الخران :

الشخص الذى يوكل إليه مراقبة خزانة السلطان في الاسفار والحروب. ( زيادة : السلوك ج 1 ص ٩٣٧ حاشية 1 ) .

خشداش:

زميل فى الخدمة ، والخداشية هى رابطة الزمالة بين الأمراء الذين نشأوا عاليك عند أستاذ أو سيد واحد .

( زيادة : السلوك ج ١ ص ٢٨٨) .

الخولة

لعبة تلعب ببعض البندق والحلوى والماء وما شابهها، وهى تقوم على أساس الفرعة فن وقع له الحلوى أو البندق أكل وشرب الذى بحواره وقد تكون الحلوى من نصيب فرد واحد مرتين أو ثلاثة ، فيضطر من بحواره إلى الشرب مرتين أو ثلاثة عما يسبب ضحك المجمدعة .

( زيادة : السلوك ج ١ ص ٧٢٥ حاشية ٥ ) ٠٠٠

الخواجا (الخوجة ):

المعلم ، التاجر ، الـكاتب .

( Dozy : Supp. Dict. Ar. )

الخوانيق:

المرض المسمى بالذبحة

( Dozy ; Supp. Dict. Ar. )

النعوخة :

باب صغیر فی بوایة کبری لسور او حصن ، وجرت العادة أن عنصص هذا الباب الصغیر للاستمال الیوی ، فلا تکون حاجة إلى فتح البوابة الكبرى إلا عند الاقتضاء أو الضرورة . وقد يقصد بالخوخة فتحة فى السور نفسه دون أن تكون هناك بوابة كبرى . (زيادة : السلوك ج ٢ ص ٢١٥ حاشية ٢ ) .

## خوشطاشة :

وجمعها خوشطاشية ، وهي امرأة من موظفات القصر السلطاني . ( Dozy : Supp. Dict. Ar. )

: 44 ,=

و حمم خونجات ، خوان صغیر أو صینیة من الخشب أو المعدن . ( Dozy : Supp. Dict. Ar. )

خوند:

لفب يفيد معنى الاحترام ، ويخاطب به الذكور والإناث سواء . (نشيد ، سيدة ) .

( Dozy: Supp. Dict. Ar. )

خيل النوبة :

الخيل الى تربط قرب قصر السلطان ليركب منهاحين يربد الركوب .. وتسمى أيضاً فرس النوبة .

('\*)

دبابة:

وجمعها دبابات، وهي آلة حربية تشبه البرج المتحرك على عجلات، وتكون من عدة أدوار تصعد إليها الجند لمهاجمة الحصون وتسلق الاسوار.

( Dozy : Supp. Dict. Ar. )

الديندار :

الذي يضرب على العلبل.

الدبوس:

وجمعه دباييس: آلة من آلات الحرب في العصور الوسطى نشبه الإبرة. كانت تصنع من عود طوله نحو قدمين من الحشب الغليظ في أحد طرفيه رأس من حديد قطرها ثلاث بوصات تقريباً . في أحد طرفيه رأس من حديد قطرها ثلاث بوصات تقريباً . ( Dozy: Supp. Diet. Ar. )

درابة:

جمعها دراریب ، إحدى مصرعى الباب · ( Dozy : Sopp. Dict. Ar. )

الدراعة:

جمها دراريع ، جبة مشقوقة المقدم ولا تكون إلا من صوف . ويطلق الاسم أيضاً على صدرية تلبسها البنات . ( زيادة : السلوك ج ١ ص ٤٥٧ حاشية ٢ ) ·

الدرب:

وجمه دراب: باب السكة الواسع.

: 40.

وجمعه دروج ، ورق خاص بالدواون ، وهو كما عرفه القلقشندى و الورق المستطيل المركب من عدة أوصال وهو في عرف الزمان عبارة عن عشرين وصلا متلاصقة لا غير ، .

( القلقشندى : صبح الآعشى ج ١ ص ١٣٨ ) .

الدركاه:

وجمعها دركاوات ، الفعداء أو الممر المؤدى لمذخل بناء كبير . ( Dozy : Supp. Dict. Ar. )

الدستور :

الإذن : فيقال أعطى السلطان الأمراء دستوراً، أي أعظاهم إذناً بكذا .. ( Dozy : Supp. Dict. Ar. )

الدلق:

بكسر الدال وسكون اللام ، أو بفتح الدال وكسر اللام ، رداء يتكون من عدة قطع من القاش على ألوان مختلفة يشبه العباءة وكان يرتديه المتصوفة والقصاة والعلماء .

( Dozy : Diet. Vet. Ar. )

الدليل:

وهو الشخص من أهل الناحية يقوم بتعيين أسماء المرارعين للكراهي المزروعة التي يمسحها السلطان من المساحين و ويلزمه أن يعمل القناديق والقوانين والسجلات، ويفصل الارض ببقاعها وأصناف مرروعاتها وقطايمها وأسماء المزارعين،

( ابن مماتى : قوانين الدواوين ص ١٠ ) .

: 440

وجمعها دمن ، قطعة الأرض من القرية ، وما عليها من دورالفلاحيين والجامع والمقبرة وغيرها من المنافع العامة .

( عبد اللطيف إبراهيم : دراسات مجلد ٢ تحقيق ٥٩٩ ) .

الدوادار :

أى ممسك الدواة ، والوظيفة اسمها الدوادارية وصاحبها يحمل دواة السلطان أو الامير ويقوم بإبلاغ الرسائل عنه وتقديم القصص والشكاوى إليه .

## دولاپ :

وجمم دواليب ، وهي الآلات العجلية المستعملة في الزراعة والصناعة عوماً ، سواء صناعة السكر أو النسيج أو غيرها . ( ويادة : السلوك ج ٧ ص ٤٠٨ حاشية ٤) .

## الدينار الديواني:

الدينار الشرعى الصادر عن الديوان أو دار الضرب السلطانية ، فيو معنروب حسب قوانين الدولة القائمة بوزن معين وعيار معين من الذهب ، ولذلك يكون مقبولا في المعاملة لدى الناس في الآسواق ، ( القلقصندى : صبح الاعشى ج ٣ ص ٤٦٥ – ٤٦٨ ) ،

# الدينار الصوري ( المشخص ) :

تطلق الدنائير الصورية أو المشخصة على الدنائير الإفرنجية ، وسميت كذلك لنقش صور أسحابها من ملوك الإفرنج على وجوهها . ( القلقشندى : صبح الأعشى ج ٣ ص ٤٤١ ) .

## الديوان الخاص :

هو الديوان السلطان الخاص بالنظر في أموال السلطان والتحث في جهاته ومضافاته . في جهاته ومضافاته . ( القلقشندى : صبح الأعشى ج ٣ ص ٤٠٦)

## ديوان الفرد

الديوان الذي يتولى نفقة الماليك السلطانية من جامكيات وعليق وكسوة، ولميراده من البلاد المفردة له ( القلقشندي: صبح الاعشى ج ٣ ص ٤٥٧ )

ديوان المواريث الحشرية :

(انظر المواريث الحشرية).

(c)

## رأس الميسرة :

كبر الأمراء المتقدمين فىالسن من أكابر أمراء المائة، وهم أمراء المشورة. ( أبو المحاسن : النجوم ج ١٧ ص ٢٤٧ ) ·

# رأس النوبة:

وظيفة يقوم أصحابها بالحبكم على الماليك السلطانية والآخل على أيسيهم ، وقد جرت العادة أن يكوثوا أربعة أمرًا. ، واحد منهم مقدم ألف وثلاثة طبلخاناه .

( القلقشندي : صبح الأعشى ج ٤ ص ١٨ ) ٠

### الرياط:

وجمعه ربط ورباطات ، وهو فى الأصل مكان إقامة الحامية المرابطة عند أفور العدو ، ثم صار اللفظ يطلق على بيت الصوفية حيث يرابطون للزهد والعبادة .

# الربح

عدة مساكن علوية تحتها حوانيت ووكائل للتجارة ، ولـكل ربع باب يتصل مباشرة يسلم داخل وجهة البناء المشرفة على الطريق العام ، وبواسطته يصعد السكان إلى مساكن الربع المخصصة لسكنى العامة بأجور شهرية زهيدة .

(أبو المحاسن: النجوم ج ١٠ ص ٣٠٣ حاشية ٣) .

#### الرخمت :

كلمة فارسية تفيد عدة معان منها المتاع والبضائع والمساشية والحيل والرياش، والرختوانية مم الذين يتولون العناية بمتاع السلطان أو الأمير في الأسفار.

(زيادة: السلوك ج ١ ص ١٩٠ حاشية ، أبو المحاس: النجوم ج ٨ ص ٦٠ حاشية ٦ ) .

## الرزق:

وجمعه أرزاق، وهي المرتبات سواء كانت يومية أو شهرية.

### الرزقه:

وجمها الرزق، وهى الاطيان الى كان يعطيها الخلفاء والسلاطين، عقتضى حجج شرعية أو تقاسيط ديوانية إلى بعض الناس على سبيل الإحسان والإنعام رزقه بلا مال. ومن تلك الاراضى ماهو موقوف صرف ريمه على المساجد والحقوانق والربط وغيرها من الجهات الخيرية للقيام بمصالحها والوفاء بمطالبها. ومنها غير الموقوف فيصرف ريمه إلى مستحقيه، والوزق الى من النوع الاحير تنحل بانقراض أصحابها.

#### رستاق :

وجمه رسانيق ، وهي القرى أو البلاد أو الأعمال . واللفظ فارسى ومنه بالمربية رزداق وجمه رزاديق .

(زيادة: السلوك ج ١ ص ٣١٠ حاشية ٢) .

## الرفرف:

سقف خشى ماثل ، يحمل على كباش (كوابيل) خفية مثبتة في

الحوائط فوق المقاعد أو المصاطب أو مكانب الآيتام ، للوقاية منه المطر وأشمة الشمس ، كما يستعمل في تفطية الميضاه وسط الصحن المكشرف في المدارس والمساجد لحاية المتوضئين .

(عبد اللطيف إبراهيم: دراسات، محلد ٢ يحقيق ١٣٠).

رفيمة :

وجمعها رفايع ، رهى الرقعة ترفع إلى السلطان لتبليغ ظلامة أوغيرها . (زيادة: السلوك ج ١ ص ١٣٨ حاشية ٣).

الرقبة

رقبة من أطلس أصفر موركشة بالذهب، تجمل على رقبة الفرس السلطان في موكب العيدين ، وتـكون من تحت أذنى الفرس إلى. خاية عرفة .

( القلقصندى : صبح الأعشى ج ٤ ص ٨) .

ركاب:

وجمعة ركابون وركابية ، وهم الذن يركبون لحيول السلطان و الأمراء لترويضها وتدريبها ( سائس ) .

( Dozy : Supp. Dict. Ar. )

## الركاب خاناه:

أى ببت الركاب الذى فكون به السروج واللجم وغيرها من معدات ركوب الخيل، وله موظف موكل بحواصله يعبر عنه بمهتار الركاب خاناه. (القلقشندى: صبح الاعشى ج ٤ ص ٧، ١٢).

## الركابدارية:

هم الذين يحملون الغاشية بين يدى السلطان فى المواكب ، وهم تابعون الركاب خاناه .

(القلقشندى: صبح الامشى ج ع ص ٧ ، ١٢).

## الرنك :

وجمعه رنوك ، وهو الشعار الذي يتخذه الأمير لنفسه عند تأمير السلطان له . ويقول القلقشندى ، ومن عادة كل أمير كبير أو صغير أن يكون له رنك يخصه ... بحسب ما يختاره ويؤثره ، ويجعل ذلك دهاناً على أبواب بيوتهم والأماكن المنسوبة للهم كمطابخ السكر وشون الغلال والأملاك والمراكب وغير ذلك ، .

(القلقشندى: صبح الأعشى ج ي ص ٦١ - ٦٢) .

## ړوشن :

وجمعها رواش ، وهي النافذة أو البكرة للإضاءة وقد يقصد بها الخرجات في العائر -

(عبد اللطيف ابراهيم: دراسات، مجلد ٢ تحقيق ١٧٨) -

## الروك :

وفعله راك ، وهي عملية مسح الأراضي الزراعية وفك الزمام وتعديل الحراج . وقد تمت هذه العملية في مصر الإسلامية عدة مرات ، أشهرها في عصر الماليك الروك الحسامي الذي أجراه حسام الدين لاجين والروك الناصري الذي أجراه الناصر محمد . (زيادة: السلوك ج ١ ص ٨٤١ – ٨٤٢) .

(L)

## زارية :

وجمعها زوايا ، اسم أطلق قديماً على كل مسجد صغير ، فيه أحد الرجال.

الممروفين بالتقوى والزهد ، ويقوم بوعظ وإرشاد من يتردد على واويته من الناس . وقد تطور معنى زاوية فى العصر الماليكى فأصبح يقصد به الحانقاء أو منزل الصوفية .

( انظر مادة زاوية في دائرة المعارف الإسلامية ـــ بروفنسال ) •

زيدية:

وجمعها زبادی ، وعاء للشرب أو الطعام .

الوحافة:

وجمعها وحافات ، آلة من آلات الحرب والحصار.

الزراق :

وجمعه زراقون ، أى رامى النفط من الزراقة وهي الأنبوبة التي يزوق بها النفط.

(زيادة : السلوك ج١ ص ٩٨ ماشية ٢ ) .

الزردخاناه:

بيت الزرد أى بيت السلاح ، وبها د من السيوف والقسى العربية والنشاب والرماح والدروع المتخذة من الزرد المانع ... وفى كل سنة يحمل إليها ما يعمل بخزائن السلاح من الاسلحة ، يجمل على رموس الحالين ويزف إلى القلعة ويكون يوماً مشهوداً. وفى هذه السلاح خاناه من الصناع المقيمين بها لإصلاح المسدد وتجديد المستعملات جماعة كئيرة ...

( القلقشندى : صبح الأعثى ج ٤ ص ١١ - ١٢ ) .

### الزردخاناه :

أطلق اللفظ أحياناً على السلاح نفسه ، أو على السجن المخصص للمجرمين من الآمراء وأصحاب الرتب .

( Dozy : Supp. Dict. Ar. )

الدردَكاش:

الصائع الذي يعمل في السلاح عاناه، في صنع السلاح و إصلاحه و تجديده. ( القلقهندي : صبح الاعثى ج ٤ ص ١٢ ) .

الزعر:

أنظر حرفوش والشلاق.

الزغل:

النقود المريفة ، ويطلق اسم الرغلية على مريفيها .
( Dozy : Supp. Dict. Ar. )

زكاة الدرلية:

ضريبة على الآلات المستعملة ، يمعنى أن هذه الركاة كانت تفرض على من يستخدم الدواليب (أى الآلات والعجلات) في الرى أو الغرل أو صناعة السكر أو غيرها .

( زيادة : السلوك ج ١ ص ٦٦٤ حاشية ١ ) .

زكاة المداد:

دكاة مفروضة السلطان سنوياً على قطعان القبائل العربية والتركالية ، وكانت تصل في كل سنة إلى عشرات الآلاف من الغنم .

رمام دار ( زنان دار ) :

الموكل بحفظ الحريم : أي الذي يتحدث على باب ستارة السلطان أو الامير من الحدام والحصيان .

( القلقشندى : صبح الأمثى ج ه ص ٤٥٩ - ٢٦٠ )

ازنار:

معه زنانير، وهو حزام أو وشاح تميّز بلبسه أهل الذمة فى المصور الوسطى . ( Dozy : Dict. Vot. Ar. )

الو نارى:

كسوة للحصان تكون مفتوحة فوقصدره ومسدولة على الكفل بحيث لايرى الذيل ، وكان الزنارى يعطى بدل الكنبوش لمن عظمت مقدرته ومقامه عند السلطان ، ويصنع من الاطلس الاحر أو الجوخ . (ريادة : السلوك ج ١ ص ٥٥١ حاشية ه ) .

زجير

سلسلة .

الويار (أو الريارة):

جمعها زيارات ، وهي آلة حربية كالقوس الذي يرمى به البندق .

( w)

الساق:

الامير الذي يتولى ستى السلطان على الموائد ، والإشراف على مد السماط وتقطيع اللحم ، وستى المشروب بعد رفع السماط . ( القلقشندى : صبح الاعشى ج ه ص ٤٥٤ ) .

استاره:

وجمعها ستائر ، حائط أو حاجر خارجى يحتمى خلفه المدافعون عن حصن أو سور ، ويستخدم المهاجمون الستائر كذلك للوقاية من قدائف العدو .

( Dozy t Supp. Dict. Are. )

## السراخور :

وجمعها سراخورية : كبير الجماعة الذين يتولون علف الدراب ، وتحرف أحياناً إلى سلاخور وسلاخورية .

( القلقشندى: صبح الاعثى ج ه ص ٤٦٠ – ٤٦١ · آبو المحاسن : النجوم ج ١٠ ص ١٢ حاشية ٢ ) .

# صرير الماك :

هو تخت الملك: وهو عبارة عن د منبر من رسمام بصدر إبر ان السلطان الذى يحلس فيه ، وهو على هيئة منابر الجوامع إلا أنه مستند إلى الحائط، وهذا المنبر يجلس عليه السلطان في يوم مهم كقدوم رسل عليه ونحو ذلك ... ،

(القلقشندى: صبح الأعشى ج ٤ ص ٦ - ٧) .

### سقرق:

وعاء عاص بشرب الحر ، وبوجد نوع من النبيذ الحبشى اسمه سقرقة .

(زيادة : الساوك ج ١ ص ٥٠)

#### سقان

خف ثان يلبس فى القدمين فوق خف آخر ، إعتاد أن يلبسه السلطان والأمراء والجنود والحريم فى عصر الماليك . (أبو المحاسن : النجوم ج ٧ ص ٣٣١ حاشية ٥ ) -

## سكرجة:

وجمعها سكارج ، وهي الأواني .

الماط:

المائدة : مايبسط على الأرضر لوضع الاطعمة وجلوس الآكاين ..

السمط:

الثوب الذي ليست له بطانة ، طيلسان .

السنجق:

وحمه سناجق ، وهي وايات صفر صفار تربط بطرف الرماح ويحملها السنجقدار .

(القلقشندى: صبح الأعثى ج ٤ ص ٨ ، ج ٥ ص٥ و ١ - ١٥٨) .

السنجقدار:

حامل السناجق.

السواق:

وجمعه السواقون ، الصخص المكلف بإدارة سانية الماء في جامع أو غيره .

( ديادة : الساوك ج ٢ ص ٥٥٧ حاشية ١ ) .

سوس :

نوع من الملابس أو الآقشة المرخرفة أو المطررة بالزعارف ، يرجح أنها كانت من الحرير أو الكتان الرقيق ، واستخدمت في عمل القمصان (السواس) .

( Dozy : Supp. Dict. Ar. )

(m)

هاد (أو مشد):

مفتش ، فيقال شاد الدواوين أي الذي يفتش على الدواوين ويراجع

حسا باتها ، ومثله شاد الجوالى وشاد الركاة ·· وتسمى العملية شد ، فيقال شد الدواوين أى التفتيش عليها .

(زيادة: السلوك ج ١ ص ١٠٥ حاشية ٢) .

## شاد العائر:

یکون صاحب هذه الوظیفة دمتکلها فی العهائر السلطانیة بما یختار السلطان إحداثه أو تحدیده من القصور والمنازل والاسوار ، ( القلقشندی : صبح الاعشی ج ع ص ۲۲ ) .

## الشاش :

ما يلف حول غطاء الرأس من قماش رقيق .

( Dozy : Dict. Vet. Ar. )

#### الشحنة:

الشرطة ، وصاحب الشحنة هو متولى رياسة الشرطة، ويقال للوظيفة الشحنكة .

( Dozy | Supp. Dict. Ar. )

## الشرابخاناه:

بيت الشراب ، ويحوى مختلف أنواع الآشرية ــومنها الآدوية ــ الني يحتاج لمايها السلطان ، فضلا عن الآوانى النفيسة المصنوعة من الصينى الفاخر ،

( الفلقشندى : صبح الأعشى ج ؛ ص ١٠ . النويرى ؛ نهاية الأرنبية ع ٨ ض ٢٢٤ ) .

( ٢٩ - المعدر المالكي )

الشرابي :

هو الذي يصنّع الاشربة والادوية ، وهو أحد رجال الشرابخا ناه ، مثل الشربدار .

( القلقشندى : صبح الأعشى ج ه ص ٤٦٩ ) ٠

الشرب:

وجمعه شرابى ، قمش رفيع من الكتان كان يستعمل فى معظم الاحيان للمائم .

( Dozy 1 Supp. Dict. Ar. ).

الشريدار:

هو الذي يقوم بالحدمة في شرابخاناه السلطان أو الأمير ، وكانت هذه الوظيفة من وظائف الحدم أو الحرف الصناعية . أما الامير الذي يتولى ستى السلطان على الموائد فاسمه الساقي .

(القلقشندى: صبح الاعثى ج ٥ ص ٤٦٩ ، ٤٥٤)

الشربوش :

قلنسوة طويلة تلبس بدل العامة وكانت شارة للأمراء فلا يلبسها المعممون، وقد ألغى استعالها بمصر زمن الماليك البرجية .

( Dozy : Dict. Vet. Ar. )

الفهش:

اوغ من الجوز ه ـ

﴿ أَبُو الْحَامَانُ \* النَّجُومُ سَ طَلِّمَةً ݣَالْبِيقُورُ ثَيًّا بِي ٣٩٨ ـ ٧٩٨ ﴿

#### شمار السلطنة :

مظاهر السلطنة ، أى أبواع الملابس والأدوات والترتيبات الى كان يظهر بها السلطان في المواكب سواء داخل القلعة أو خارجها . (القلفشندى : صبح الاعشى ج ٤ ص ٧ - ٨ ، ٤٤ - ٩٤) .

## شكارة:

وجممها شكائر . وهو الـكميس للنقود أو غيرها ( Dozy : Supp. Dict. Ar. )

#### الشلاق:

الرعر والرعاع الذين يضايقون الناس في الطرقات ويدخلون الحرف في قلوبهم ، والشلق الضرب بالسوط .

(زيادة : السلوك ج ١ ص ٦٩٥ حاشية ١).

#### شمسة :

سماعة البابأو المدق من الحديد أواانحاس الأصفر، وجممها شماسات · (عبد اللطيف إبراهيم : دراسات ، مجلد ۲ تحقيق ٦٥ ) ·

#### شمعة :

وجمعها شمرح وهي الأعمدة الحشبية الدقيقة . ( Dozy : Supp. Dict. Ar. )

#### شنی :

وجمعه شناير ، شريط من الحرير الأسود أو الأحر الفاتم ، عرضه شهران وطوله نحو سبعة أذرع ، تلفه النساء على رموسهن فوق المعما بة بحيث يتدلى أحدطرفيه من مقدم الرأس والثاني من مؤخرها ، ( ويادة : السلوك ج ۲ ص ۲۸ حاشية ۱ ) .

شبني(شينية):

وجمعه شواتى . أكبر نوع من السفن الحربية عرفته مصرفى العصر المائيكى ، وكان يجدف بمائة وأربعين مجدافاً وتركب فيه المقائلة والجدافون

( ابن ماتى : كتاب قوانين الدواوين ص ٢٣٩ – ٣٤٠ ، المقريزى: المواعظ ج ٢ ص ١٩٤ – ١٩٥ ) .

(ص)

الصاع:

مكيال الحبوب يساوى نصف ويبة ، والويبة اللاث كيلات.

(زيادة : السلوك ج ١ ص ٤٠٩ حاشية ١ ).

الصبر:

البيع إلى أجل مسمى ، أو بغير ثمن معين .

( المقريزي : السلوكج ٢ ص ٧٧٦ حاشية ٤ ) .

صفه:

مسطبة ، أربكه ، مقعد .

صولق :

وجمعه صوالق، وهو جراب أو كيس من جلد توضع به حاجات السفر من الراد، ويضعه الشخص في حرامه من الجهة اليمني . ( الحفظ التوفيقية ج ١٠ ص ٢٠٠ ، زيادة : السلوك ج ١ ص ٧٨٩ ، عاشية ٢٠ ، أبر المحاسخ : النجوم ج ٧ ص ٧٨ ) .

(b)

الطارمة:

وجمه طارمات ، بيت من خشب يبنى سقفه على هيئة قبة لجلوس السلطان .

( Dozy : Supp. Dict. Ar. )

الطارىء:

ثالث سماط سلطانی بمد فی أول النهار ، ویكون منه مأكول السلطان . (المقریزی : المواعظ ج۲ ص ۲۱۰–۲۱۱) .

الطبائمي:

طبيب الأمراض الباطنية .

طهر:

وجمعه أطبار ، وهو الفأس من السلاح ، معرب تبر .

الطيردار:

هو الذي يحمل طبرالسلطان – أى فأسه – عندركوبه فى المواكب. وأمير طبر هو الذي يتحدث على الطبردارية الذين محملون الأطبار. ( القلقشندى : صبح الاعشى ج ه ص ٤٥٨ ، ٤٦٢ )

طبقة:

وجمعها طباق ، وهى ثـكنات الماليك بقلعة الجبل ، وكانت كل طبقة تضم الماليك المجلوبين من لمد واحد . ( المقريزى : المواعظ ج ٢ ص ٢١٣ -- ٢١٤ ) .

الطراحة:

وجمعها طر اريح ، مرتبة يفترشها السلطان إذا جلس .

( Dozy : Supp. Dict. Ar. )

طراد (طريدة):

وجمعه طرائد ، وهو نوع من المراكب الجربية يستعمل غالباً في حل الحيول والفرسان .

( Dozy : Supp. Dict. Ar. ) . ( ابن مماتى : كتاب قوانين الدواوين ص ٣٣٩ ) .

الطراد:

هو الشريط من الكتابة على الحجر أو الرخام أو الخشب ، ويكتب عليه عادة اسم المنشىء وتاريخ الإنشاء . ويوجد على جانبى المدخل الرئيسى للعبارة أو على فتحات الأبواب والنوافذ و الإيوانات أوعلى واجهة العبارة .

(عبد اللطيف ابراهم : دراسات تاريخية ، مجلد ٢ حقيق ١١٨)

## طرخان:

الامير المتقاعد دون أن يكون مغضو با عليه ، ولذا كان له أن يقيم حيث شاء .

## طرد وحش:

نوع من قاش حرير منقوش بمناظر الصيد والطرد ، وكانت تصنع منه بعض الخلع السلطانية

( Dozy : Supp. Dict. Ar. )

طريدة:

(انظر طراد).

## الطشيع خاناه:

أى بيت الطفت ، وفيه يكون أنواع الطشوع اللازمة المسل الآيدى والقاش وغيرها ، فضلا عن المقاعد والمخاد والسجادات الى تلزم السلطان ، وللطشت عاناه مهتار يشرف عليه .

(القلقشندى: صبح الاعشى ج ٤ ص ١٠ - ١١) .

## الطشع دارية:

هم غلمان الطشت خاناه .

(القاتم عندى: صبح الأعشى ج ٤ ص ١٠ - ١١)

### طلب:

لفظ كردى معناء الآمير الذى يقود مائتى فارس فى ميدان القتال، ويطلق أيضاً على قائد المائة أو السمعين. وقد عدل مدلول اللفظ فأصبح يطلق على الكتيبة من الجيش.

(زيادة ، الساوك ج ١ ص ٢٤٨ حاشية ٢) .

## الطمعًا ( عَمَّا ) :

البراءة التي تصدر من قبل الساطان أو الملك بالعفو عن مجرم أو نأمين خاتف والطمغا أيضاً شعار السلطان أو الآمير .

( زيادة : السلوك ج ١ ص ٢٧٩ حاشية ٤ ، ص ٨٧٢ حاشية ١ ) ٠

### الطواشي :

وجمعه ظواشية ، وهم الحصيان الذين استخدموا في الطباق المملوكية ، وفي الحريم السلطاني ، « وكانت لهم حرمة وافرة وكلة نافذة ، ويعد شيخهم من أعيان الناس ، .

( المقريزي: المراعظ ج ٤ ص ٢١٩ )٠

الطومار :

نوع من أنواع الحط ، أو من أنواع الكتابة . ( القلقشندى : صبح الاعشى ج ٣ ص ٧٥ ) .

(ظ)

الظرف:

وجمعه ظروف ، وهو الوعاء وكل ما يستقر فيه غيره .

(ع)

العاقدة

هو الذي يتولى تحرير العقود وكتابتها ، كعقود البيع و الزواج ، وهو دون القاضئ في الرتبة .

( Dozy 1 Supp. Dict. Ar. )

العامل:

وجمعه عاملون ، وهو من يتولى تنظيم الحسابات الديوانية وكتابتها . (القلقشندى : صبح الاعشى ج ه ص ٤٦٦ ) .

المبرة:

مقدار المساحة ، وهي في الإصطلاح المالي القديم مقدار المربوط من الخراج أو الأموال على كل إقطاع من الأرض ، وما يتحصل عن كل فرية من عين أو غلة .

( عيد اللطيف ابراهيم : دراسات ، مجلد ٢ تحقيق ٥١٠ ) .

عرادة:

وجمعها عرادات ؛ وهي آلة حربية أصفر من المنجنيق ، ترمى بالحجارة إلى المرمى البعيد .

( زيادة : السلوك ج ١ ص ٦٢ ، حاشية ٤ ) .

المرزف:

مساعد المؤدب في الإشراف على الآيتام المسجلين بالمكتب، ويكون بالمكتب طدة عدة عرفاء مختص كل منهم بالإشراف على بضعة صبيان .

المصابة:

وجمها عصائب، وهي راية عظيمة من حرير أصفر مطرزة بالذهب، عليها ألقاب السلطان، تحمل في المواكب السلطانية .

العلامة السلطانية:

هى ما يكتب السلطان بخطه على صورة اصطلاحية خاصة ، وكان لكل سلطان علامة وتوقيع .

(زيادة: السلوك ج ١ ص ١٤٤ حاشية ١).

علم دار :

هو الذي يحمل العلم في ركاب السلطان.

( القلقشندى : صبح الأعشى ج ٤ ص ٢٢ ، ج ٥ ص ٢٥٤ ، ٢٢٤ )

العنبرينه :

نوع من الحلى الممنبر تلبسه النساء حول الرقبة ، والعنبريون هم تجاد المنبر المستخدم في الحلى وكان لهم سوق كبير بالقاهرة . ( المقريزي : المواعظ ج ٢ ص ١٠٢ – ١٠٣)

الفاشية:

قبة دمن أديم مخروزة بالذهب ، يخالها الناظر جميعها مصنوعة من الذهب ، تحمل بين يديه ( السلطان ) عند الركوب في المواكب الحفلة كالميادين والاعياد وتحوها ، يحملها الركاب دارية ، . ( القلقشندى : صبح الاعشى ج ٤ ص ٧ )

غراب:

وجمعه أغربة ؛ نوع من السفن الحربية تركب فيه المقاتلة والجدافون. ( ابن مماتى : قوانين الدواوين ص ٣٣٩ ــ ٣٤٠ ) .

الغفار:

وجمعه غفائر ، المعطف .

( Dozy : Supp. Dict, Ar. )

غلام:

وجمعه غلمان ؛ وهو من يقوم مخدمة الخيل ، وهذا اللفظ . في أصل اللغة مخصوص بالصبي الصغير والمملوك ، ثم غلب على هذا النوع من أرباب الخدم . .

( القلقشندى : صبح الأعشى ج ه ص ٤٧١ ) .

الفلاميات :

الجواري يلبسن لباس الغلمان .

( Dozy : Supp Dict. Ar. )

الغيار :

الم عمن الملبوس تميز به أهل الذمة عن المسلمين في العصور الوسطى . ( Dozy : Supp. Dict. Ar. )

(t)

# قانوسية :

وجممها فانوسیات ؛ کمیة معینة من شمع الفوانیس . ( Dozy : Supp. Dict. Ar. )

# الفراش عاناه :

بيت الفراش ، وكانت تشتمل على أنواع الفرش من البسط و الخيام اللازمة للسلطان في أسفاره وإقامته عارج القلمة . ( القلقشندى : صبح الاعشى ج ٤ ص ١١ ) .

# فرس النوبة :

فرس مجهو بالسرج والغاشية ، يحفظ بقرب حضرة السلطان لاستخدامه فى الطوارى، أو للركوب إعلاماً بقيام سلطان جديد . ( ابن أبى الفضائل: كتاب النهج السديد ، ص ٤٣٢ ) .

#### الفرمان:

وجمه فرمانات ، ما يصدره السلطان أو الملك من الكتب للولاة والوكلاء والقصاد يعلن فيها .

#### الفضة النقرة:

سبيكة من الفضة والنحاس الأحمر بنسبة ثلثين من الفضة وثلث من النجاس الأحمر ، ومنها كانت تضرب الدراهم النقرة . ( القلقشندى : صبح الاعشى ج ٣ ص ٤٤٣ ، ٤٦٣ ) .

الفلس:

وجمه نلوس ، هملة صغيرة ، وكانت في مصر على اوعين أحدهما المطبوع بالسكة وثانيهما غير المطبوع . وكان الصنف الثانى عبارة عن قطع مكسرة من النحاس الآحر أو الأصفر ويعبر عنها بالمتق . ` (الفلقشندى: صبح الاعشى ج ٣ ص ٤٤٣ — ٤٤٤).

نیاد:

وجمعه فهاده ، وهم الأشخاص الموكول إليهم حرّاسة الفهود . (زيادة : السلوك ج ١ ص ٤٩٤ حاشية ٤ ).

نرطة :

مرادف البقجة ، وهى قطعة من قاش من الحرير السكندرى تحمل فيها الاوراق الرسمية مرتبة إلى حضرة السلطان . ( ديادة : السلوك ج ١ ص ٧٨ه حاشية ١ ) .

الفوقانية :

وجمعها الفوقانيات ، الرداء الذي يلبس فوق الملابس، وعكسما التحتانية . ( Dozy : Diet. Vet. Ar. )

( 5)

القباء:

ملبوس (فرحية – تفطان) وقد وصف المقريزى الأقبية على عصر المهاليك بأنها و إما بيض أو متهرة أحرَ وأزرق، وهي ضيقة الأكام على هيئة ملابس الإفرنج البوم.

( Dozy : Supp. Vet. Ar. )

القبر:

آلة موسيقية .

قبع

وجمه أقباع ، غطاء للرأس يشبه الطاقية ، ويصنع من الحرير أحياناً .
وكان يوضع تحت الطربوش الذي تلف حوله العامة. وجا ف خطط المقريزي ذكر سوق الإقباعيين •

(ان الحاج: المدخلج ؛ ص ٢٤).

القبق ( القباق ):

القرعة العسلية ، وأطلق في عصر الماليك على الهدف المستعمل في لعب الرماية المعروف بالقبق أيضاً ، وكان هذا الهدف يصنع على شكل قرعة عسلية من ذهب أو نضة .

(زيادة: السلوكج ١ ص ١٨٥ حاشية ٦).

قر باص :

وجمعها قرأبيص، وهي الحجارة 🖟

( Dozy : Supp. Dict. Ar. )

القرط:

اأرسيم .

(زيادة : السلوك ج ١ ص ٥٠٥ حاشية ٤ ) .

غرطاس ا

وجمعها قر اطيس ، وهي نوع من الفلو س النحاسية أو الدرام الملفوفة على شكل أصبع .

( Dozy i Supp. Dict. Ar. )

#### القرائل:

قيص النساء، أوالثوب الدى لا أكامله والفرقل كدلك سلاح بشبه الدرع بتخذ من صفائح الحديد ويغشى بالديباج الآحر والآصفر. (ريادة: السلوك ج 1 ص ٧٤٧ حاشية ٤،٥

عبد اللطيف إبراهيم: دراسات، مجلد ٢ تحقيق ٢٠٠٠).

#### القصة

الطلب، الإلتماس، الشكوى، ورفعها صاحب الحاجة إلى حضرة السلطان عن طريق موظف خاص اسمه قصه دار. ( القلقشندى : صبح الاعشى ج ١٣ ص ١٥٤ ) .

#### القطاعة:

وجمعها قطاطيع ، المطرقة تستعمل لقطع الصخر أو هدم البناء .

#### : Jaki

وجمعها قطائع، وهي الفئة من الجند .

#### القلمة:

وجمعها قلاع ، قصد بها ــ فضلا عن معناها الأصلى وهو الحصن ــ قوس النصر أو الزينة التي تقام بعرض الطريق على الواح من الخشب ليمر من تحتما موكب السلطان .

# قلنسوة ( أو قلنسية ) ؛

وجهما قلانس ، لباش الرأس (طاقية ـ طربوش) تصنع من جلاء المناعد أو الصوف أو الحرير ، وريما لبست تحت العامة .

القلوبات:

اللوز والجوز والبندق والفستق وسائر أنواع المكسرات المشورة ، Dozy ; Supp. Dict. Ar. )

القمر:

قوع من الحمور يصنع من ابن الحيل ، واللفظ تترى الأصل. (زيادة : السلوك ص٧٦ عاشية ٢).

القند :

وجمعها قنود ، عصارة قصب السكر إذا جمد

القود:

ما يبعث به العرب إلى السلاطين من هدايا الخيل والإبل والحبوانا . النادرة

القياسة:

و جمعها قيا ييس، سفينة تستعمل في الإبحار في المياه القليلة العمق كشو اطيء البحار ، وتمكون عادة عريضة المساحة قليلة الارتفاع بطيئة السير. ( Dozy : Supp. Dict. Ar. )

القيسارية :

وجمعها قياسر، السوق المسقوفة، وأطلقت أيضاً على الخان أو الوكانة، أى البناء الذي يحتوى على غرف ومخازن للتجار، ويعلوه طباق السكني بارتفاح دورين أو ثلاثة. ( Dozy 1 Supp. Diet. Ar. )

القيطون أ

والجمع قياطين وقياطن ، الحجرة الصفيرة في لغة أهل مصر، والحيمة في لغة المدرب ، في لغة المدرب ، Dozy : Supp. Dict. Ar. i

(4)

کارمی:

وجمعه كارمية وأكارم، أى تجار الكارم، وهم تجار البهار والترابل الواردة للى مصر من الهند عن طريق الغور البين، وهم كذلك أرباب المال والآعمال المصرفية فى الشرق الآوسط فى المصور الوسطى. وكان معظمهم من بلاد الكانم الإسلامية (بالسودان الغربى) فلسبوا إلى أصلهم بعد تحريف الملقظ إلى الكارم.

(زيادة : السلوك ج ١ ص ٨٩٩ حاشية ٢، ج٢ ص ٨٢٧ حاشية٢).

كالملية :

وجمعها كوامل، نوع من الملابس الخارجية كالعباءة . ( Dozy : Supp. Vet. Ar. ) "

کبش:

وجمعه كبوش وأكبش ، آلة حربية لها رأس صخم وقرنان تدفعها الجنود نحو أسوار الحصون لتهديمها .

( Dozy ! Supp. Dict. Ar. )

كجاوة :

هو دج النساء ( فارسية ) ه

( أبو الحاسن : النجوم ج ١٠ ص ٧٠ ) .

گخال ؛

طبيب الغيون ه

الكثراد:

كوز ضيقُ الرأس يستعمل لحفظ الماء صالحًا للشرب.

( Dozy | Sopp. Dict. Ar. )

المكراع:

ذخيرة الحرب من الأطممة والمؤونة .

(زيادة أن الساوك ج ١ ص ٩٢٠ حاشية ٢).

گردوس (کردوسة) :

وجمها كراديس ؛ وهي الفرقة الحرابة الراكبة والقطعة العظيمة من الخيل .

( Dozy : Supp. Dict. Ar. )

المكراغند:

وجمه كراغنديات؛ وهو المطف القصير يلبس فوق الزردية ويصنع من القطن أو الحرير المبطن

(زيادة: السلوك ج ١ ص ٢٥٣ حاشية ٤ ) .

الكساية:

الله الذين ينتهزون فرصة الفتن للنهب ، أو فرصة الحروب لجم الغنائم.

الكسارة :

وجمعها كسارات ۽ وهي من أدوات التعذيب .

( Dozy : Supp. Dict. Ar. )

الكفاف:

وجممه الكشافة ، جماعة معينة من المسكر تقوم بكشف أخبار المدو .

#### المكلابري:

وجمه الكلايزة والكلايزية ، ومعناه فى الأصل الشخص الذى يتولى تربية الكلاب وبيعها ، ثم أصبح يطلق على الشخص الذى يركب بكلاب الصيد عندسلطان أو أمير وقد يقصد باللفظ أيضا النوغاه و الدهماء . (زيادة : السلوك ج ٢ ص ٢٢٥ حاشية ١) .

# الكلاليب:

ومفردها كلاب؛ وهي المشابك المستخدمة في تحلية الكلوته . ( Dozy : Supp. Dict. Ar. )

#### الكاينده:

وجمعها كلبندات ؛ وهي لباس الرقبة أو الكوقية يلبسها النساء على رموسهن وتزبط تحت الذةن لحفظ مانوق رموسهن من اللباس .

(أبو المحاسن: النجوم ج٧ص ٢٣٠) وهي كذلك جزء من غطاء الرأس سواء كان عمامة أو كلوته (زيادة: السلوك ج١ ص٤٩٤ حاشية١) .

انظر كلوته .

#### كاوتة :

وجمعها كاوتات ، غطاء الرأس ، طاقية صغيرة تلبس وحدها أو بعيامة. وتسمى أيضا كلفه وكلفتاه وكلفته .

(أبو المحاسن: النجوم ج ٧ ص ٣٣٠ حاصية ١ ) .

# کر :

وجمعه كمرأت ، لفظ فارسى معناه الحزام المفرغ من وسطه لوضع النقود والآشياء الثمينة فيه .

(أبو المحاسن: النجوم ع ٧ ص ٣٣١).

# گنبوش :

وجمعه كنابيش، وهو خمار لتغطية الوجه. وأطلق اللفظ أيضاعل البرذعة توضع تعت سرج الفرس. وقد حرف اللفظ إحياناً إلى كنفوش وكنافيش.

### گوسة :

وجمعها كوسات ، دوهي صنوجات من نحاس نشبه النرس الصغير ، يدق بأحدها على الآخر بإيقاع محصوص ، و شكوسي هو الذي يعترب بالكوسات .

(القلقشندى: صبح الاعشى ج ع ص ١٣٠٩).

(1)

اللاطية (اللاطئة):

وجمعها لاطيات ، وهي القلنسوة الصغيرة ناطأ بالرأس أى تلصق بها. " Dozy : Supp. Dict. Ar. )

#### اللبخة :

لعبة استحدثت فى عصر الماليك ، تشبه اللعبة العروفة اليوم باسم التحطيب أو النبوت ، فكان الشخص د يخرج له عشرة من الشطاد ويهجمون عليه بالضرب فيمسك عصاه من وسطها ويرد الجميع ، .

( زیادة : السلوك ج ۲ ص ۷۰۳ الشعران : الطبقات الكبرى ج ۲ ، ص ۱۰۲ ) .

(4)

المارستان (البهارستان):

مستشنى لممالجة ألمرضى وإقامتهم .

مباشر:

رجمه مباشرون ، وهم الموظفون الإداريون .

مباشرو الحتم :

اطلق هذا اللقب على موظفين أشبه بموظنى الجمارك فى العصر الحالى ، يقومون بمراقبة الوارد والصادر من البضائع ، ويفرضون عليه مكوسا تختلف باختلاف الاحوال ، ثم يختمون البضاعة بخاتم طاص دلالة على استيفاء المكس .

( زيادة : السلوك ج ٢ ص ٢٣٤ حاشية ١ ) .

المتجرة

ما يتجر فيه السلطان من البضائع لحسابه الحاص ، وكان يقوم بذلك موظف من موظفي السلطان .

( مقدمة أن خلدون ج ١ ص ٢٤٤ - ٢٤٥ ) .

مثال:

وجمعه مثالات ، وهو أولمايكتب،ن الأوراق الرسمية إيدانا بإعطاء أحد الماليك إقطاعا من الإقطاعات الخالية .

(الفلقشندى: صبح الأهشى ج ١٣ ص ١٥٣) .

عارة:

وجمعها محاير ، وهي صناديق تشد إلى جانبي الرحل ، وكان للساير سوق خاص بالقاهرة اسمه سوق المحايريين .

(المقريرى: المواعظ ج ٢ ص ١٠١) .

الخايل:

وجمه المخايلون، الرجل ألذى يدير لمبة خيال الظل.

: 4.42

وجمعها مخاف ، طبق واسع هميق يتسم لـكمية كبيرة من اللحم والطمام في الموائد الـكبرى وللروانب المقروة للأمراء .

(زيادة : الصلوك ج ٢ ص ٤٦٨ حاشية ٣ ) .

مدورة السلطان:

خيمته الكبيرة الخاصة به والتي تنصب له في الأسفار والحفلات .

مراوة:

وجمعها مراوات، قطع من المعدن أو غيره يزان بها صرح الفرس وتخاط بقهاش السرج .

( Dozy: Supp. Dict. Ar. )

مرمة:

وجمعها مرمات ، نوع أمن السفن الكباد .

المرملة:

ظرف يوضع به الرمل الذي كان الكتاب يستعملونه لتجفيف الكتابة. (القلقشندي: صبح الأعثى ج ٢ ص ٤٧٨ - ٤٨٠) .

المروزي :

قاش سميك من الحرير الجيد أو القطن ينسب إلى مدينة مرو.
 ( Dozy : Supp. Dict. Ar. )

المرملاتي:

هو الذي يقوم بتسبيل الماء في السبيل ، ويتولى الحدمة في الأوقات المحددة ليسهل الشرب على الناس والحيوان.

( عبد اللطيف ابراهيم : دراسات ، مجلد ٢ تحقيق ٦٦٨ ) .

السالة:

( انظر أسلمي ) ،

المسترقة :

حصرة صغيرة بمثابة خزانة بأعلى المنزل أو مجاورة للمطبخ عادة ، وتـكون حبيسا غالبا .

(عبد اللطيف ابراهيم : دراسات ، مجلد ٢ تحقيق ٢١٧).

### المسترفى :

موظف من كتاب الأموال بالدواوين ، عمله صبط الديوان التابع له والتنبيه على مافيه مصلحته من استخراج أمواله ونحو له في الأمور المستوفين مستوفى الصحبة وهو يشارك الوزير ويعاونه في الأمور العامة مثل كتابة المراسيم وتسجيلها ومثله في النفوذ مستوفى الدولة. وكان لكل ديوان من دواوين الدولة ناظر و تحته المستوفى والشاد .

مسخرة:

وجمعها مساخر : وهي ألماب لإضحاك الناس .

( Dozy : Supp. Dict. Ar. )

: قاله

الجُزِء الآمامي من الدكان ، وتمتد عارج إغلاق الدكان نفسه لعرض البضائع عليها أو الجلوس المترددين على المتجز .

مسطح :

وجمه مسطحات ، نوع من السفن له سطح .

( Dezy : Supp. Dict. Ar. )

السقفات الهلالية:

هى العقارات المسقفة الموقوفة من بيوت وحوانيت ورباع وعالت وطواحين ومعاصر وغيرها ، والتي تدر دخلا هلالياً أو شهرياً ( مال هلالي ) ، ويطلق عليها كذلك اسم المستغلات الهلالية . ( عبد اللطيف إبراهم : دراسات ، مجلد ۲ تحقيق ٤٢ )

المدارنة:

وظيفة يتولاها الموظفون الذين يشرفون على الأمور المااية ، وبخاصة في الأوقاف .

( ابن مماتي : قوانين الدواوين ص ٣٠٢ ) .

المشتريات (المشروات):

هم المهاليك الجلبان أو الاجلاب الذين كان السلطان يشتريهم لنفسه .

المشير:

(انظر الإشارة).

#### الصانمات:

أموال الرشوة والمداراة •

#### مطلق:

جمعه مطلقات ، وهي مايرسله السلطان من رسائل حامة إلى نوابه بمصر ونيابات الشام ." وقد يكون فيها سر لايراد" (ظهاره إلا عند الوقوف عليه ، وفي هذه الحالة تصدر مختومه .

(القلقشندى: صبح الأعشى ج٧ ص ٢١٨ - ٢٢١).

#### المادى:

المراكب الى استخدمت لتعدية الناس عبر النيل ، وكان ها مواضع معينة اضبط رسوم التعدية . ومن هذه المعادى في عصر المهاليك معدية البابة ومعدية المقياس ومعدية الجسر بالجيزة ومعادى جريرة الذهب . (المقريزى : المواعظ ج ١ ص ١٠٤ ؟ زيادة : السلوك ج ٧ ص ١٠٥ . حاشية ١).

# المعالج :

وجعها المعالجون ، وهم الذين يلعبون برفع الآثقال .

(زيادة : السلوك ج ٢ ص ٩٩٥ حاشية ١ ).

#### المعامل:

وجمعه معاملون ، وهم المتعهدون الدين يمدون المطبخ السلطاني بما يلزمه من حوائج ومواد غذائية .

( Dozy : Supp. Dict. Ar. )

#### المصرة:

آلة للتعذيب تتكون من خشبتين مربوطنين بيعضهما يرضع ينهما وجه المعاقب أو وأسه أو وجلاه أو عقباه ؛ ثم لقد الحشبتان شداً وثيقاً حتى يؤدى ذلك أف كثير من الاحيان الله للمضور بين الحشبتين .

(زيادة : الساوك ج ١ ص ٧٤٠ حاشية ٣ ) .

#### الميد:

صاحب وظيفة بالدرسة ، بأنى دون المدرس فى الاهمية ، وعمدان يعيد الطلبة ماألقاء دايهم المدرس ليفهمرء ويحسنوه

(القلقشندى: صبح الأعشى ج ه ص ١٦٤).

#### المفرد:

هو الديوان الذي كانت تغرج منه في زمن الدولة المملوكة نفقة المهاوكة الفقة المهاوكة الماليك السلطانية من جامكيات وعليق وكسوة ؛ ويرجع السيسه إلى أيام الفاظميين .

( القلقشندى : صبح الأعشى ج ٣ ص٧٥٧ ، خليل بنشاهين : زبدة كيف المالك ص ١٠٧ ) .

#### المفرد:

غاية ارتفاع النيل.

### المفرد :

يطلق اللفظ على الجندى أو المدلوك، فيقال وصل مفرد من الصعيد (على مبارك: المحلط التوفيقية ج ٩ ص ٣٠)

#### مفردی:

وجمعه مفاردة ، نوع من عساكر حلقة السلطان كانوا يتبعون ديوان المفرد مباشرة .

( زيادة : السلوك ع ١ ص ٤٨٠ حاشية ٧ ) .

# المقام:

لقب من ألقاب كبار رجال الدولة في عصر الماليك ، فيقال المقام السلطاني أو المقام العالم السلطاني للسلطاني والمقام الملكي للملك نفسه وأتباعه المنسو بين إليه من أمراء ووزراء . أما المقام العالى فقط فكان من الالقاب التي اشترك فيها أرباب السيوف والانلام .

(القلقشندى: مبح الأعشى ج ه ص ٤٩١ ، ج ٦ ص ه).

# مقدم الدولة :

( القلقشندى : صبح الاعثى ج ٥ ص ٤٦٨ ) .

# مقدم الماليك:

هو أجل الطواشية وأقربهم إلى السلطان ويشغل رتبة أمير طبلخاناه ويعاونه ناتب برتبة عشرة . وكان للأمراء أيضاً مقدمون للقيام على شئون مماليكهم . وكان لمقدم المماليك أن يتحدث في شأنهم ويحكم فيهم ، كا كان يحضر تفرقة الجامكية عليهم .

(زیادة : السلوك ج ۱ ص ۷۸۰ حاشیة ۳ ، این ایاس : بدائع الزهور ج ۳ ص ۱۹۱ ) .

# المقر نص :

وجمعها مقر نصات ، خلية معارية استخدمت على نطاق واسع في عصر الماليك في أجراء مختلفة من العارة مئـــل أركان القباب والمنارات .

( عبد اللَّطيف أبراهيم : دراسات ، مجلد ٧ تحقيق ٦١ ) .

# ا منقم

وجمعه مقانع ، وهو منديل تغطى به المرأة رأسها ويكون أضيق من القناع ، أو هو النصيف الذى تضعه النساء فوق وجوههن . ( ديادة : السلوك ج ٢ ص ٤٢٣ حاشية ١ ) .

# مكاحل البارود:

هى المدالمع التي يرمى عنها النفط . وهي أنواع . ( أبو المحاسن : النجوم ج ١٢ ص ٢٧٧ ) .

# المكس:

وجمعه مكوس ، وهي كل ما تحصل من الأموال لديوان السلطان أو لاصحاب الإقطاعات أو لموظني الدولة عارجا عن الحراج الشرعى . ( المقريزى : الموافظ ج ١ ص ١٠٠ – ١١١٠ - ٢ ص ١٣٠ – ١٧٤ ) . القلقشندى : صبح الاعشى ج ٣ ص ٤٦٨ – ٤٧١ ) .

# مكوك :

وجمعه مكاكيك ، وهو مكيال للحبوب يسع صاعاً ونصفاً ، والساع قدر نصف ويبة ، والويبة ثلاث كيلات ،

#### الملطفات :

رسائل كانت تكتب عادة إلى الأمراء للترضية والمدح أو التغرير والتأمين . تمهيداً لما يرمعه لهم السلطان من عقوبة أو قتل .

(زيادة : السلوك ج ١ ص ٨٥٢ حاشية ٣) .

#### الملوطة :

وجمعها ملائيط ، قباء واسع الكمين طويلهما يلبس فوق الفرجية ، وكانت تصنع أحياناً من الحرير الحالص أو الكمتان الرقيق، وكانت لياساً قومياً في عصر الماليك .

( Dezy : Dict. Vet. Ar. )

### المماليك الاحداث:

هم المماليك الحديثو العهد بالحدمة ، وربما قصد باللفظ المماليك الأواذل أو السفلة .

( زيادة : السلوك ج ١ ص ١٤٣ حاشية ١ ) .

### عاليك الأمراء:

هم المماليك التابعون للأمراء مباشرة ، ومنهم تتألف الوحدات الحربية التي يذهب بها الامراء مع السلطان في حروبه .

### المماليك البرانية :

المماليك والأمراء الذين ليسوا من الخاصكية ، ويقال لهم أيسناً الخرجة .

( ألمقريزي : المواعظ ج ٧ ص ٢١٧ ) .

### المماليك الجوانية:

الماليك الخاصكية.

# الماليك الحرسية:

هم المماليك الذين يوكاون بحراسة مكان من الأمكنة .

# المماليك ألخاسكية :

قسم من المماليك السلطانية يتميزون عن بقية المماليك السلطانية بانصرائهم وهم صفار في خدمة السلطان ؛ فهو الذي يتولى تربيتهم وعتقهم .

### المماليك السلطانية:

مشتريات السلطان وجلبانه ، وما يتبق عنده من مماليك من سبقه في السلطنة ، ومرتباتهم جميعاً من ديوان المفرد .

# المناخ:

وجمعه مناخات ، وهي الامكنة المخصصة لانواع الجمال السلطانية \_\_\_ كالإصطبلات لانواع الحيل \_\_ وجميعها كانت تابعة لإدارة الإصطبلات السلطانية .

( خليل بن شاهين : زبدة كشف الممالك ص ١٢٥ ، المقربرى : المواعظ ج ٧ ص ٢٧٤ – ٢٢٠ ) .

#### منجنيق :

وجمه مجانيق ، آلة من خشب لقذف الحجر على المدو إلى مسافات

(القلقفندي: صبح الاعثى ج ٢ ص ١٢٧)

#### ملشور :

وجمعه مناشير ، وهى فى الأصل كلما يصدر عن السلطان من مكا نبات لا تحتاج إلى ختم كالمكا نبات الحاصة بالولاية ومنح الإنطاعات . ( القلقشندى : صبح الاعشى ج ١٣ ص ١٥٨ ) .

النصفة (النطق):

أوع من الآحرمة التي توضع حول الوسط، ويكون غالباً من الذهب أو الفضة وأحياناً من الجلداو القماش. وجاء في دوري أنه لا يحور للرجال التحلي بالذهب والفضة إلا في ثلاثة مو اضع هي الخاتم والمنطقة وحلية السيف.

( Dosy : Dict. Vet Ar. p. 420. )

المنفر :

ألذى ينفخ البوق.

البتار:

لقب يطلق على كبير كل طائفة أمن غلمان البيوت ، فيقال مهتار الشرابخ الله ومهتار العلشت خاناه ، ومهتار الركاب خاناه .

(القلقشندى: ج وص ٤٧٠ أبو المحاسن: النجوم ج ٩ ص ٤٧ ، حاشية ٣) .

Ilyaich:

هو الذي يتلقى الرسل والعربان الواردين على السلطان وينزلهم دار الضيافة ويتحدث في القيام بامرهم .

( الفلفشندى : صبح الأعشى ج ٤ ص ٢٢ ، ج ٥ ص ٤٥٩ )

المواريث الحشرية :

هي تركات من يموت ولا وارث له .

الموجب :

ما يدفعه التجار على متاجرهم وأموالهم بنسبة مقررة . (زيادة : السلوك ج 1 ص ٥٥٥ حاشية 1) .

المودع:

و جمعه مودعات ، وهو صندوق لحفظ مال مخصوص لغرض معين ، وسودع الحكم صندوق يوضع فى عهدة قاضى القضاة لحفظ أموال البيتامى القصر وأموال الغائبين أيضا .

( ديادة : السلوك ج ١ ص ٨٦٤ حاشية ٣ ) .

المؤدب:

معلم المسكتب ، الذي يقوم بتعليم أيتام المسلمين ويشرف عليهم عليها و خلقيا .

: sladl

درس ديني للوعظ والإرشاد والحث على التقوى . وكان أثم هذه المواعيد ميماد الرقائق (رقائق الحديث الثبوى) .

Dozy i Supp. Diet. Ar. )

اليقات :

وظيفة من الوظائف الهامة فى المؤسسات الدينية ، يتو لاها مؤلمن عارف بالمواقيت والفلك وعلم الهيئة ، ويعرف من يباشر هذه الوظيفة بالميقاتى . وكان يعتمد فى تحديد الومن وأوقات الصلاة على المزولة والساعة الرملية وغيرها من الآلات .

( عبد اللطيف لمبراهيم : دراسات : مجلد ٢ تحقيق ٦١٦ ) .

(0)

الناس :

استعمل هذا اللفظ في مصطلح مؤرخي عصر الماليك بمعني الرؤساء

أو الزعماء أو الآمراء . وقد وجدت فرقة من فرق الجيش الماليكي سميت باسم د أولاد الناس ، شملت أبناء أمراء الماليك فقط . (زيادة : السلولة ج ١ ص ، ٦٩ حاشية ٧ ) .

#### ناظر :

وجمعه نظار ، وع كبار الموظفين ورؤساء الدواوين الذين شاركوا الوزير في تصريف أعماله . وقد تنوعت القاب الفظار حسب الاحمال التي فاموا يها ، فناظر الجيش يتحدث في أمو ال الجيوش وحساباتها ، وناظر الحاص ينظر في عاص أمو الى السلطان ، وناظر الدواة يشارك الوزير في التصرف عامة ، ويسمى الآخير فاظر الدواوين أو ناظر النظار أو الصاحب الشريف ومقره ديوان النظر .

(القلقفندى : صبح الأعشى ع ه ص ١٦٥ - ٢٦١) .

# ناظر الأهراء :

يقوم صاحب هذه الوظيفة بالإشراف على شون الغلال السلطانية وما يصل إليها من غلال وما يصرف منها .

(القلقشندى: صبح الاعثى ج ع ص ٢٢).

# ناظر البيوت:

يتولى هذه الوظيفة عادة أحد أرباب القلم ، ليقوم بمشاركة الاستادار - وهو من أرباب السيف - في إدارة البيوت السلطانية كابا من المطابخ والشرابخاناه والحاشية والغلمان .

(القلقشندي : صبح الاعشى ج ٤ ص ٢٠٠٢).

# ناظر الدواوين الحشرية :

هو الذي يقوم و بالتحدث على ديوان المواريث الحشرية ، عن يموت

ولاوارث له ، أو له وارثلابستفرق ميرائه ، مع النحدث في إطلاق حميع الموتى من المسلمين وغيرهم ، . . ( القلقشندى : صبح الاعشى ج ٤ ص ٣٣ ) .

ندب :

و جمعه أنداب ، و هو كيس صغير يسع خمس بندقات . ( Dozy : Supp. Dict. Ar. )

لدب:

ندب النشاب اللعب به ، يقال لعب أندابا في الميدان ، وكان عارة بأنداب الحرب .

( کترمیر ج ۲ مجلد ۲ ص ۹۸ ابوالحاس : النجوم ج ۲ محلد ۲ ص ۹۸ ابوالحاس : النجوم ج ۲ میرود )

Dozy : Supp. Dict, Ar.)

النصفية:

وجمعها نصافى ، قاش من نسيج الحريرو الكتان . وربما أطلق اللفظ على ثياب من القطن الحشن .

( Dozy : Supp. Dict. Ar. )

النقرة:

انظر الفضة.

قىب :

وجمعها نقباء ، وكان عمل صاحب هذه الوظيفة عند السلطان أو الأمير تأدية الحدمات الصفيرة لسيده .

( القلقشندى: صبح الأعثى ج ٤ ص ٢١ - ٢٢) ، ( القلقشندى : صبح الأعثى ج ٤ ص ٢١ - ٢٢) ،

### فيب الجيش :

هو الذي يتكفل بإحسار من يطلبه السلطان من الأمراء وأجناد الحلقة ونحوم .

(القلقشندى: صبح الأعشى ج ۽ ص ٢١، ج ٥ ص ٢٥٦)

# نقيب الماليك :

يبدو أن المقصود بهذه الوظيفة فقدمة الماليك وموصوعها « التحدث على المهاليك السلطانية والحكم فهم » ·

( القلقشندى : صبح الأعشى ج ، ص ٢٦ تكريادة الساوك ج ٢ ، ص ١٦٥ حاشية ١ ) .

#### النربة :

الوقعة الحربية ، ويقال ضرب عالنوية أى صدر الأمر للمسكر بالتقهقر . (زيادة : السلوك ج ١ ص ٦٦٤ حاشية ٧ ) .

# النوبة :

اسم لآلات الطرب إذا عزفت سويا ، أو لمجموعة من المطربين إذا اجتمعوا (أوركستر).

#### الغربة :

فرق الجند الى تتناوب الوقوف لحراسة شخص السلطان ، وهي خس يكون تغييرها في الظهر والعصر والعشاء وتصف الليل وعند الصباح.

#### النوبة :

انظر خيل النوبة . .

النيابة:

يسمى صاحب هذه الوظيفة نائب السلطنة والنائب الكافل ، وكافل الممالك الإسلامية . وهو يحكم في كل ما يحكم فيه السلطان وبعلم ف التقاليد والتواقيع والمناشيروفير ذلك عا يعلم عليه السلطان . وهناك تواب أقل درجة أشبه بالحكام المحلمين ، لا يختص الواحد منهم إلا بما يقعلق بحدود نيابته .

( القلقهندى : صبح الأعشى ج ٤ ص ١٦ ) .

(\*)

الهرجة:

دنا نير تستممل خاصة في الحلى كالآساور والعقود وغيرها ، بأن يصاغ في أطرافها حلقات صغيرة أو يجمل في جوانها ثفوب ، ومفردها هرج. ( زيادة : السلوك ج ٢ ص ٣٩٣ حاشية ٤ )

المناب :

قدح الشراب

( Dozy : Supp. Dict. Ar. )

(3)

او افدى:

و جمعه وافدية ، ويقصد به الفريب الوافد إلى بلدجديد ، وأطلق هذا اللفظ على الترك والتتر الذين وفدوا على دولة المماليك في مصر والشام . واختص به ب بوجه خاص ب الأفراد الذين هاجر معظمهم من بلاد المغول إلى مصر وافدين مستأمنين أحرارا لا أجلابا

علوكين. واندبج كثير من أولئك الوافدية فى فرق الماليك السلطانية حتى وصلوا إلى أرفع مناصب الدولة ، غير أنهم ظلوا دون الماليك الذين جلبوا رقيقا ، لأن الوافدية لم ينشأوا نشأة عاليكية .

(زيادة : السلوك ج ٢ ص ٨ ، ص ٧٥٠).

الورق:

الدرام الورق - يفتح الواو أو ضمها - هي الدرام المضروبة.

ورقة:

وجمعها أوراق، استعملت في عصر المماليك بمعنى الصك الذي يكرتبه المدين للدائن .

وزير الصحبة :

يكون صاحب هذه الوظيفة وزيرا متنقلا ، يرافق السلطان فى أسفار . وحروبه ليقوم بوظيفة الوزير ويصرف الشئون ، وذلك ليتسنى الوزير الاصلى أن يقيم بالقاهرة حيث مقر عمله .

( ريادة : السلوك ج ١ ص ٩٢٧ حاشية ٢ ) :

وطاء :

جمعها أوطية ، وهو الحذاء . .

( Dozy : Supp. Dict. Ar. )

الوطاق:

الحيمة الكبيرة التي تعد العظماء.

الوكالة:

فندق لنزول التجار وبصائعهم ودوابهم للبيع والشراء .

(७)

البرك:

رئيس الممس ، ومن براقب من مطى فيثبمه . ( أبو المحاسن : النجوم ج ٧ ص ١٧٧ ) .

\* \* \*

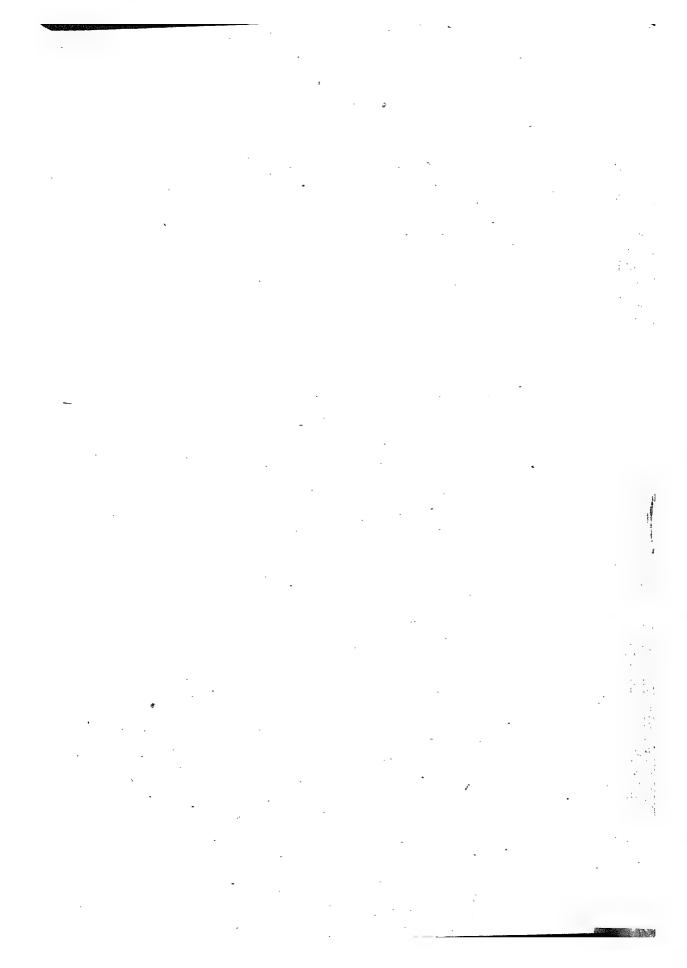

# قائمة المراجع الى ورد ذكرها في حواثق الكتاب

أولا: المراجع العربية :

- إبراهم على طرعان :

مصر في عصر دولة الماليك الجر اكسة

(القاهرة ١٩٦٠)

- ابن الأثير:

الكامل في التاريخ ١٢ جرءًا

( القاهرة ١٣٥٧ ه )

ـ احد درت عبد الكريم:

التقسيم الإدارى لسورية فى العصر العثمانى (مقال نشر فى حوالية كلية الآداب )

\_ ابن الأخرة:

ممالم القربة في أحكام الحسبة

( کیردج ۱۹۳۷ )

ــ آدم ميتر:

الحصارة الإسلامية

( القاهرة ١٩٥٧ )

\_ ابن إياس:

كتاب تاريخ مصر المعروف باسم بدائع الزهور طبعة ولاق فى ثلاثة أجزاء (١٣١١–١٣١٣ه)، وكذلك وجعنا فى الاجزاء الاخيرة من المآن إلى طبعة جمعية المستشرةين الالمالية التي قام بتحقيقها دكتور محمد مصطنى .

- ابن أيبك:

كنز الدرر أو الدر المطلوب في أخبار بني أيوب

( مخطوط )

ابن بطوطة:

رحلته ، المسهاه تحفة النظار ف غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ( الريس ١٨٨٠ )

- البلاذري :

فتوح البلدان

( القاهرة ١٣١٨ ه)

- البلوى المغربي :

رحلته ، المسماء تاج المفرق في تعلية علماء المشرق .

(مخطوط)

- بيهرس الدوادار:

زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة .

( مخطوط )

- توفيق اسكندر:

نظام المقايضة في تجارة مصر الحارجية .

( مجلة الجمية المصرية للدراسات التاريخية ١٩٥٧ ) .

- توماس أراولد :

الدعوة إلى الإسلام

ترجمة حسن ايراهيم حسن وعبدالجيدهابدين واسماهيل النحر اوى. ( القاهرة ١٩٥٧ )

```
ابن الحاج:
                                المدخل _ أربعة أجراء .
( القاهرة ١٩٢٩ )
                                                       ابن حبيب :
                           درة الأسلاك في دولة الأتراك.
( مخطوط )
                                                        ابن حجر:
                     الدرر الكامنة في أحيان المائة الثامنة .
( this pape )
                                  أربمة أجراء
                                                 حسن أحد محود:
                       الإسلام والثقافة العربية في أفريقية .
( الطبعة الثانية – القاهرة ١٩٦٣ )
                                                     حسن الباشا:
                     التصوير الإسلامي في العصور الوسطى
(القاهرة ١٩٥٩)
                                              حسن عبد الوهاب
                                   تاريخ المساجد الأثرية
( القامرة ١٩٤٦ )
                                        جزءان
                                                        العالدي:
           كتاب المقصد الرفيع الملغا الحادى لديوان الإنصا
( Male d )
```

- ابن خرداذبة: المسألك والمالك ( ليدن ١٨٨٩ ) - الخطيب: نزهة النفوس والآبدان في تواويخ الزمان ( مخطوط ) - ان خلدون: العبر وديوان المبتدأ والحير 🦟 ( اولاق ۱۲۸۹ هـ) - خليل بن شاهين الظاهرى: زبدة كشف المالك وبيان الطرق والمسالك . ( الريس ١٨٩١) \_ ابن دهاق: الجوهر الثمين في سير الملوك والسلاطين ( مخطوط ) - دعاند: الفنون الإسلامية ، ترجمة أحمد محمد عيسي . ( القاهرة ١٩٥٣ ). • وشيد الذين الحمذانى : جامع التواريخ

نقله إلى العربية عمد صادق نشأت وعمد موسى هنداوى

وفؤاد عبد المعطى الصياد .

( القامرة ١٩٩٠ )

```
۔ زکی محد حسن :
( القاهرة ١٩٤٨ )
                                     ١ _ فئون الإسلام
         ٧ ـ أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الإسلامية .
(القاهرة ١٩٥٢)
                                                 - ابن زابل:
                                        آخرة الماليك.
                                  نشره عبد المنعم عامر
( القاهرة ١٩٩٢ )
                                                ــ زيتر شتين :
                                تاريخ سلاطين الماليك
( لندن ١٩١٩ )
                                            _ سبط بن الجوزى
                                          مرآة الزمان
(الهند ١٥٥١ ه)
                                                   _ السبكى:
( لندن ۱۹۰۸ )
                                 مميد النعم ومبيد النقم
                                                   _ السبكى:
                    طبقات الشافعية الكبرى ، ستة أجزاء
(القامرة ١٣٢٤ه)
                                                _ السخاوى:
                          التبر المسبوك في ذيل السلوك •
( القاهرة ١٨٩٦ ﴾
```

```
ــ السخاوى:
```

الصوء اللامع لاهل القرن التاسع .

(القامرة ١٩٣٤ – ١٩٣١)

- سعاد ماهر :

عقود الرواج على المنسوجات الاثرية

( القاهرة ١٩٩٠ )

- سعيد عبد الفتاح عاشور:

(القاهرة ١٩٩٣)

١ - الحركة الصليبية ( جوءان )

٢ – قبرس والحروب الصليبية ؛

(القاهرة ١٩٥٧)

٣ -- الجمتمع المصرى في عصر سلاطين الماليك .

(القاهرة ١٩٩٧)

٤ - مصر في عصر دولة الماليك البحرية .

( القاهرة ١٩٥٩ )

( القاهرة ١٩٦٣ )

ه ـ الظاهر بيبرس

- أأسيد الباز العربي:

الإنطاع الحربي بمصر زمن سلاطين المماليك .

(القاهرة ١٩٥٦)

( القاهرة ١٩٧٦ )

- سيرة الظاهر بيبرس (خسون جوءًا)

- السيوطي :

تاريخ الخلفاء أمراء المؤمنين القائمين بأمر الله.

(القاهرة ١٠٥١)

```
ــ السيوطي:
                     حسن المحاضرة في أخبار مصر إوالقاهرة
(القاهرة١٨٨١)
                                                ـ المديوطي:
                                غروات آبرص ورودس .
(فينا ١٨٨٤)
                                        _ ابن شاكر الكتى:
  ( **
                                      عيون التواريخ .
                                        ـ ابن شاكر الكتى:
                                        فوات الوفيات.
( برلاق ۱۸۸۱ )
                                           جز وان
                                                ـــ أبو شامة:
                        كتاب الروضتين في أخبار الدولتين
( القاهرة ١٢٨٧ه )
                                             _ ابن الفدياق:
                            أخبار الأعيان في جبل لبنان .
( بيروت ١٨٠٩ )
                     _ الشربيني ( يوسف بن محمد بن عبد الجواد ) :
( na. ( y.)
                هر القحوف في شرح تصيدة أبي شادوف .
                                              _ الغيم أنى:
                    لواقح الانوارافي طبقات السادة الاخيار
(القامرة ١٨٨١)
                                          جز ءان
```

- صالح بن يحيى : تاريخ إيروت ( الدرت ۱۹۲۷ ) ــ عبد الرحمن فهمي د . النقود العربية ، ماضها وحاضرها . (القامرة ١٩٦٤) - عبد اللطيف ابراهم على: ١ – المحتبة المملوكية (القاهرة ١٩٦٢) ٢ – هراسات تاريخية وأثرية في وثائق من عصر المهاليك (رسالة تعب الطبع) - عبد الوهاب عزام : مها لس السلطان الغورى . ( القاهرة ١٩٤١) - أن عريشاه : هجائب المقدور في أخبار تيمور . (القاهرة ١٢٨٥) ـ على اراهم حسن : دراسات في تاريخ الماليك البحرية . (القاهرة ١٩٤٨) - هماد الدين الكانب: الفتح القسى في الفتح القدسي .

(القاهرة ١٣٢٧ه)

--- العينى:

عقد الجان في الريخ أهل الزمان

(مخطوط

- الميني :

السيف المهند في تاريخ الملك المؤيد

(مخطوط)

\_ أبو الفدا:

المختصر في أخبار البشر

الا جزءا

(القاهرة ١٩٢٥م)

- ابن الفرات :

تاريخ الدول والملوك

( بيدت ۱۹۲۹-۱۹۶۲ )

ــ ابن نصل الله العمرى:

التمريف بالمصطلح الشريف.

(القاهرة ١٣١٢ه)

ف ابن قاضي شبية :

الإعلام بتاريخ أمل الإسلام ( فيل تاريخ الإسلام ) .

( مخطوط )

ــ القلمفندي :

صبح الاعثى ف صناعة الإنشا 14. جزءا

(القاهرة ١٩١٣ - ١٩١٧)

ـ القيروال:

المونس في أخبار إذريقية وتونس

( تونس ۱۲۸۹ ):

ــ ابن كثير:

البداية والنهاية .

أربمة أجراء

(القامرة: ١٢٥٨م)

ـــ أبو المحاسن ( ابن تغرى يردى ) :

المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى

ثلاثة أجراء

( مخطوط )

ــ أبو المحاسن:

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة .

رجمنا إلى طبعة دار السكتب المصرية حتى نهاية الجدرء الثانى عشر (٨٠٨ه) ، وبعد ذلك رجعنا إلى طبعة كاليفورنيا دشر وليم بير (كاليفورنيا ١٩٣١).

ــ أبو المحاسن :

مورد اللطانة فيمن ولى السلطنة والحلافة .

( کبردج ۱۷۹۲ )

ـ محمد جمال الدين سرور: ١٠ - دولة الظاهر بيهرس الطبعة الثانية (القاهرة ١٩٦٠) ٧ – دولة بني فلاون في مصر . (القاهرة١٩٤٧) ـــ أبو محد عبد الله بامخرمه : تاريخ ثغر عدن ( ليدن ١٩٣٦) - محد کرد علی: خطط الشام جزءان (دمشق ۱۹۲۵) - محمد كعت التنبكتي: تاريخ الفتاش في أخبار البلدان والجيوش وأكابرالناس (باریس ۱۹۱۲) ــ محد مصطفى: ٩ ــ صفحات لم تنشر من بدائع الزهور لابن إياس ٧ \_ انظر ابن إباس . ـ عد مصطني زيادة : ر ــ نهاية السلاطين الماليك في مصر ( عِلَةُ الجُميةُ المصرية للدراسات التَّارِيخيَّةُ ، ١٩٥١ ) . . (٣٢ - العمر المالكي)

٣ \_ المحاولات الحربية للاستيلاء على جويرة رودس .

( علة الجيش ١٩٤٦ )

ب \_ حلة لويس التاسع على مصر وهزيمته في المنصورة

( القاهرة ١٩٦١ )

ــ محود محد عر أوس:

تاريخ القضاء في الإسلام

( القاهرة ١٩٣٤ )

\_ محى الدين بن عبد الظاهر:

١ الألطاف الخفية من السميرة الشريفة السلطانية الملكية
 ١ الأشرفية .

٧ – تشريف الآيام والعصور في سيرة الملك المنصور

(القامرة ١٩٦١)

نشر مرادكامل

- المعودي:

مروج الذهب (جزءان)

( بادیس ۱۲۸۱ - ۱۸۷۷ )

مصطنی محد مسعد :

الإسلام والنوبة في العصور الوسطى .

( القامرة ١٩٦٠ )

ح مفضل بن أب الفضائل:

النهج السديد والدر الفريد فيما بعد تاريخ ابن العميد

( باديس ١٩١١ )

- المقريري :

١ - إغالة الأمة بكشف الغمة ، نشره محمد مصطنى زيادة وجمال
 الدين محمد الشيال .

( القاهرة ١٩٤٠ )

۲۰ البیان والإعراب عما بارض مصر من الاعراب .
 ۱۸٤۷ (جوتنجن ۱۸٤۷)

٣ -- السلوك لمعرفة دول الملوك

النشره وحققه محمد مصطفى زيادة حتى نهاية سنة ه و و ه به و بقية الكتاب مخطوط بدار الكتب المصرية .

🤧 🗕 شذور العقود في أخبار النقود .

(اسطنبول ۱۲۹۸ه)

🗀 ـ المواعظ والاعتبار بذكر الحطط والآثار .

طبعة بولاق فى جزئين ( ١٢٧٠هـ) والطبعة الاهلية فى أربعة أجزاء . ( القاهرة ١٩٠٧ م )

ــ نظیر حسان سعداوی :

نظام البريدفي الدولة الإسلامية

( القامرة ١٩٥٣ )

ـــ النويرى : ( أحمد بن عبد الوهاب ) نهاية الارب في فنون الآدب .

(عنطوط)

- النويرى السكندرى ( محمد بن قاسم بن محمد )
الإلمام بالإعلام فيما جرت به الاحكام والامور المقضية في واقعة
الاسكندرية ( جرمان )

( مخطوط )

ــ ابن واصل:

مفرج الكروب في أخبار بني أيوب . نشره وحفقه جمال الدين - الشيال حتى نهاية سنة ٦١٥ ه. وبقية الكتاب مخطوط .

ــ ابن الوردى:

تاریخ ابن الوردی ( چرمان )

(القامرة ١٩٣٩)

## عالياً : المراجع الأرربية :

- Allau:

The Cambridge Shorter Hist, of India.

(Cambridge, 1924)

- Alvarez :

Portugheus Embassy

(Glascow, 1905)

- Arnold:

The Caliphate

- Atiya 1.

Egypt and Aragon

(Lepzig, 1938):

- Beazley :

Note Book of Med. History

(Oxford, 1917).

- Coulbeaux :

Hist. Politique et Religieuse de l'Abysinie.

(Paris, 1929):

- Demomby nes :

La Syrie a l'epoque des Mamelouks (2 vols.)

(Beirouth, 1921)

- Demombynes :

Masalik Alabsar

(Paris, 1927).

- Diehl:

Venice

(Paris 1916).

- D'O Hason :

Hist, des Mongols (4. Vol).

(Amesterdam, 1852)

\_ D'O Hsson :

Tableau de l'Empire Othman.

(Paris, 1824)

- Grousset :

Hist. des Croisades et du Royaume Franc de Jerusalem (3 vol.)

(Paris, 1934)

Hauteccour, et Wiet : Les Mosquées du Caire.

(Le Caire, 1932)

- Heyd :

Hist, du Commerce de Levant au Moyen Age. (2 vois).

(Leipzig, 1885)

- Hobson (R. L.):

A Guide to the Islamic Pottery of the Near East.

(London 1944)

--- Howerth :

The Hist. of the Mongols (4. vols.)

(London, 1885)

- Ibrahim Salamai :

L'Ensignement Islamique en Egyote.

- Joinville 1

Hist. de Saint Louis

(Paris, 1874)

- Kammerer :

Le Regime et le Status des Etrangers en

Egypte

(Memoires de la S. R. G. d'Egypte — Tome 15 — Le Caire. 1929. - Kingt

The Knights Hospitallers in the Holy (London, 1931)

- Lane-Poole :

A Hist. of Egypt in the Middle Ages.

(London, 1936)

- Lane-Poole :

Med, India Under Mohammeian Rule.

(London, 1912)

- Machant :

La Prise de l'Alexandrie

(Geneve 1877)

- Mac. Michael :

Hist, of the Arabs in the Sudan.

(London, 1922)

- Makhiaras :

Recital Concerning the the Sweet Land of Cyprus. (Oxford, 1932)

- Marco Polo :

Travels. (2 vois)

(London, 1903)

- Piloti :

L'Egypte au Commencement du Quinzieme Siecle.

(Le Caire, 1980)

- Quatremere :

Memoire sur l'Egypte. Hist. de Sultans Mamlouks de l'Egypte — 2 vols.

(Paris, 1837—1845)

- Reinaud :

Traité de Commerce entre la republique de Venice et les derniers sultans Mameloues d'Egypte.

(J. A. 2m Serie - Tome 4 - Paris, 1829)

- Ronciere 1

La Desouverte de l'Afrique au Moyen Age.
(S. R. G. d'Egypte, 1925)

- Runciman:

A Hist. of the Crusades (3 vels.)

(Cambridge, 1957)

- Schefer:

Le Voyage d'Outremer de Jean Thensud.

(Paris, 1864)

- Schlumberger :

Prise de Saint Jean d'Acre En l'an 1291 Par l'armée de Soudan d'Egypte.

(Paris, 1914)

- Setton:

A Hist. of the Crusades

(Pennsylvania, 1958)

- Stevenson 4

The Grusaders in the East.

(Cambridge, 1907)

- Van Berchem:

Titres Califiens

(J. A. 1907)

- Wiet:

L'Egypte Arabe

(Paris, 1926)

- Wiet :

Lampes et Bouteilles en Verre emaillé Catalogue General du Musée Arabe du Cairc.

(Le Caire, 1929)

- Wiet:

Objets en Cuivres: Catalogue Genral du Musée Arabe du Caire.

(Le' Caire, 1932)

- Ziada :

Foreign Relations of Egypt in the 15 th

(Thesia).

## فهرس الموضوعات

| مبغجة |                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------|
| , i   |                                                     |
| ١     | الفصل الأول: قيام دولة الماليك في مصر               |
|       | لفأة نظام الماليك في الدرلة الإسلامية (ص ١)- الدياد |
| •     | نفوذ الماليك في عصر الأيوبيين (ص ٣) _ الماليك       |
|       | البحرية ( ص ٤ ) ـ الماليك البحرية وإنرال الهريمة    |
|       | بالفرنسيين(ص٧) ـ نهاية الدولة الآيوبية فيمصر (ص٩)-  |
|       | السلطانة شجر الدر ( ص ١١ ) ـ السلطان المعر أيبك     |
|       | . (ص ١٥) ـ السلطان المنصور على بن أيبك ( ص ٢٢) .    |

الفصل الثانى: المماليك والنتار ... ... ... ... ٢٦ ... المتار فى سقوط الحلافة العباسية فى بغداد (ص ٢٦) - المتار فى الشام (ص ٢٨) - السلطان المغلفر تعلن (ص ٣٠) - موقعة عين جالوث (ص ٣٢) - توحيد مصر والشام (ص ٣٦) - السلطان الظاهر بيبرس (ص ٣٨) - علاقة المماليك بتتار فارس بعد بيبرس (ص ٤٦) ،

الفصل النالث: المماليك والصليبيون ... ... ... ... ٢٠٠٠ الشرق الآدنى بين خطرين (ص ٥٦) - لويس التاسع في بلاد الشام (ص ٥٥) - الظاهر بيبرس والاستيلاء على أنطاكية (ص ٥٨) - أبناء الظاهر بيبرس (ص ٦٦)

منعة

السلطان المنصور قلاون والصليبيون (ص ٦٩) ـ السلطان الأشرف خليل بن قلاون (ص ٧٧) ـ طرد البقايا الصليبية من الشام (ص ٧٤).

الفصل الخامس: بيت قلاون ... ... ... ... ... ... ... ... السلطان الاشرف خليل بن قلاون ( ص ١٠٥) ـ السلطان المادل كتبغا الناصر محمد بن قلاون ( ص ١١٠) ـ السلطان المادل كتبغا (ص ١١٠) ـ السلطان المنصور لاجين ( ص ١١٣) ـ سلطنة الناصر محمد الثانية ( ص ١١٥) ـ السلطان المظفر بيبرس الجاشنكير ( ص ١١٨) ـ سلطنة الناصر محمد الثائنة الجاشنكير ( ص ١١٨) ـ سلطنة الناصر محمد الثائنة الوباء الاسود ( ص ١٢٠) ـ عصر أولاد الناصر محمد ( ص ١٢٠) ـ الوباء الاسود ( ص ١٣٠) ـ حصر أودجنان على الإسكندرية ( ص ١٣٠) . حملة بطرس أودجنان على الإسكندرية ( ص ١٣٠) .

and a

الفصل السادس: وولة المهاليك الجراكسة ... ... ... ... ... ... ... ... أصل المهاليك البرجية وتسكويهم (ص ١٤٠) - ظهود المماليك البرجية على سرح الحوادث (ص ١٤٠) - الدياد الموذ الجراكسة (ص ١٤٠) - برقوق وتأسيس دولة المماليك الجراكسة (ص ١٥٠) - خصائص دولة المماليك الجراكسة (ص١٥٠) - السلطان الظاهر برقوق (ص ١٦٠) - تيمورلنك ودولة المماليك (ص ١٦٠) - عصر أبناء برقوق (ص ١٦٠) - السلطان الأشرف برسباى وفتح قبرس برقوق (ص ١٦٠) - السلطان الخاهر جة قي وغزو رودس (ص ١٦٠) - السلطان الغاهر جة قي وغزو رودس (ص ١٦٠) - دولة المماليك في أواخر أيامها (ص ١٨٠) - دولة المماليك في أواخر أيامها (ص ١٨٠) - سفوط دولة المماليك (ص ١٨٠)

الفصل السابع: بلاد الشام في عصر سلاطين المماليك ... ... ٢٠٠ ... ٢٠٠ التقسيم امتداد نفوذ المماليك إلى الشام (ص ٢٠٠) - التقسيم الإداري لبلاد الشام في عصر المماليك (ص ٢٠٠) - ثورات المجتمع الشامي في عصر المماليك (ص ٢١٣) - ثورات الشام في عصر المماليك (ص ٢٠٠) أثر نيابات الشام في أحوال دولة المماليك (ص ٢٣٠) .

صلحة

الفصل الثامن : العلاقات الحارجية ... ... ... ه.٠٠٠

الماليك ومغول الففجاق (ص ٢٧٤) ـ المماليك والدول الإسلامية في آسيا (ص ٢٧٧) ـ سلطئة المماليك والدول الإسلامية في شمال أفريقية (ص ٣٤٧) ـ العلاقة بين سلطنة المماليك والسودان الغربي (ص ٢٥٠) ـ العلاقة بين سلطنة المماليك والحبشة (ص ٢٥٣) ـ العلاقة بين سلطنة المماليك والحبشة (ص ٢٥٣) ـ العلاقة بين سلطنة المماليك ودول التركان (ص ٢٦١) ـ المماليك والعثمانيون (ص ٢٦٦) ـ المماليك والقرى الاوربية (ص ٢٧١).

الفصل التاسع : النشاط الاقتصادى ... التجارة الرراعة (ص ٢٨٨) - التجارة الدراعة (ص ٢٨٨) - التجارة الحارة الداخلية (ص ٣٠٨) - المحارة الداخلية (ص ٣٠٨) - المالية العامة (ص ٣١٠) - السياسة النقدية (ص ٣١٥) .

الفصل الحادى عشر : الحياة العلمية والدينية ... ... المدارس النشاط العلمي في عصر المماليك (ص ٣٤١) ـ المدارس والمسكرتبات (ص ٣٤٥) ـ والمسكرتبات (ص ٣٤٥) ـ المشاط الديني (ص ٣٤٨) ـ المشاط الديني (ص ٣٤٨) ـ

Sala

الفصل الثانى عشر : نظم الحكم والقضاء ... ... ... ۳۳۰ ... ۳۳۰ النظام الإقطاعي (ص ۳۲۰) - السلطان (ص ۳۲۲) - النظام الإداري (ص ۳۲۲) - الدواوين (ص ۲۷۲) - القضاء والمظالم (ص ۲۷۸) .

الفصل الثالث عشر : الفنون ... ... ... ... ... ۳۸۳ ... ۳۸۳ الفصل الثالث عشر : الفنون التصوير ( ص ۳۸۷) - المنون الصغرى ( ص ۴۸۵) - الفنون الصغرى ( ص ۴۰۵)

كفاف شرح أم المطلحات

## فهرس الخرائط

| lado |          |       |     |         |                |          |     |           |          |       |       |        |              | •            |     |
|------|----------|-------|-----|---------|----------------|----------|-----|-----------|----------|-------|-------|--------|--------------|--------------|-----|
| 11   |          |       |     |         |                |          |     |           | أ في ال  |       |       |        |              |              |     |
| 44   |          |       |     |         |                |          |     |           | بة       |       |       |        |              |              |     |
| 171  | •••      | ***   | ••• | •••     | ***            |          | ••• | لی        | الوسط    | ور    | المص  | ب فی   | ة پر مو<br>• | <sup>1</sup> | ٣   |
| .Yee | •••      | •••   | ••• | •••     |                | ***      | *** | ۔اعرا     | ی ات     | ، أقم | ك في  | المال  | دولة         |              | \$. |
|      |          |       |     |         |                |          | 11  |           | .1       |       |       |        |              |              |     |
|      |          |       |     |         |                | بور<br>— | الص | ارس       | <b>!</b> |       |       | -      |              |              |     |
| 174  | •••      | ••    | ••• | •••     | •••            | •••      | ••• | هرة       | بالقا    | حسن   | لمان  | السلا  | هامع         | -            | ١.  |
| 797  | •••      | ***   | ••• | •••     |                | ,~· +44  | ••• |           | يك       | IJJ.  | عصر   | امن    | بخر          | ,            | 4   |
| 711  | •••      | •••   | ••• | • • • • | **             |          |     |           | ه من     |       |       |        |              |              |     |
| 741  |          |       |     |         |                |          |     |           | lh o     |       | _     |        |              |              |     |
| 444  | ,<br>*** | . ••• |     |         | , " <b>4</b> 1 | . 600    |     | # # # # # |          | •••   | اس    | ، النح | یا مز        | تر           | • • |
|      | . ***    |       |     | • ••    | • ••           | •        | هپ  | . بالذ    | كفت      | 11.   | سلب   | من اا  | خان          | <u>.</u>     | -7  |
| 444  |          |       |     | • •••   |                | •• ••    | •1  | 16 44     |          | ج     | الزجا | من     | .کاه         | £a           | · ¥ |
|      | -        |       |     |         |                |          |     |           | *        |       |       |        |              |              |     |

## للمؤلف

\_ قبر من والحروب الصليبية 110V م ــ أوريا العصور الوسطى ، الجزء الأول ـ التاريخ السياس الطمة النالئة ١٩٦٤ ٣ \_ أوربا العصور الوسطى. الجزء الثانى ــ النظم والحضارة الطبعة الثانية ١٩٦٢ عصر في عصر دولة الماليك البحرية 1404 الجامعات الأوربية في العصور الوسطى. 1901 ـــ النصات الاوربية في العصور الوسطى وبداية الحديثة ، الطمة الثانية ١٩٦٠ بالاشتراك ٧ - المجتمع العرب بالاشتراك مع مجموعة من أساتذة جامعه القاهرة ١٩٦٢ 1975 ٨ ـ الظاهر بيرس، ه المدنية الإسعمية وأثرها في الحضارة الأوربية . 1975 ١٠ - الجتمع المصرى في عصر سلاطين المماليك . 1974 ١٩ \_ الحركة الصليبية - جرءان: 1475 1176 الها سـ أورة شعب . مهر \_ العصر المماليكي في مصر والشام . 1170

القافلة تسيير . . .



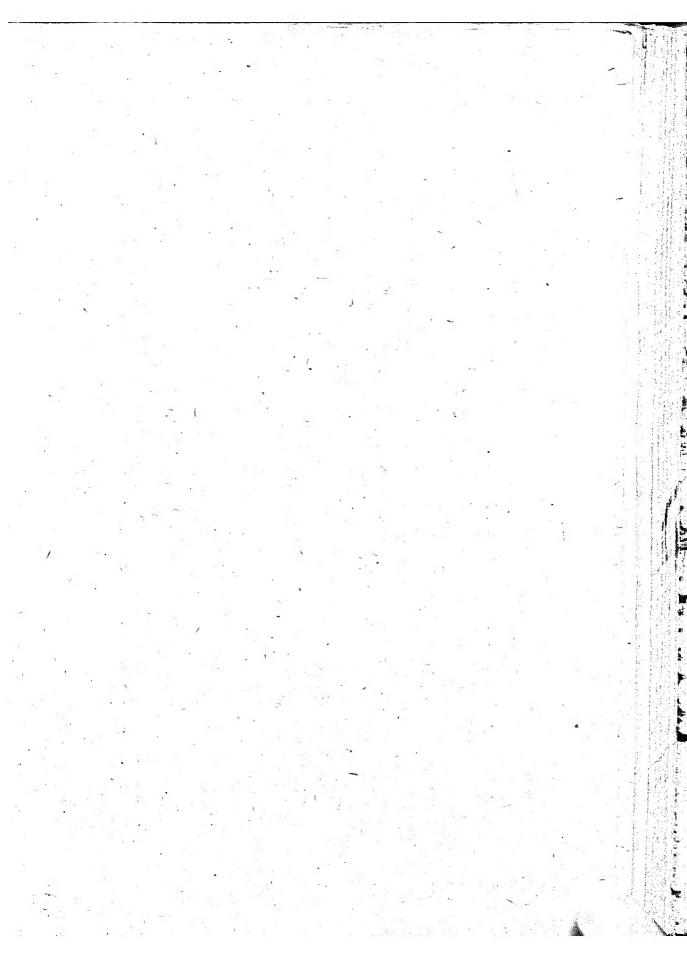

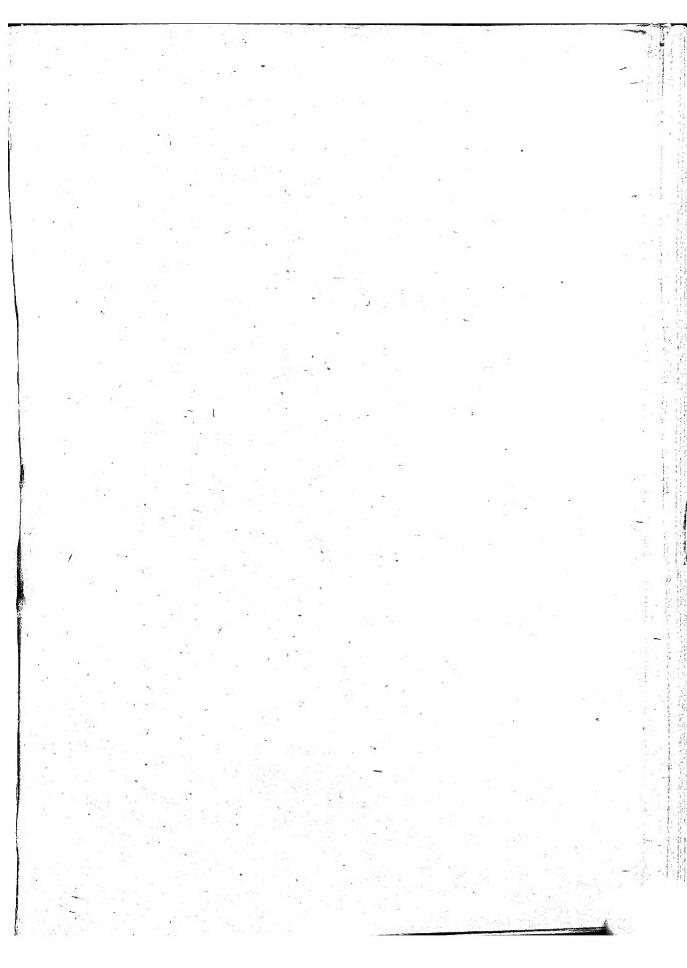

